





PJ 6161.Q96 1967

Burhan fi wujuh al-bayan

3 1924 026 849 186



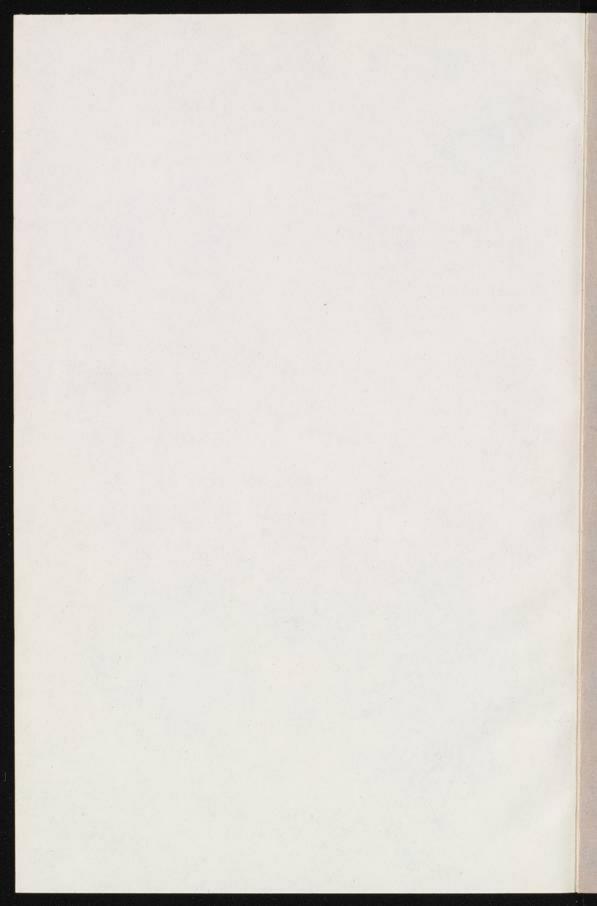

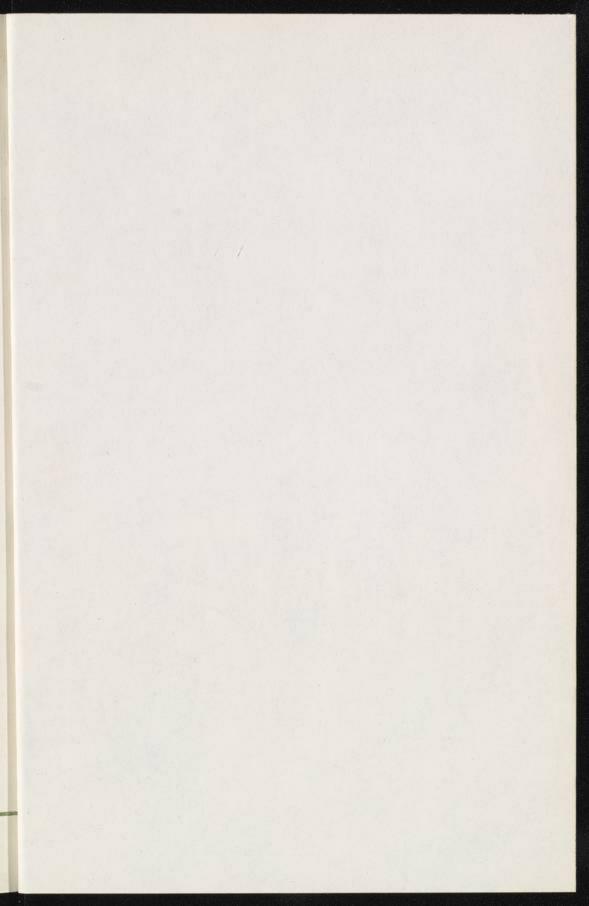

# البرهار وجو النيا

أبؤالحُسَيْن البِياق بِنُ إِرَاهِي مَ بِنِسُكُمَان بِنِ وَهَبُ الْكَايِبُ

تحقیق الدکنورج کی مطلوب الدکنورة خدیب الحدثی



B 924994 X V P.K

# البرهار وجو البيا

أبؤالحُسَيْن البِعاق بِنُ إِرَاهِي مَنِيسُ يَلمان بنِ وَهَبُ الكَاتِبُ

تحقيق الدكنورج مطلوب الدكنورة خدي الحدثي

الطبعة الاولى ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م

### الاهتداء

الى الأديب العربي الكبير الدكتور طه حسين

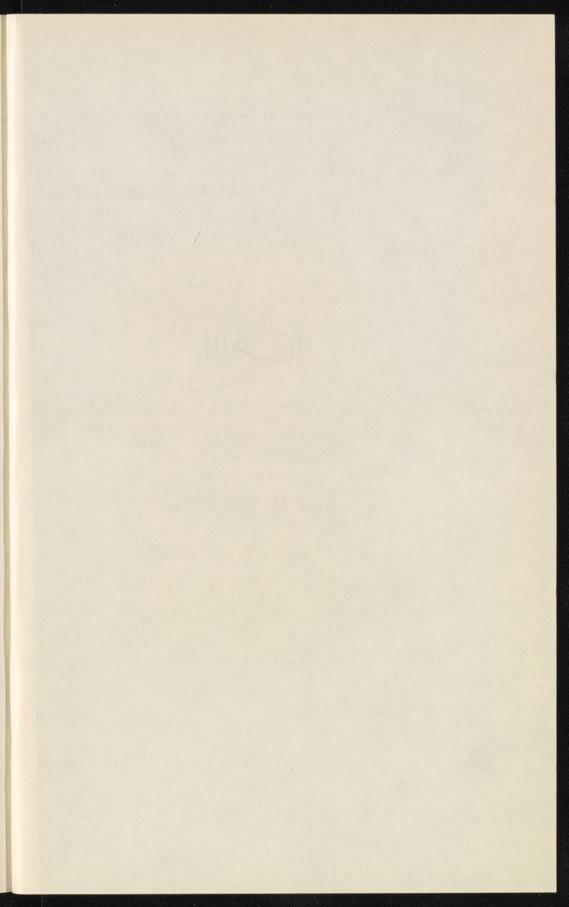

## THE CHESTER BEATTY LIBRARY 20, SHREWSBURY ROAD, DUBLIN TELEPHONE: DUBLIN 63999 692386

31st October, 1961.

Mr A. Matloub, College of Arts, Baghdad, IRAK.

Dear Mr Matloub,

We shall be glad to agree to your publishing Chester Beatty Ms. 3658. We hope you will send us a copy of your publication when it is out.

With all good wishes,

Yours sincerely,

Hen. Librarian.

اجازة طبع المخطوطة

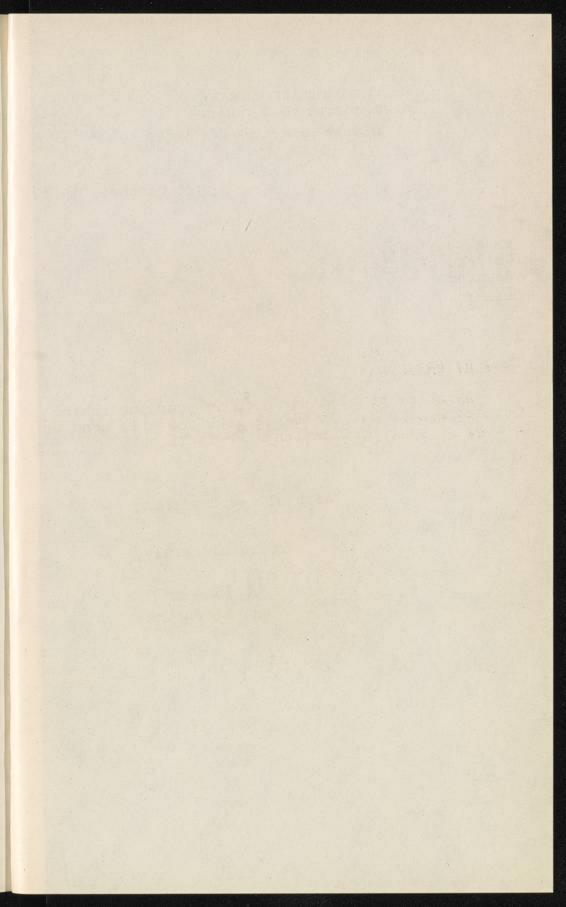

قِصّةُ الكابّ

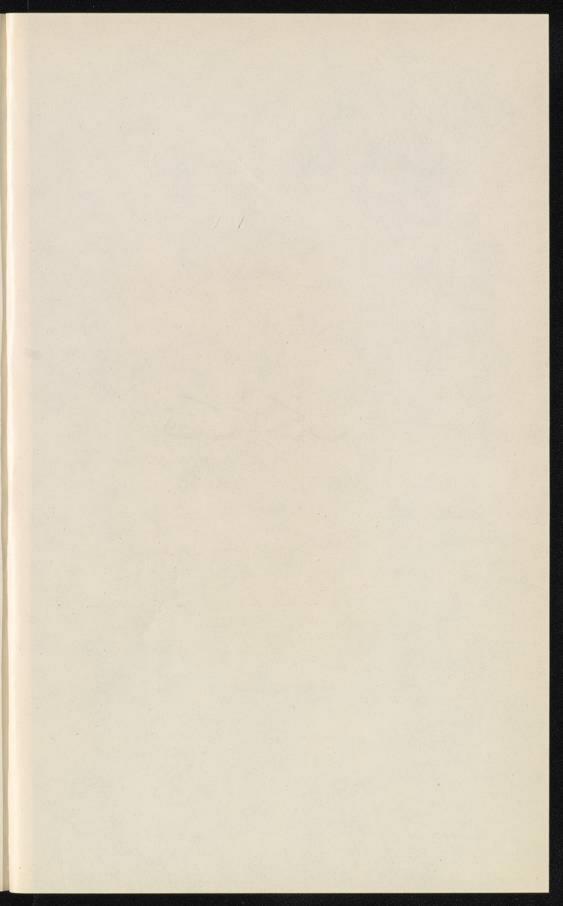

### يسب لِلهُ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ

١

ألقى الدكتور طه حسين في مؤتمر المستشرقين « ليدن في الحادي عشر من ايلول ١٩٣١ » بحثه « البيان العربي من الجاحظ الى عبدالقاهر » بالغة الفرنسية . وقد ترجمه الاستاذ المرحوم عبدالحميد العبادي ، ونشر تمهيدا لكتاب « نقد النشر » سنة ١٩٣٣–١٣٥١ .

وفي هذا البحث قرر الدكتور طه حسين ، أن كتاب \* نقد النثر » لا يمكن أن يكون لقدامة بن جعفر المتوفى سنة ٣٣٧ه(١) ، بل هو في الغالب لكاتب شيعي ظاهر التشيع ، قد صنتف كتبا عدة في الفقه وعلوم الدين(٢). وهذا أول شك يلقيه أديب عربي كبير على الكتاب ، وان لم ينتبه

<sup>(</sup>١) بذكر الدكتور بدوى طبانة في كتابه « قدامة بن جعفر والنقد الادبى » ص ٨٦ وما بعدها ، أن الغموض أحاط بحياة قدامة وبتاريخ وفاته ، ولكنه يرجح أنه توفى سنة ٣٣٧هـ ، وأيد ذلك بأدلة ذكرها بالتفصيل •

<sup>(</sup>٢) ينظر تمهيد كتاب نقد النثر ص ١٩٠٠

وأشار الى ذلك في كتابه و من حديث الشعر والنثر » ص ٧٧ ، يقول : « وكتاب قدامة \_ وأنا متحفظ في نسبته الى قدامة \_ مؤلف بالضبط على طريقة ارسطوطاليس في كتابه الخطابة » •

الى النقص المبين في نسخة الاسكوريال التي اعتمد عليها هو وزميله العبادي عندما أخرجا الكتاب • مع أنَّ مؤلفه ذكر أنَ البيان على أربعة أوجه : فمنه بيان الاشياء بذواتها وان لم تبن بلغاتها ، ومنه البيان الذي يحصل في القلب عند اعمال الفكرة واللب ، ومنه البيان الذي هو نطق باللسان ، ومنه البيان بالكتاب الذي يبلغ من بعد وغاب .

وقد قال الدكتور طه وزميله ان المؤلف ضمن الوجه الثالث من أوجه البيان ، الكلام على الوجه الرابع ، وهو البيان بالكتاب (١) . ولم يحسا بالنقص المبين في الكتاب ، مع أن مؤلفه نبته في أثنائه على أمور سيذكرها فيما بعد ، ولم ترد في النسخة المطبوعة باسم « نقصد النثر » ، من ذلك قوله : « وأما الحديث : فهو ما يجري بين الناس في مخاطباتهم ومناقلاتهم ومجالسهم ، وله وجوه كثيرة ، فمنها الجد والهزل ، والسخف والجزل ، والحسن والقبيح ، والملحون والفصيح ، والخطأ والصواب ، والصدق والردود والمدب ، والناقم والنام ، والمردود والمقبول ، والمهم والفار ، والبلغ والعبي » ،

ثم جاء الكلام بعد ذلك على الجد والهزل ، والسخيف والجزل ، والحسن والقبيح ، والملحون والفصيح ، والخطأ والصواب ، ولكن القول في الخطأ والصواب لم يتم ، ولم يأت الحديث عن الصدق والكذب ، والوجوه الاخرى التي ذكرها المؤلف .

ومن أمثلة ذلك \_ أيضاً \_ ماجاء في باب تأليف العبارة : « وقد ذكر الخليل وغيره من أوزان الشعر وقوافيه مايغني من نظر فيها • • الا أنتا نذكر جملة من ذلك في باب استخراج المعمى تدعو الضرورة الى ذكرها فيه \_ ان شاء الله \_ » •

<sup>(</sup>١) ينظر تمهيد كتاب نقد النثر ص ٢١ ، وهامش ص ٤٣ من أصل الكتاب .

وليس في النسخة المطبوعة اشارة الى باب المعمى ، وذكر العروض والقافية .

ومن أمثلة ذلك ما جاء في آخر النسخة المطبوعـــة : « وأما مراتب القول ، ومراتب المستمعين له ، فقد تقدم القول فيه ، وبالله التوفيق ، .

واذا تصفحنا « نقد النثر » لم نَر اشارة الى مراتب القول ، أوالى مراتب القول ، أوالى مراتب المستمعين ، مع أنَّ هذه المسائل كلها في النسخة التي نقدمها للطبع باسم « البرهان في وجوه البيان » لابي الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان ابن وهب الكاتب .

ومع أن الدكتور طه حسين نبه الى أن كتاب « نقد النشر » لايمكن أن يكون لقدامة بن جعفر ، نرى الاستاذ عبدالحميد العبادي يؤكد على أنه له ، ولكنه قبل أن يبدي رأيه في هسنده المسألة يذكر أن المرحوم العلامة الشيخ محمد محمود الشنقيطي عندما اطلع على كتاب « نقد النشر » بالاسكوريال لم يشك في أنه لقدامة ، وكتب يقول : « كتاب نقد النشر ، المسمى بكتاب البيان ، مما عني بتأليفه أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ، وهو كتاب لانظير له في قنه ، يحتاج اليه ، وما وقفت عليسه بالمشرق ، وقد ألف كتابا آخر سماه بنقد الشعر ، ولكنه بالنسبة لهذا صغير جدا ، (۱) ،

واتنهى الاستاذ العبادي بعد البحث الطويل الى أن الكتاب لقدامة ، ودليله على ذلك :

أولا: ان الكتاب لامحالة قد كتب في عصر قدامة • والدليل القاطع على ذلك أن المؤلف يصف حادثا وقع لابن التستري ، وشهده هو بنفسه • ثانيا: ان المقارنة الموضوعية بين كتابي « نقد النشر » و « نقد الشعر »

<sup>(</sup>۱) نقد النثر ص ٤٢ ، وتقرير الشنقيطي رقم ٢٤٣ ( مكتبات ) بدار الكتب في القاهرة ص ١١ ·

تُسرى تقاربا عجيبا في كثير من المعاني ، فضلا عن طريقة التعبير عنها ، مما يرجح أن الكتابين صدرا عن مؤلف واحد . وقد اعترضت الاستاذ العبادي أسئلة ثلاثة هي :

أولا: كيف عرف الـكتاب بنقد النثر مع اناسمه الحقيقي «البيان»؟ ثانيا: بم يفسر عدم ذكر كتب « الحجة » و « الايضاح » و « التعبد » و « أســرار القرآن » ، ضمن ماورد من كتب قــدامة في المصادر التي بأيدينـــا ؟

ثالثا : مَن أبو عبدالله محمد بن أيوب المذكور على الورقة الاولىمن النسخة الخطية ؟ وهل له صلة بالكتاب ؟

وأجاب عن السؤال الاول : بأن الاسم الحقيقي للكتاب هو من عير شك « كتاب البيان » كما جاء بالورقتين الاولى والاخيرة من نسخـــة الاسكوريال . وان غلبة اسم « نقد النثر » عليه ، انما ترجع الى محض المقابلة بينه وبين كتابه « نقد الشعر » ، والى أن ً كلام المؤلف على باب المنثور هو أطول فصول الـكتاب وأجودها من غير نزاع .

وأجاب عن السؤال الثاني : بأنا نرى أنّ الكتب الاربعة المذكورة اما أن تكون قد ضاعت وفات المؤرخين ذكرها واما أن تكون فصولا تضمنتها كتب قدامة .

وأما أبو عبدالله محمد بن أبوب ، فخلاصة رأي المستشرقين فيـــه مايراه « درنبورغ » من أنه كان تلميذا لقدامة ، وأنه أخذ عنه مادة الكتاب ثم تولى صياغتها(١) • وقد تبين أن درنبورغ لم يستمد رآيه هذا من مصدر

وهذا ما يراه بروكلمان ولا يحتاج هذا القول الى تعليق بعد أن ظهرت حقيقة الكتاب • ( تنظر دائرة المعارف الاسلامية مادة قدامة ) •

<sup>(</sup>۱) يقول الاستاذ عبدالحميد العبادى في تحقيقه نقد النثر ( هامش ص ٤١ ) : « وبعد صدور الطبعة الاولى من كتاب « نقد النثر » اطلعت على بحث كتبه الاستاذ ( لفي دلافيدا ) ، وذهب فيه الى ان ابن أيوب هذا قاض أندلسي عاش من سنة ٥٠٠٠ الى ٩٠٨ ، وانه مؤلف كتاب « نقد النثر » وانه استمده من مصنقات قدامة ، وقد وافق الاستاذ كراتشكوفسكي على هذا الرأى » ، تنظر مقدمة البديع لابن المعتز ص ٥ ،

قديم ، وانه انما أخذه من ظاهر العبارة الواردة بالورقة الاولى من الكتاب ، وهي : « كتاب نقد النشر مما عني به أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي \_ رضى الله عنه وأرضاه \_ للشيخ الفقيه المكرم نفعه الله » •

هذا ، وليس في الكتاب على الاطلاق مايدل على أن مؤلفه أو محرره أندلسي ، وان ابن أيوب هذا فقيه اندلسي انتسخ له الكتاب ، وانه من أهل القرن السابع الهجري على أكثر تقدير .

وعلى هذا الاساس أخرج المحققان : الدكتور طه حسين والاستاذ عبدالحميد العبادي ، الكتاب باسم « نقد النثر » ولقدامة بن جعفر ، وطبع مرات •

#### \* \* \*

وكتب الاستاذ محمد كرد على يقول إن كتاب « نقد النشر » ليس لقدامة بن جعفر ، وانما هو منحول له ، ومن يتأمل عبارته يجدها أشب بعبارات أهل القرن السادس والسابع ، ثم يقول : « وبلاغته موضع نظر ، فقد رأيناه في مقدمة « نقد الشعر » يدخل على موضوعه مبائل مقدمة ، وفي مقدمة « نقد النشر » أسجاع تنادي بأن الكتابين لكاتبين مختلفين في الطريقة والاداء »(1).

#### \* \* \*

و نشر الدكتور علي حسن عبدالقادر سنة ١٩٤٩ م مقالة قيمة عن « نقد النثر » أو « البرهان في وجوه البيان » (٢) صحح فيها خطأ شاع سنين طويلة ، ورد ً اعتبار مؤلف طغى على اسمه الزمان • وكان هذا بعد أن عثر على نسخة جديدة كاملة من الكتاب في مكتبة تشستربيتي (Chester Beaty) في دبلن عاصمة ارلندة •

<sup>(</sup>١) تنظر مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ( المجلد ٢٣ سنة ١٩٤٨ ) ص ٣٩٠٠

 <sup>(</sup>۲) تنظر مجلة المجنع العلبي العربي بدمشق ( المجلد ۲۶ ، ج ۱ سنة ۱۹۶۹ )
 ص ۷۳ وما بعدها •

وفي هذا البحث الجليل أثبت أموراً أهمها :

أولا : ان الكتاب المطبوع باسم نقد النثر هو كتــاب « البرهان في وجوه البيان » •

ثانيا : ان مؤلف الكتاب أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم بنسليمان ابن وهب الكاتب ، وليس قدامة بن جعفر صاحب « نقد الشعر » •

ثالثا : ان الكتاب المطبوع باسم « نقد النثر » أقل من نصفالكتاب الاصلي بكثير .

وقد جاء بأدلة واضحة للبرهنة على هذه المسائل ، سنعرض لهــــا حينما نتحدث عن توثيق الـكتاب • وكان الدكتور على حسن عبدالقادر أول من أثبت ذلك ، ورد اعتبار مؤلف طغى على اسمه الزمان وطمستــه الايام •

#### \* \* \*

وكتب الاستاذ محمد عبدالمنعم خفاجي بحثا عن « نقد النثر » وشخصية مؤلفه المجهول ، وأكد فيه على ان الكتاب ليس لقدامة بن جعفر بدليل(١) :

أولاً : انه لم يذكر أن لقدامة كتاباً في هذا الموضوع •

ثانيا: ومن العسير أن يؤلف كاتب بحثين في موضوع واحد كالنقد، ثم لايحيل القاريء في أحدهما على الآخر ، مع أن مؤلف ، نقد النثر ، يحيل على كتبه الاخرى كثيرا .

ثالثا: وان شك العلماء والباحثين في نسبة الكتاب لقدامة ، وجزم بعضهم جزما يعتمد على الدليل بأن الكتاب ليس له • كل ذلك ينفي أن يكون الكتاب لقدامة •

<sup>(</sup>۱) ینظر کتاب الایضاح للقزوینی ( طبعة الاستاذ محمد عبدالمنعم خفاجی ) ج ٦ ص ١٦٥ وما بعدها ٠

رابعا : وان شخصية قدامة ، شخصية المستقل في آرائه ، أمـــــا شخصية صاحب « نقد النشر » فهي شخصية المحتذي لغيره •

خامسا : وان الاتجاد السياسي والديني لمؤلف ، نقد النشر ، ، هو الاتجاد الشيعي .

سادسا: وان ثقافة قدامة ثقافة عقلية صبغت بصبغة الادب ، أما ثقافة مؤلف ، نقد النثر ، فهي ثقافة أدبية علمية صبغت بصبغة الفلسفة ، واتجاهه العقلي أكثر تأثرا بثقافة المتكلمين منه بثقافة الفلاسفة ، وثقافت الدينية واسعة جدا ،

سابعا: وان منهج قدامة في النقد منهج تفصيلي ، ولكن منهج مؤلف « نقد النثر ، منهج اجمالي خصب ، اتجه فيه صاحبه الى بحث ألوانالبيان وفنونه عامة ، والى بحث البلاغة وعناصرها .

تامنا: وان أسلوب قدامة أسلوب مرسل بعيد عن السجع والازدواج ، أما أسلوب مؤلف « نقد النشر » فأسلوب أديب حريص على السجع ، فان لم يواته السجع واتاه الازدواج ، والتفاوت بين الاسلوبين دليل قوي على أن الكتابين لشخصيتين مختلفتين ،

وأضاف الاستاذ خفاجي أن الكتاب قد يكون لوالد قدامة « جعفر ابن قدامة بن زياد ، المتوفى سنة ٩١٣ هـ . والادلة التي تؤكد هــــذا الرأي هي :

أولا: ان ثقافة الكتاب العلمية لاتدل على أنه من معين ثقافة القرن الرابع الواسعة ، وانما تدل على أنه قد ألف بعد عصر الجاحظ وفيأواخر القرن الثالث الهجري . والاعلام الواردة في الكتاب والتي لا تتجاوز ذلك التاريخ أصدق شاهد على ما نقول .

ثانيا : وكثير من مؤلفات جعفر قد نسب لابنه قدامة خطأ ، وقد شك

بعض الباحثين في نسبة بعض كُتب قدامة له ، ورأى أنها لابيه ، كالمطرزي شارح مقامات الحريري .

ثالثا: و « صنعة الكتابة » التي قال عنها الخطيب البغدادي أن لجعفر مؤلفات فيها ، ترادف « نقد النثر » وكلمة « البيان » . وهي اصطلاحات كانت تدل في ذلك العصر على قواعد البيان التي يضعها العلماء للكتاب ، يفصلون لهم فيها مشاكل البيان العربي وبلاغته ، ويرسمون فيها المذاهب الادبيسة التي يجب على الكتاب اختذاؤها • وذلك كله ما نراه مبسوطا في « نقد النثر » مما يدل على أنه من مؤلفات جعفر في « صنعة الكتابة » .

رابعا: وظاهرة التشبيع التي نواها في « نقد النثر » لا تتبع الا من قلب رجل لم يخلص للدولة اخلاص قدامة ، وعاش بعيدا عن مناصبها كما عاش جعفر .

وهذه الادلة التي ساقها الاستاذ خفاجي ، لاتثبت أمام النسخية الحديدة الكاملة من الكتاب • وقد أحسن الاستاذ حينما قرر بعد ذلك أن هذه الفكرة لا تجد الى الآن الدليل المادي الملموس الذي يدفعها بقوة ، انما هي استنتاج رآه (١) •

وذكر بعد ذلك خلاصة للمحاضرة التي نشرها الاستاذ حسن جاد المدرس بكلية اللغة العربية في جامعة الازهر ، وهي لاتخرج عما لخصناه سابقا • ثم قال بعد ذلك : « وبعد كتابة كل ما تقدم نشر الاستاذ الدكتور علي حسن عبدالقادر مقالة في الرسالة ( العددان ٨ ، ١١ ، سنة ١٩٤٨ ) ذكر فيها أن الكتاب ليس لقدامة ، (٢) .

\* \* \*

وعالج الدكتور بدوي طبانه هذه المسألة في كتابه « قدامة بن جعفر

<sup>(</sup>١) ينظر گتاب الايضاح ( طبعة خفاجي ) ج ٦ ص ١٧٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر الايضاح ج ٦ ص ١٧٨٠

والنقد الادبي » ، وأثبت ما ذكره الدكتور عبدالقادر ، ورد على ما كتبه الاستاذ العبادي ، وفتَّد ماذهب اليه من وجوه الشبه بين كتاب قدامة الثابت نسبته اليه ، وبين الكتاب المزعوم نقد النثر(١) .

#### \* \* \*

وتحدث الدكتور شوقي ضيف عن هذه المسألة في كتابه « النقد »<sup>(۲)</sup>، وكتابه « البلاغة تطور وتأريخ »<sup>(۳)</sup> ، وقرر أن الكتاب ليس لقدامة ، وانما هو لمعاصر له •

#### ۲

قرأنا هذا قبل سنين ، وشُغِّلنا بغيره حتى أتيح لنا الاتصال بمكتبة تشستربيتي في دبلن (ارلنده) في صَيف عام ١٩٦١ • فأرسلت لنا النسخة الكاملة من الكتاب • وقد قمنا بتحقيقه مع الدكتورة خديجة الحديثي ، ومقابلته بما طبع منه .

وكتاب « نقد النشر » الذي شك فيه الباحثون ، هُوَ كتاب أ البرهان في وجود البيان » • وهو في ٣٤٦ صفحة ، مع ان المطبوع منه باسم أ نقد النشر » في ١٦٤ صفحة ، أي : ان مانقدمه اليوم يزيد على المطبوع بـ ١٨٢ صفحــة •

والنسخة جيدة الخطء وتاريخ الانتهاء من كتابتها يوم الجمعة أول شهر ربيع الاول سنة ٧٧٧ هـ (٢٣ تموز ١٢٧٨ م) • وهي محفوظة في

 <sup>(</sup>۱) ينظر كتاب قدامة بن جعفر والنقد الادبى ص ۱۱۰ ـ ۱۳٤ • وفيه المفارنات والادلة والمناقشات •

<sup>(</sup>٢) ينظر كتاب النقد ص ٥٧ ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر كتاب البلاغة تطور وتاريخ ص ٩٣ – ١٠٢ ·

مكتبة تشستربيتي (Chester Beaty) برقم ( ٣٦٥٨) ''

وأهمية المخطوطة التي نخرجها محققة مضبوطة تتلخص في :

أولا : اظهار النسخة الكاملة من الكتاب .

ثانيا : معرفة مؤلفها ورد الاعتبار اليه بعد أن طمسته الايام .

ثالثا: تصحيح عنوان الكتاب .

ومع أن الناسخ كتب على الصفحة الاولى من المخطوطة اسم قدامة ابن جعفر عنجد اسم المؤلف الحقيقي للكتاب في مطلع البيان الرابع الذي سقط من نسخة الاسكوريال ويقول: «قال أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب: قد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا نعمة الله – عز وجل – على عباده فيما ألهمهم إياه من الكتابة ، ودللنا على حكمته سبحانه في ذلك ، وانه أراد اتمام منافعهم وايجاب الحجة عليهم وانه لولا الكتاب الذي قيد علينا أخبار من مضى من الرسل ، ونقل الينا ما أتوا به من الكتب ، لما قامت لله – سبحانه – حجة علينا ، اذ كنا لم نشاهدهم ولم نسمع حججهم ، ولم نعاين آياتهم ، ولانقرضت العلوم والروايات بانقراض أهلها وموت من تحملها ، ولم يبق في أيدي الناس من ذلك ومن أخبار الماضين وآثار المتقدمين إلا اليسير مما تلقاه الخلف عن السلف و » » ه

وهذه اشارة صريحة الى نسبة كتاب « البرهان في وجوه البيان » أو « نقد النشر » الى غير قدامة .

ونستطيع بعد هذا التصريح أن نقيم الادلة على ذلك ، بما يأتي : أولا : ذكر المؤلف أربعة كتب له هي : « الحجة ، و « الايضاح »

The Chester Beaty Librtry, ahandlist of the Artbic Manuscripts, V 3. p. 64 (Dublin).

و « التعبد » و « أسرار القرآن » وأحال اليها كثيرا •

وهذه الكتب ليست لقدامة بن جعفر (١) ، وان كنا لم نعثر عليها في المصادر المختلفة التي رجعنا اليها .

ولا يمكن أن تصدر هذه الكتب الا من رجل له تضلع بالعلوم الاسلامية المختلفة ، ولم تكن لقدامة بن جعفر هذه الثقافة الاسلامية الواسعة ، ومن هنا لا يمكن أن تنسب اليه وتلصق به ، ولا يمكن أن يكون « البرهان في وجوه البيان » له ،

ثانيا: لم ينسب لقدامة كتاب بهذا الاسم ، وقد نسب اليه كتاب « الخراج وصنعة الكتابة » (٢٠) . وهذا الكتاب ليس « البرهان » لاسباب كثيرة منها •

١ ــ ان كتاب « البرهان في وجوه البيان » أربعة وجوه ، أو أربعة أبواب هي : بيان الاشياء بذواتها وان لم تبن بلغاتها ، والبيان الذي يحصل في القلب عند اعمال الفكر واللب ، والبيان باللسان ، والبيان ، والبيان باللسان ، والبيان باللسان ، والبيان باللسان ، والبيان باللسان ، والبيان ، والبيان ، والبيان باللسان ، والبيان ، والب

 <sup>(</sup>۱) تنظر کتب قدامة بن جعفر في کتاب « قدامة بن جعفر والنقد الادبي » ص ۹۰ وما بعدما ٠

<sup>(</sup>٢) ويسمى « كتاب الخراج وصناعة الكتابة » ، وقد شك فيه الباحثون قديما وحديثا ( ينظر الفهرست لابن النديم ص ١٩٤ ، والمنتظم لابن الجوزى ج٦ ص ٣٦٣ ، ومعجم الادباء ج ١٧ ص ١٢ وما بعدها ، وكتاب قدامة بن جعفر والنقد الادبى ص ٩٧ وما بعدها ) وقد بنى من الكتاب اربع منازل ، وهى مخطوطة في مكتبة كوبرل بالاستانة ومنها تسخة مصورة في دار الكتب بالقاهرة مهداة من الامير عمر طوسون بتاريخ ٣-٧-١٩٣٠ ، وهى محفوظة برقم ١٩٧١ ( فقه حنفي ) وقد كتب على ظاهرها ما نصه : « كتاب صنعة الكتابة لابي الفرج قدامة بن جعفر البغدادي المتوفى سنة ٢٣٧ » ، وهى في ٥٠٥ صفحة ، وقد استنسخ شارل شيفر المجلد الباقي من كتابة قدامة ، وهذه النسخة محفوظة الآن بدار الكتب الوطنية بباريس ، ومنها نسخة مصورة في الكتبة المركزية لجامعة بغداد في ٢٥٥ ورقة ، وقد طبعت بند منه مع كتاب « المسالك والمالك » لابن خرداذبة في بريل عام ١٨٨٩م وهو ما يتعلق بديوان البريد والسكك والطرق الي تواحي المشرق والمغرب ، وطبعت المنزلة وما يزال الكتاب بننظر من يخرجه الي النور ،

وكتاب الخراج لقدامة تسع منازل . يقول يافوت الحموى ، وهو يتحدث عن قدامة : « قال محمد بن اسحاق : وله من الكتب ، كتاب الخراج تسع منازل ، وكانت ثمانية فأضاف اليه تاسعا » ، ويقول : « وله كتاب في الخراج رتبه مراتب ، واتى فيه بكل ما يحتاج الكاتب اليه ، وهو من الكتب الحسان ، (۱) .

وقال المطرزي عن قدامة : « وله تصانيف كتسيرة ، منها كتاب الالفاظ ، وكتاب نقد الشعر ، وهو حسن للغاية طالعته ونقلت منه أشياء ، وقيل : هو لوالده جعفر ، ومنها كتاب صناعة الكتابة ظفرت به وعثرت فيه على ضوال منشودة ، وهو كتاب يشتمل على سبع منازل(٢) وكل منزلة منها تحتوي على أبواب مختلفة ، ضمنها خصائص الكتاب والبلغاء ، فمن طالعه عرف غزارة فضله وتبحره في العلم »(٣) .

واذا رجعنا الى كتاب الخراج لقدامة ، وجدنا ان كتاب « البرهان » غير هذا الكتاب ، لان مؤلفه رتبه على أربعة وجوه ، ورتب قدامة الخراج على عدة منازل ، وفي المنزلة الثالثة تحدث عن وجوه البلاغة ، وقد أشار الى ذلك في مطلع المنزلة الخامسة : « قال أبو الفرج : قد ذكرنا في المنزلة الثالثة من أمر البلاغة ووجه تعلمها ، وتعريف الوجوه المحمودة فيها ، والوجوه المنومة منها ما اذا أوعي كان الكاتب واقفا به على ما يحتاج السه » (3) .

ويذكر بعد ذلك عند كلامه على مجلس الانشاء وجوها من المكاتبات في الامور الخراجية ينتفع بها ويكون فيها تبصير لمن يروم المكاتبة في معناها • ويعود مرة أخرى فيذكر وجوها منها تخص ديوان الرسائل ولا

١٤ معجم الادباء ج ١٧ ص ١٢\_٤٠ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل .

<sup>(</sup>٣) الايضاح في شرح مقامات العربري ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الخراج ( النسخة المحفوظة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد ) ص ١١ .

نجد هذا في كتاب « البرهان » •

ويقول قدامة بعد ذلك : « من كان حافظا لما قدمنا ذكره من ترتيب المنازل علم أنا وعدنا بأن نذكر من سائر الدواوين بعد كلامنــــا في أمر ديوان الخراج والضياع ..... وإنا اذ قد فرغنا من الكلام في أمر هذين الديوانين وجميع الاعمال فيهما .... وذلك كله بيِّن في الدواوين وسائر أعمالها ، إلا خواص تخص كل ديوان ، يحتـــاج الى علمها والوقوف عليها ، لئلا يكون الداخل غريبا بما يمر به من هذه الخواص ، وان كان تدرُّبُهُ في أعمال الديوانين اللذين ذكر ناهما ، قــد يذلل له العمل في غيرهما ، (١) .

ثم يمضي ذاكرا دواوين الدولة في المنزلة الخامســـة ، وديوان البريد والسكك والطرق الى نواحي المشرق والمغرب في المنزلة السادسة \_ وهو ماطبع مع كتاب المسالك والممالك \_ ، ووجوه الأموال في المنزلة السابعة ، وشؤون المجتمع الانساني وأسباب قوته وعوامل انحطاطه وتدهوره ونظم الحكم في البلاد وما ينبغي للحكام وما يجب عليهم ، في المنزلة الثامنة •

وجاء في آخر هذه المنزلة : « قد تم ُّ كتاب الخراج في غرة شهــر ربيع الاول في دار العلية الاسلامبولية في يد أقل الخليقة ، بل لاشيء في الحقيقة ، عبدالله بن مرزا محمد الخولي • حسبنا الله ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير ١٠٠٠ .

وهذا ما لانجده في كتاب « البرهان في وجوه البيان » يضاف الى ذلك أن صاحبه تحدث عن وجوه الاموال حديثا عابرا ليس فيه تفصيل وتبيان وجهات النظر المختلفة في الفيء والصـــدقة وغيرهما • وتنــــاول موضوعات لم يذكرها قدامة في كتابه « الخراج » مشـل : كاتب الخط ،

الخراج ص ۱۱ •

تنظر الصفحة الاخبرة من الخراج ( بسخة المكتبة المركزية الصورة في جامعة نفسداد ) ٠

وما يحتاج المحرر الى استعماله ، وكاتب اللفظ ، وكاتب العقد ، والتعمية، وغيرها من الموضوعات .

وقد نقل قدامة عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، ويحيى بن آدم ، وذكر آراء كثير من الفقهاء كأبي حنيفة ومالك بن أنس وأبي يوسف وزفر وسفيان وغيرهم . ولا نجد في كتاب « البرهان » الا اشارات عابرة الى آراء أهل الحجاز ، وأهل العراق ، والشيعة ، أما أبو عبيد القاسم ابن سلام ، ويحيى بن آدم فلم يرد لهما ذكر في هذا الكتاب .

ولو مضينا نستقصي وجوه الاختلاف بين الكتابين في موضوع الخراج وحده ، لطال بنا الحديث ، وتشعبت المسائل ، وصار البحث فقهيا يعرض للاراء والمذاهب المختلفة فيه ، وحسبنا هذه الاشارة العابرة ، ففيها دليل ناصع ، وبرهان ساطع على مانذهب اليه ،

٢ - ان كتاب الخراج ألف بعد سنة ٣١٦ هـ وقبل سنة ٣٢٠ هـ)
 بدليل أن قدامة تحدث في أثناء كتابه عن مليح الارمني على أنه معاصر له .
 ويشير - أيضا - الى اغارة « أسفار الديلمي » على قزوين في سنة ٣١٦ هـ ، والى الشنائع التي جرت على يد « مرداويج » واتباعه في السنين التالية بما يدل على أنها حوادث قريبة الوقوع (١) .

ويقول أبو حيان التوحيدي : « وما رأيت أحدا تناهي في وصف النشر بجميع مافيه وعليه غير قدامة بن جعفر في المنزلة الثالثة من كتابه . قال لنا علي بن عيسى الوزير : عرض علي قدامة كتابه سنة عشرين وثلثمائة ، واختبرته فوجدته قد بالغ وأحسن وتفرد في وصف فنون البلاغة في المنزلة الثالثة بما لم يشركه فيه أحد من طريق اللفظ والمعنى ، مما يدل على المختار المجتبى والمعيب المجتب ، ولقد شاركه فيه الخليل

<sup>(</sup>١) تنظر مجلة المجمع العلمي الغربي بدهشتي ( المجلد ٢٤ . الجز، الاول ) ص ٧٧، وكتاب قدامة بن جعفر والنقد الادبي ص ١٠٩ .

ابن أحمد في وضع العروض . ولكني وجدته هجين اللفظ ، ركيك البلاغة في وصف البلاغة ، حتى كأن ما يصفه ليس ما يعرفه ، وكأن ما يدل به غير ما يدل عليه ،(١) .

ولم يكن كتاب ، البرهان ، مؤلفا في هـــذا الوقت ، بدليل ورود أسماء رجال ماتوا بعد هذا التاريخ كعلي بن عيسى الوزير يقول عنه : « وقد رأيت شيخنا علي بن عيسى ــ رحمه الله ــ يكاتب أم المقتدر » ، وقد مات الوزير سنة ٣٣٥ هـ (٢).

وكابن طيّاب الذي يقول عنه : « ومنه ترجمة لآل مقلة • ولابي الحسن علي بن خلف بن طياب ـ رحمه الله » • وقد كان أبو الحسن هذا حيا في سنة ٣٣٠ هـ(٣) .

يضاف الى ذلك أن مؤلف الكتاب يشير الى مقتل المقتدر على يد غلامه مؤنس ، يقول : « وكان نتيجة هذا الاهمال ، وثمرة هذه الافعال ، أن خرج السلطان في جيش على أحسن زينة لقتال غلام من غلمانه ، فقتل وحده من بين أهل عسكره ، وتفرق عنه الباقون ، ورجعوا موفورين، وقد حدث هذا سنة ٣٧٠ هد (3) .

وعلى هذا ، فان كتاب « البرهان » كتب \_ بلا ريب \_ بعد سنــة ٣٣٥ هـ بينما تؤكد المصادر على أن كتاب « الخراج » لقدامة ألف قبل سنة ٣٧٠ هـ •

ثالثا : ويذكر مؤلف « البرهان » أسماء اساتذته ويشيد بهــــم ويعظمهم كأبي أيوب سليمان بن وهب ، وأبي علي الحسن بن وهب ،

<sup>(</sup>١) الامتاع والمؤانسة ج٢ ص ١٤٦-١٤٦ .

 <sup>(</sup>۲) ینظر المنظم لابن الجوزی ج ٦ ص ٣١٥ ، ودول الاسلام للفعبی ج١ ص ١٦٤،
 والإعلام ج٥ ص ١٣٢٠ ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر اخبار الراضي للصول ص ٢٣١-٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المنتظم ج٦ ص ٣٤٣ ٠

وأبي القاسم عبيدالله بن سليمان بن وهب • ولم تشـــر المصادر الى أن هؤلاء كانوا أســـاتذة لقدامة بن جعفر (١) . وأغلب الظن أن أبا أيوب سليمان بن وهب الكاتب ، جد المؤلف •

رابعا: عالج قدامة في كتاب « نقد الشعر » الشعر وفنونه بوجــه خاص وعالج صاحب « البرهان » الموضوعات نفسها ، وموضوعات أخر • ولو كان الكتابان لمؤلف واحد لما كرر كلامه في كتابين ولاحال في أحدهما على الآخر .

يضاف الى ذلك أن الكلام على الموضوعات المتشابهة في الكتابين مختلف كل الاختلاف . وهذا يؤيد اختلاف المؤلفين ، ونسبة الكتاب الى غير قدامة .

خامسا: وثقافة قدامة ثقافة عقلية صبغت بصبغة الادب ، أما ثقافة مؤلف « البرهان » فهي ثقافة أدبية علمية صبغت بصبغة الفلسفة . يضاف الى ذلك أنها ثقافة دينية واسعة بدليل تأليفه كتبا في أسرار القرآن والتعبد، وبدليل أنه بحث في مسائل فقهية ، وتعرض للخلاف بين الائمة والمذاهب في كثير من المسائل والقضايا .

سادساً: وأسلوب قدامة مرسل بعيد عن السجع والازدواج ، أما أسلوب مؤلف « البرهان » فأسلوب أديب حريص كل الحرص على السجع ، فان م يواته السجع واتاه الازدواج ، ويمكن ملاحظة الفرق بين الاسلوبين فيما ننقله من كتابي « نقد الشعر » و « البرهان » يقول قدامة في أول كتابه « العلم بالشعر ينقسم أقساما ، فقسم ينسب الى علم قوافيه ومقاطعه ، وقسم ينسب الى علم غريبه ولغته ، وقسم ينسب الى علم معانيه والمقصد به ، وقسم ينسب الى علم حيده ورديئه ،

وقد عُني الناس بوضع الكتب في القسم الاول وما يليه الى الرابع عناية تامة ، فاستقصوا أمر العروض والوزن ، وأمر القوافي والمقاطع ، وأمر الغريب والنحو ، وتكلموا في المعاني الدال عليها الشعر ، وما الذي يريد بها الشاعر .

ولم أجد أحداً وضع في نقد الشعر وتخليص جيده من رديئه كتابا ، وكان الكلام عندي في هذا القسم أولى بالشعر من سائر الاقسام المعدودة ، لان علم الغريب والنحو وأغراض المعاني محتاج اليه في أصل الكلام العام للشعر والنثر ، وليس هو بأحدهما أولى منه بالآخر ، وعلما الوزن والقوافي – وان خصاً الشعر وحدد – فليست الضرورة داعية اليهما لسهولة وجودهما في طباع أكثر الناس من غير تعلم »(1).

والفرق بين الاسلوبين واضح •

سابعا: والى جانب هذا كله ، فان مؤلف « البرهان » يميل كثيرا الى آل البيت \_ رضوان الله عليهم \_ ويعظمهم وينقل عنهم ، كالامام علي ابن أبي طالب ، والامام الصادق ، ولا نجد هذا في كتاب « نقد الشعر » لان صاحبه بعيد عنه كل البعد ، وان ما يقال من أن قدامة اتجه هـــذا الاتجاه بعد أن فتح معزالدولة أحمد بن بويه العراق سنة ٣٣٤ هـ ، أى : قبل وفاته بثلاث سنوات ، فليس عندنا ما يؤيده تأريخيا ، وليس من البسير أن ينقلب اتجاهه هذا الانقلاب الســريع ، يضاف الى ذلك أن الباحثين لم يستطيعوا أن يعثروا على نصوص تأريخية تثبت كتابة قدامة الباحثين لم يستطيعوا أن يعثروا على نصوص تأريخية تثبت كتابة قدامة

١٤-١٢ ص ١٤-١٢ ٠

لبني بويه ، مع أن أحد شراح المقامات الحريرية ذكر ذلك(١) .

هذا وغيره يؤيد أن كتاب « البرهان في وجوه البيان » ليس لقدامة ابن جعفر ، وانما هو لابي الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب ، كما جاء في البيان الرابع من الكتاب .

أما ما ذكره الاستاذ عبدالحميد العبادي ، فلا يثبت بعد ما قدمنا من أدلة ناصعة . وان المقارنة التي عقدها بين كتابي « نقد الشعر » و « نقد النثر » لم تفده • وليس من العسير نقضها ، وقد فندها الدكتور بدوي طبانه ، وأثبت بالمقارنة انه ليس بين الكتابين تشابه في العرض والتطبيق والتحليل ، مع انهما يبحثان في موضوعات متقاربة (٢) .

#### ٣

وكتاب « البرهان في وجوه البيان » خطوة جديدة في دراسة الادب وألوانه دراسة علمية منظمة • وكان الجاحظ (٢٥٥ هـ) قد أثار حركة واسعة المدى ، وكان لما كتب في « البيان والتبيين » وغيره صدى عميق في الدراسات البيانية • يقول في البيان : « والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى ، وهتك الحجاب دون الضمير ، حتى ينفضي السامع للى حقيقته ، ويهجم على محصوله كائنا ماكان ذلك البيان ، ومن أي الى حقيقته ، ويهجم على محصوله كائنا ماكان ذلك البيان ، ومن أي جنس كان ذلك الدليل ، لان مدار الامر والغاية التي اليها يجري القائل والسامع ، انها هو الفهم والافهام • فبأي شميء بلغث الافهام ،

۱۱) ينظر كتاب قدامة بن جعفر والنقد الادبى ص ۷۱ .

<sup>(</sup>٢) ينظر كتاب قدامة بن جعفر ص ١١٦-١٢٦ ٠

وترجو أن يلاحظ القارى، أننا استقدنا كثيرا من البحث الذي نشره الدكتور على حسن عبدالقادر في مجلة المجمع العلمي العوبي بدمشق سنة ١٩٤٩ .

وأو ْضْحَتَ عن المعنى ، فذلك هو البيان في ذلك الموضع ، (١) .

ثم تحدث عن أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ ، وهي خمسة لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ ، ثم الاشارة ، ثم العقد ، ثم الخط ، ثم الحال التي تسمى 'نصبة ، ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها ، وحلية مخالفة لحلية أختها ، وهي التي تكشف عن أعيان المعاني في الجملة ، ثم عن حقائقها في التفسير ، وعن أجناسها وأقدارها ، وعن خاصها وعامها ، وعن طبقاتها في السار والضار ، وعما يكون منها لغوا بهرجا ، وساقطا مُطرّر حاً .

ومضى الجاحظ يتحدث عن هـذه الدلالات فقال : « قد قلنا في الدلالة باللفظ ، فأما الاشارة فباليد ، وبالرأس ، وبالعين والحاجب والمنكب اذا تباعد الشخصان ، وبالثوب وبالسيف • وقد يتهدد رافع السيف والسوط فيكون زاجرا ، ومانعا رادعا ، ويكون وعيدا وتحذيرا •

والاشارة واللفظ شريكان ، ونعم العون هي له ، ونعـم الترجمان هي عنه . وما أكثر ما تنوب عن اللفظ ، وما تغني عن الخط<sup>(۲)</sup> .

ثم يقول : « فأما الخط ، فمما ذكر الله \_ عز وجل \_ في كتابه من فضيلة الخط والانعام بمنافع الحكتاب ، قوله لنبيه \_ عليه السلام \_ : « اقرأ وربك الاكرم ، الذي علم بالقلم ، عكم الانسان ما لم يعلم » ، وأقسم به في كتابه المنزل على نبيه المرسل حيث قال : « ن ، والقلم وما يسطرون » ، ولذلك قالوا : « القلم أحد اللسانين » كما قالوا : « قلة العيال أحد اليسارين » ، وقالوا « القلم أبقى أثرا ، واللسان أكثر هذرا » " م يقول : « وأما القول في العقد ، وهو الحساب دون اللفظ والخط ، فالدليل على فضيلته ، وعظم قدر الانتفاع به ، قول الله \_ عز وجل \_ :

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ج١ ص ٧٦٠

<sup>(</sup>٢) البيان والنبيين ج١ ص ٧٧-٧٧٠

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ج١ ص ٧٩٠

« فالق الاصباح ، وجاعل الليل سكنا ، والشمس والقمر حسبانا ، ذلك تقدير العزيز العليم » • والحساب يشتمل على معان كثيرة ومنافع جليلة ، ولؤلا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله \_ عز وجل \_ معنى الحساب في الآخرة • وفي عدم اللفظ وفساد الخط والجهل بالعقد ، فساد جل النعم ، وفقدان جمهور المنافع واختلال كل ما جعله الله \_ عز وجل \_ لنا قواما ، ومصلحة ونظاما »(١) .

ثم يقول : ﴿ وَأَمَّا النَّـٰصَّبَةِ ، فَهِي الْحَالُ النَّاطَقَةَ بَغِيرِ اللَّفْظُ ، وَاللَّشِيرَةُ بغيرِ البِد ﴿ وَذَلِكَ ظَاهِرِ فِي خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ ، وَفِي كُلُّ صَامَتُ وَنَاطَقُ ، وَجَامَدٍ وَنَامٍ ، وَمَقْيَمُ وَظَاعِنَ ، وَزَائِد وَنَاقِصَ ٠

فالدلالة التي في الموات الجامد ، كالدلالة التي في الحيوان الناطق. فالصامت ناطق من جهة الدلالة ، والعجماء معربة من جهة البرهان ، ولذلك قال الأول : « سَلَ الارض فقل : من شق أنهارك ، وغرس أشجارك ، وجني ثمارك ، فان لم تجبك حوارا ، أجابتك اعتبارا ، (٢) .

وقد حرّك هذه الاتجاه صاحب ، البرهان ، فبدأ يؤلف كتابه لينظم تلك الدراسات المتفرقة ، ويجمع شملها في كتاب يأتي به على أصولها ومعانيها وألفاظها ، يقول في مقدمة كتابه : « أما بعد : فانك كنت ذكرت لي وقوفك على كتاب الجاحظ الذي سمّاه « كتاب البيان والتييين » ، وانك وجدته انما ذكر فيه أخبارا منتخلة ، وخطبا منتخبة ، ولم يأت فيه بوظائف البيان ، فكان عندك ماوقفت على على أقسامه في هذا اللسان ، فكان عندك ماوقفت على غير مستحق لهذا الاسم الذي نسب اليه ،

وسألتني أن أذكر لك جلملا من أقسام البيان ، آتيـــة على أكثر أصوله ، محيطة بجماهير فصوله ، يغرف بها المبتدئ، معانيه ، ويستغني بها الناظر فيه . وأن اختصر ذلك لئلا يطول به الـكتـــاب ، فقد قيل :

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ج١ ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ج١ ص ٨١٠٠

إن الاطالة أكثر أسباب الملالة ، • فتناقلت عن اجابتك الى ما سألت لما حذرت منه الحكماء ، ونهت عنه العلماء من التعرض لوضع الكتب ، اذ كانت نتائج اللب ، وكان المتجاسر على تاليفها انما يبدى صفحة عقله ، ويبين عن مقدار علمه أو جهله •

ثم رأيت حق الصديق عند العلماء فوق حق الشقيق ، ووجدتهم يجعلون الاخوان من عدد الزمان ٠ » ثم يقول : « فلما تذكرت ذلك وتدبرته ، تحملت لك تأليف ما أحبته ، ورسمت على علم مني بأن كتابي لا بد أن يقع في يد أحد رجلين ٠٠٠ » ثم يقول : « وقد ذكرت في كتابي هذا جملا من أقسام البيان ، وفقرا من اداب حكماء أهل هذا اللسان ، لم أسبق المتقدمين اليها ، ولكني شرحت في بعض قولي ما أجملوه ، واختصرت في بعض ذلك ما أطالوه ، وأوضحت في كثير منه ما أوعروه ، وجمعت في واضع منه ما فرقوه ، ليخف بالاختصار حفظه ، ويقرب بالجمع والايضاح فهمه »

وهذه النغمة رددها من بعد أبو هلال العسكري (٣٩٥ هـ) ، يقول وهذه الما رأيت تخليط هؤلاء الاعلام فيما راموه من اختيار الكلام ، ووقفت على موقع هذا العلم من الفضل ، ومكانه من الشرف والنبل ، ووجدت الحاجة اليه ماسة ، والكتب المصنفة فيه قليلة ، وكان أكبرها وأشهرها كتاب و البيان والتبيين ، لابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، وهو لعمري كثير الفوائد ، جمّ المنافع ، لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة ، والفقر اللطيفة ، والخطب الرائعة ، والاخبار البارعة ، وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء ، وما نبة عليه من مقاديرهم في البلاغة والخطابة ، وغير ذلك من فنونه المختارة ونعوته المستحسنة ، والا أن الابانة عن حدود البلاغة ، وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة في تضاعيفه ، ومنتشرة في أثنائه . فهي ضالة بين الامثلة ، لاتوجد الا بالتأمل الطويل ، والتصفح الكثير . فرأيت أن أعمل كتابي هذا مشتملا على جميع ما ينحتاج البه

في صنعة الـكلام : نشره ونظمه ، ويستعمل في محلوله ومعقوده ، من غير تقصير وإخلال ، وإسهاب واهذار ،(١) .

وبعد هذه الدعوى التي أطلقها صاحب « البرهان » يتحدث عن فضل الانسان على سائر الحيوان بالعقل والادراك • ثم يقسم العقل قسمين : موهوب ومكسوب مستشهدا على بعض كلامه بالقرآن وما أثر عن الاثمة • ويقول إن الله امتدح في كتابه البيان ، ويعقد فصلا لوجوهه الاربعة وهي : بيان الاشياء بذواتها وإن لم تبن بلغاتها ، والبيان الذي يحصل في القلب عند اعمال الفكر واللب ، والبيان باللسان ، والبيان المكتاب •

ولو نظرنا الى هذه الاوجه الاربعة لوجدناها قريبة الصلة بما ذكره الجاحظ في الدلالات ، فان « النصبة » عند الجاحظ هي « بيان الاعتبار »، ويمكن أن ندخل فيها « بيان الاعتقاد » ، لانه ثمرة بيان الاعتبار ونتيجته في القلب • ودلالة اللفظ عند الجاحظ هي البيان الثالث ، ودلالة الخطهي البيان الرابع (٢) •

ومن هنا نرى صاحب « البرهان » يحمل حملة عنيفة على الجاحظ ، ولكنه ينساق وراءه ، ويقسم وجوه البيان كما قسمها صاحب « البيان والتبيين » وينقل عنه كثيرا من العارات والامثلة(٣) .

والبيان الاول: الاعتبار، وبعضه ظاهر يدرك بالحس ولا يفتقر الى برهان واستدلال، وبعضه باطن لايدرك الا بالعقل، والعقل انسا يدركه بالقياس أو بالخبر، ولذلك يعقد فصلا يتحدث فيه عن القياس ويحلله على طريقة أهل المنطق، وكأنه بذلك يرى أن أهل الادب والبيان

<sup>(</sup>١) كتاب الصناعتين ص ٤\_٥ .

 <sup>(</sup>۲) ینظر تفصیل ذلك فی کتاب البیان العربی للدکتور بدوی طبانة می ۷۹ ومیا بعیدها .

<sup>&</sup>quot; (٣) لقد أشرنا الى كثير منها في أثناء التحقيق .

بحاجة الى دراسة المنطق وعلم الكلام وغيرهما من العلوم العقلية • وينتقل الى البحث في الخبر ، ويقسمه الى يقين وتصديق ، ويجعل اليقين ثلاثة أقسام : أولها : خبر التواتر المستفيض بين الناس ، وثانيها : خبر الرسل، وثالثها : ماتواترت به أخبار الخاصة • أما التصديق فهو الخبر الذي يأتي به الواحد أو الآحاد • وقد يستنبط علم باطن الاشياء بالظن الذي يحتاط فيه حتى يقع موقع اليقين •

والبيان الثاني : الاعتقاد المبني على البيان الاول . وهو ثلاثة أضرب: فمنه حق لا شبهة فيه ، ومنه علم مشتبه يحتاج الى تقويته بالاحتجاج فيه ، ومنه باطل لا شك فيه .

والبيان الثالث: العبارة أو البيان بالقول • وقد تحدث فيه عن خواص العبارة ، وأطال الوقوف عند الخبر والطلب ، والنسخ، والمعارضة، وغيرها ، وهي من أقسام العبارة التي يتساوى أهل اللغات في العلم بها .

أما العرب فلهم استعمالات أخر من الاشتقاق ، والتشبيه ، واللحن، والرمز ، والوحي ، والاستعارة ، والامشال ، واللغز ، والحسذف ، والصرف ، والمبالغة ، والقطع والعطف ، والتقديم والتأخير ، والاختراع ، وتحدث عن هذه الفنون ، ثم انتقل الى باب تأليف العبارة ، فقسم الكلام الى منظوم ومنثور ، وقصد الشعر الى قصيد ورجز ومسمط ومزدوج ، وعرض لبعض الضرورات الشعرية ، وموقف الاسلام من الشعر ، ومكانته عند العرب ، ولفنونه الكثيرة التي تجمعها في الاصل أصناف أربعة وهي: المديح ، والهجاء ، والحكمة ، واللهو ،

وانتقل بعد ذلك الى المنثور ، وقسمه الى خطبابة ، وترسل ، واحتجاج ، وحديث . وذكر نعوت الخطابة وخصائص أساليبها ، متأثراً بما كتبه الجاحظ في « البيان والتبيين » • وانتقل الى الترسل ، وعقد فصلا في الجدل والمجادلة وأدب الجدل ، والحديث الذي يجري بين الناس في

مخاطبانهم ومجالسهم ومناقلاتهم . وله وجوه كثيرة : الجد والهزل ، والسخف والجزل ، والحسن والقبيح ، والملحون والفصيح ، والخطا والصواب ، والصدق والكذب ، والناقع والضار ، والحق والباطل ، والناقص والتام ، والمردود والمقبول ، والمهم والفضول ، والبليغ والعيي ، والناقص والتام ، والمردود والمقبول ، والمهم والفضول ، والبليغ والعيي ، ويمضي متحدثا عن هذه الفنون الى نهاية البيان الثالث ، ولكن معظمها سقط من نسخة الكتاب المطبوعة باسم « نقد النثر » ، ولم يفطن الى ذلك المحققان وظنا أن المؤلف دمج البيان الرابع بالبيان الثالث ، مع أن الثالث لم يتم ، وبقي الخطأ والصواب ، والصدق والكذب ، والنافع والضار، والطلب، والشكر وحفظ السر ، والاستعتاب ، والتودد ، والمقبول والمردود ، والمهم والفضول ، والتام والناقص ، وأدب الحديث ، ناقصا في نستخة الاسكوريال التي تنهي في ص ١٦٤ من مخطوطتنا الجديدة ،

والبيان الرابع: الكتاب، وقد سقط كله من مخطوطة الاسكوريال المطبوعة باسم « نقد النثر » • وفي هذا البيان نجد اسم المؤلف الحقيقي واضحا • يقول في مطلعه: « بسم الله الرحمن الرحيم • والحمد لله حق حمده • باب البيان الرابع، وهو الكتاب • قال أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب: قد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هــنا • • » •

وقد تحدث في هذا البيان عن كاتب الخط ، وما يحتاج المحرر الى استعماله ، والخط وأنواعه ، وكاتب اللفظ ، وكاتب العقد ، وكاتب العامل ، وكاتب الجيش ، وكاتب الحكم ، ووجوه الاموال ، وحكم الارض فيما يجتبى منها ، وصاحب الشرطة ، وكاتب التدبير ، والصدقة ، وصاحب الخبر ، والحاجب ، والتعمية .

وهذه الموضوعات هي التي تتحدث عنها الكتب الخاصة بالاحكام السلطانية • ويلاحظ أن معظمها عولجت في « أدب الكتاب » للصولي (٣٣٥ هـ أو سنة ٣٣٦ هـ) وكتاب « الاحكام السلطانية والولايات الدينية »

للماوردي (٤٥٠ هـ) • وتحدث عن بعضها أصحاب كتب الخراج كيحيى ابن آدم القرشي (٢٠٣ هـ) • في كتاب الخراج ، وأبي عبيد القاسم بنسلام (٢٢٤ هـ) في كتاب الاموال ، والقاضي أبي يوسف صاحب الامام أبي حنيفة في كتاب الخراج ، وقدامة بن جعفر (٣٣٧ هـ) في كتاب و الخراج وصنعة الكتابة ، وغيرهم من المؤلفين •

#### \* \* \*

هذا منهج المؤلف في « البرهان » ، ويبدو واضحا أنه حاول أن يكون للادب وفنونه دراسة علمية ، تخضع للعقل والادلة والبراهين ، الى جانب استفادتها من النصوص الادبية وما فيها من قيمة بلاغية ، وتستفيد مما ترجم عن اليونان وغيرهم ،

ويتضح أثر منطق أرسطو وبلاغته ، ومنهج المتكلمين وحججهم ، وأسلوب الفقهاء وآراؤهم ، 'في هذا الكتاب ، وبذلك يقف الى جانب كتاب « نقد الشعر » الذي كان محاولة لتطبيق المقاييس اليونانيـــة على بلاغة العرب وفنون القول ،

يقول الدكتور طه حسين عنه : « لاجرم انا هنا بازاء بيان جديد كل الجدة ، بيان لا يستمد غذاءه من الادب العربي البحت وخطابة ارسطو وشعره فحسب ، ولكنه يستفيد في تكوين بنيته من منطق أرسطو وبخاصة كتابيه « أنا لوطيقا » و « طوبيقا » (۱) . هذا البيان الجديد يقصد في حقيقة الامر الى تكوين الخطيب والشاعر والكاتب ، وذلك بأن يجعل لكل منهم أولا فكرا مستقيما ، ثم لسانا ناطقا يحسن به التعبير عما يجول بخاطره ، ثم هو يهديه بعد ذلك الى خير أساليب الاداء والالقاء ،

ولسنا بحاجة الى أن نقول إن حظ هذا البيان ذي الصفة الفلسفية

<sup>(</sup>١) أي : كتابي : تحليل القياس . والجدل .

المحضة لم يكن خيرا من حَظ « نقد الشعر » لقدامة (١) .

ويقول عنه في كتاب « من حديث الشعر والنثر » : « وكتاب قدامة - وأنا متحفظ في نسبت الى قدامة - مؤلف بالضبط على طريقة الرسططاليس في كتابه الخطابة • فكما يبدأ الرسططاليس في نقد أصحاب البيان ويحاول أن يضع بيانا جديدا ملائما لحقيقة الادب وطبيعة الفن ، فكذلك قدامة يبدأ بنقد كتاب البيان والتبيين للجاحظ ، ويرى أن هذا الكتاب لا يشمفي غلة من يريدون أن يعرفوا نظريات البيان ، ويعد بوضع نظريات جديدة للبيان »(۲) •

ويقول الدكتور شوقي ضيف : « وواضح أن المؤلف لم يكتف بالاخذ عن كتابي الخطابة والشعر لارسطو ، فقد توسع في الاخذ عن كتابيه المنطق والجدل ، ومزج ذلك مزجا واسعا بعقيدته الشيعية ، ومباحث المتكلمين ، ومسائل الفقهاء ، وهو مزج بدا فيه الجفاف واضحا ، وبدا كأن البيان العربي عند أبن وهب يريد أن يستعجم ،

ونفس الوجوه البلاغية التي عرض لها والتي اقتبسها من أرسطو ، لم يحسن تطبيقها على نحو ما رأينا عند قدامة ، وقد اقترح بعض ألقاب جديدة ، ولكن لم يكتب لها الشيوع على ألسنة البلاغيين ، كما كتب لالقاب قدامة وابن المعتز ، ويظهر أن البلاغيين ضاقوا به ضيقا شديدا ، وآية ذلك أننا لانجد له أي ذكر في كتاباتهم ، بينما نراهم يذكرون قدامة وكتابه « نقد الشعر » في مباحثهم ، وليس من شك في أن ذلك يرجع الى أن ابن وهب أوغل في الاستعارة من التفكير اليوناني ، كما أوغل فيضغط الكلام بحيث سرى في الكتاب غير قليل من الغموض ، بل من الصعوبة والاستغلاق ، ومن أجل ذلك انصرف البلاغيون عنه ، وأعرضوا اعراضا ، (٢) ،

<sup>(</sup>١) تمهيد لقد النثر ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٢) من حديث الشعر والنثر ص ٧٧-٧٧ ٠

 <sup>(</sup>٣) البلاغة تطور وتأريخ ص ١٠٢-١٠١ وينظر كتاب النقد للدكتور شوقى ضيف ص ١٣-٦٢ ٠

ويقول الدكتور بدوي طبانة : « ويبدو لمن ينعم النظر في هــــــذا الكتاب ، عقلية صاحبه الفقهية • وأن الكتاب بني على أساس قرآني ، فان كثيرا من فنون القول عنده لاتجد فيها موضوعا للدراســـة إلا آيات القرآن ، باعتباره صورة للبيان الرفيع . ، (١)

ويقول: « ويطول بنا القول حين نريد الالمام بالجهود التي بذلها صاحب « البرهان » ، ولكن الذي نريد أن ننبه اليه أنه درس البيان كما درسه الجاحظ بمعناه الرحب الفسيح الذي يعالج الادب وفنونه ، وأقسامه ومعانيه ، وعناصر الجمال فيه ، كما يعالج الاديب وما ينبغي له ، وما تكتمل به أداته البيانية ويعينه على الاجادة »(٢) .

ومهما قيل في كتاب « البرهان » ، فلن يؤثر في قيمتـــه وأثره في الدراسات البيانية • وسيكون الحديث عنه أوسع ، وتكون الدراســـات أطول ، بعد أن يكون النص الكامل بين أيدي الباحثين والداربسين .

ولكن مَن مؤلف كتاب « البرهان في وجوه البيان » ؟

2

ذكر تا أن مؤلفه : أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب ، كما جاء في مطلع البيان الرابع ، وقد بحثنا عن المؤلف طويلا فلم نجد له ذكرا في المصادر القديمة والحديثة ، ولكن وجدنا عائلة آل وهب الشهيرة في التأريخ ، فجده \_ كما يبدو \_ من اسمه « أبو أيوب سليمان بن وهب بن عمرو بن حصين بن قيس بن قبال ، ، وكان ينكر الانتساب الى الحادث بن كعب على أخيه الحسن ، وعلى ابنه أبى ينكر الانتساب الى الحادث بن كعب على أخيه الحسن ، وعلى ابنه أبى

<sup>(</sup>۱) البيان العربي ص ۸۵ ٠

<sup>(</sup>٢) البيان العربي ص ٨٦-٨٧ .

الفضل أحمد بن سليمان بن وهب، لشدة تعلقهم به . وكان «قبال»كانبا ليزيد ابن أبي سفان لما ولي الشام ، ثم لمعاوية من بعده . ووصله معاوية بولده يزيد ، وفي أيامه مات • واستكتب يزيد ابنه قيسا ، ثم كتب قيس لمروان ابن الحكم ، ثم لولده عبدالملك ، ثم لهشام بن عبدالملك ، وفي أيامه مات . واستكتب هشام ابنه الحصين ، ثم استكتبه مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية ، ثم صار التي يزيد بن عمر بن هبيرة • ولما خرج يزيد التي أبي جعفر المنصور أخذ للحصين أمانا ، فخدم المنصور ثم المهدي ، وتوفي في أيامه في طريق الري ، فاستكتب المهدّي ابنه عمرا ، ثم كتب لخالد بن برمك ، ثم توفي وخلف سعيدا • فما زال في خدمة آل برمك ، وتحول ولده وهب الى جعفر بن يحيى ، ثم صار بعده في جملة ذي الرياستـين الفضل بن سهل • وقال ذو الرياستين في حقه : « عجب لمن معه وهب كيف تهمه نفسه » • ثم استكتبه أخوه الحسن بن سهل بعده ، وقلده كرمان وفارس ، فأصلح حالهما ، ثم وجه به الى المأمون برسالة من فــم الصلح . وكتب سليمان للمأمون ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، ثم لايتاخ ، ثملاشناس ، ثم ولي الوزارة للمهتدي بالله ، ثم للمعتمد على الله . ونقم علمه الموفق بالله ، فحسمه فمات في حسم سنة ٢٧٢ هـ يوم الاحد منتصف صفر ، وقبل : سنة ٢٧١ هـ • وقال الطبري : انه توفي يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من صفر في حبس الموفق طلحة والد المعتضد(١) .

ولسليمان بن وهب ولد اسمه أحمد بن سليمان بن وهب أبوالفضل، وهو كاتب له شعر . وقد تقلد أعمالا ، منها النظر في جباية الاموال ، توفي سنة ٢٨٥ هـ (٢) .

وله ابن آخر هو عبيدالله بن سليمان وقد ذكره الصولي في « أدب

 <sup>(</sup>۱) ینظر قهرست این الندیم ص ۱۸۳ ، و تاریخ الطیری ج ۸ ص ۱٤۹ ، والاغانی ج۲ ص ۱۲۵ ، ووقیات الاعیان ج۲ ص ۱٤٤ ، والنجوم الزاهرة ج۳ ص ۳۷ ، ۴۰ ، ونصوص ضائعة من کتاب الوزراء والـکتاب ص ۳۰ .

<sup>(</sup>٢) ينظر معجم الادباء ج٣ ص ٥٤ ٠

الكتاب ، عدة مرات (١) ، وتوفي سنة ٢٨٨ هـ (٢) .

ولم نعثر على اسم ولده ابراهيم ، وحفيده أبي الحسين اســــحاق مؤلف كتاب « البرهان » •

ولسليمان أخ اشتهر في الدولة العباسية ، هو الحسن بن وهبالمتوفى سنة ٢٥٠ هـ(٣) .

وكانت لهذه العائلة منزلة كبيرة في العصر العباسي ، فترنم الشعراء بمدحهم ، وأشادوا بذكرهم ، وبكوهم بكاءاً مراً يوم ودعوا الحياة ، وكان لابي تمام والبحتري علاقــة وثيقة بهذه العـــاثلة ، ولهما فيها مدائح ومراث .

وقد كان صاحب « البرهان في وجوه البيان » شديد التعظيم والنقدير لهذه الاسرة ، وكثيرا ما يكرر : « كان شيخنا أبو علي الحسن بن وهب رحمه الله ٠٠ » ، و « قال أبو أيوب – رضي الله عنه – » و « كان أبو أيوب – رحمه الله و د كان أبو أيوب – رحمه الله – رجلا مشهورا بالبلاغة ٠٠ ولو لم تنقدم من ذكر البلاغة إلا بهذا القول من شيخنا – رحمه الله – لكفي وأجزى » ، و « فلما تقلد شيخنا أبو القاسم عبيدالله بن سليمان – رحمه الله – ... » الله وغير ذلك ،

وينقل كثيرا عن شيخه الحسن بن وهب الذي كان ملما بالكتابة وأمورها ، مطلعاً عليها ، عارفا أسرارها(٥٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر أدب الكتاب ص ٥٩ ، ٨٥ ، ١٥٠ ، ١٥٥ ، ٢٣٤ ٠

۲) نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والـكتاب ص ۸۸ .

 <sup>(</sup>٣) ينظر قهرست ابن النديم ص ١٨٣ ، ووفيات الاعيان ج١ ص ٣٤٠ ، وفوات الوقيات ج١ ص ٣٦٩ ٠

 <sup>(</sup>٤) ينظر ديوان أبى تمام ص ٢٩ ، وديوان البحترى ١٩٤ ، وقوات الوقيات ج١ ص ٢٦٩ .

 <sup>(</sup>۵) ینظر صبح الاعشی ج۲ ص ۶۳۰ ، وأول الجزء الثالث ، ونهایة الارب ج ۷ ص
 ۲۰ وما بعدها .

وتقف عند هذه المسألة ، ولعلنا نستطيع في المستقبل أن نخطو خطوات أخرى في توضيح هذه القضية التي ما تزال غامضة ، أو لعـــل غيرنا يقدر على أن عكمل هذه الحلقة المفقودة ، ويظهر كتاب « البرهان » وصاحبه بصورة أبهى ، وبرونق أسنى .

٥

#### ويمكن أن نلخص ما سبق بما يأتي :

أولا: ان الاسم الحقيقي الذي طمسته الايام هو « البرهان في وجوه البيان » وليس « نقد النثر » . وقد تأيد ذلك بما جاء في عنوان مخطوطتنا ، وهو : « البرهان في وجوه البيان » ، وبما قاله المؤلف في المقدمة من أنه يؤلف كتابا في البيان لا في نقد النثر ، وبما جاء في خاتمة الكتاب : « تم كتاب البرهان في وجوه البيان » •

ثانيا : ان الكتاب ليس لقدامة بن جعفر ، بل لمعاصر له هو « أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب ، •

ثالثا: ان القسم المطبوع باسم « نقد النثر » أقل من النصف بكثير • رابعا : ان الكتاب ليس كتاب « الخراج وصنعة الكتابة » لقدامة ابن جعفر ، لاختلافهما في المنهج والموضوعات •

خامسا : ان الكتاب ألف بعد عام ٣٣٥ هـ ٠

سادسا: ان ثقافة مؤلف « البرهان » تختلف اختلافا واضحا عن ثقافة قدامة بن جعفر ، فهي ثقافة اسلامية عربية يغلب عليها الطابع الفقهي والكلامي • ولم تكن لقدامة هذه الثقافة الاسلامية العميقة •

سابعا: ان أسلوب كتاب « البرهان ، اسلوب جيد ليس فيه هلهلة ، وإن كان يميل أحيانا الى السجع والازدواج .

أما عملنا في التحقيق ، فيتلخص في :

أولا: مطابقة مخطوطتنا النادرة المحفوظة في مكتبة تشستربيتي في دبلن عاصمة ارلندة ، بمخطوطة الاسكوريال(١) المطبوعة باسم « نقد النثر» يتحقيق الدكتور طه حسين وعبدالحميد العبادى • وقد رمزنا لمخطوطة دبلن بلفظة : « الاصل » ، ورمزنا لمخطوطة الاسكوريال ب « س » •

ثانيا \_ مطابقة المخطوطة بالمصادر القديمة والحديثة .

ثالثا: تكملة الاشعار والجمل الناقصة .

رابعاً : نسبة كثير من الشواهد الى أصحابها وقائليها •

خامساً : ترجمة الاعلام الواردة في الكتاب •

سادسا : شرح المصطلحات وتوضيح معاني الكلمات الغامضة ، أو مايحتاج الى تفسير .

هذا ما تيسر لنا في هذا المقام ، ولعلنا تقوم قريبا بدراسة مفصلة عن كتاب « البرهان » •

والله نسأل أن يوفقنا لما فيه خير أمتنا وتراثها الخالد .

الدكتور احمد مطلوب

استاذ مساعد في كلية الآداب \_ جامعة بغداد ورئيس قسم الصحافة فيها بغداد \_ الجمعة ٢٤ شوال ١٣٨٦ ٢ شباط ١٩٦٧

<sup>(</sup>۱) قال الاستاذ العبادى فى وصفها : « هى النسخة المخطوطة المحفوظة بمكتبة الاسكوريال تحت رقم ٢٤٣ من فهرس درنبورغ ، وهى النسخة الخطية الوحيدة لهذا الكتاب فى العالم – فيما نعرف – وقد أحضرت صورتها الشمسية من أسبانيا فى خريف عام ١٩٣٩ عندما سافرت اليها لتمثيل مصر فى مؤتمر تاريخ أسبانيا الذى انعقد فى برشلونة ، وهى مكتوبة بالخط المغربى ، وعدد أوراقها ٥٧ ورقة ، وليس بها تأريخ كتابتها للاسف ، غير انى أرجح انها كتبت فى القرن السابع الهجرى ، وقد ذكر على الورقة الاولى منها انها صارت ال ملك أمير المؤمنين عبدالله الحسنى ( تولى الحكم من عام ١٩٥ الى عام ١٩٨١ هـ ) صاحب عراكش ، أى فى القرن العاشر الهجرى » ، (ينظر نقد النثر ص ٤٩) ،



عنوان الكتاب – 2۳ –

المالية ومراه الفرال ومعاه المردود فين والمؤتشف وانواعترا فاعتقاد وتل الما عاروها والروسامة والاوسامة علاء وكرت إو فرفاك ماحتال المعطالة عاد كالمن النان والتين والان وعرند الما ذكر الفازان فادبوطا انتخار ولزيان فادبوطايف ينان ولا أَيْ وَلِ الْمُسَامِدِ فِعَالَ ٱللَّمَانِ فَكَانَ عَنْ الْكُنَّانِ فَكَانَ عَنْ لَكُ مَا وففان مليم تمريعت والأرس الأي تت الدو أن أنكر التعالم لا عام النان الثان التان ا محطة بحاب وموله بعرف كالمنوي عاليه ومشد ها النَّاظِرُونِكُ إِوالْ المعترِدُ إِن اللَّاحِلُولُ بِمِا الكَّادِ فارقل أوالاطالة اكترنب اللالمعطافك و بالتكاليكا عالى لماخرزت منة للكاويك عنه القالم التعريز لوخو القدة الأكان بالم الله

الصفحة الاولى من الكتاب

وكوما فيما وفارتم مريكتانا هذا زعية الشاعر وحل على ال فالله برانا ومنالك المها ودللنا علمك منطاء في والدوالما والما والمام منا فعير وليا الحقم عليها فالم لؤلا الحكاث الزي فقر عليا الخيار من من من توسى وها الياما الواج مراكث لما فانت للسخا يمحة كل الدكالم ساهدهم ولم سرجيم ولم بعارا بالمرة والد وللغزينت العاؤم والزوانات مانفر اجزاهاها وموت من محلهاولهن البوي الناس وكاك ومن الخياز الماصي وانازا لمنقعهن لآاليت وتاماقاة الخاف عز الشاف وهم عنى الى كون لك وما مرى الماكوس العاوم الحاليم والمنادالماسيد والماعظام من الموسدة عادات احتوره منطا فضائع فيزاكن الاوان والما المازالا الماخين كرمعيروكان والامير واستسم

> الصفحة الاولى من البيــان الرابع وفيهــا يبدو اسم المؤلف ـــ ٤٥ ـــ

المرواطيونات المرسلان وطيعتوا الديموالين والأستعام الماعل والإفتاع ومتناه الهاليان وال بنظ الكابوافور كالمالي الكان عَ إِنَّ عَالِهُ مِنْ إِنَّالِهِ الْمُعَالِّ فَالْمُعَالِّ فَالْمُعَالِّ فَالْمُعَالِّ فَالْمُعَالِّ رُ وَحِدْ مِنْ اللَّهُ وَإِنْ الْوَكُولَ مُ وَلَيْحُولُ وَلَا فَوْهُ الْمُعَالِّمُ الْعُلَافِلُ الْعَلَيْنِ وَ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ عَ وَالْمُنْ لَمُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُنْ فَالْمِنْ وَالْمُنْ فَالْمِنْ وَالْمُنْ فَالْمِنْ فِي الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ لِللَّهِ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي اللَّهِ فِي الْمُنْ فِي اللَّهِ فَلَّهِ وَالْمِنْ فِي اللَّهِ فَالْمِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَي اللّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللّلِي الللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ لِللَّهِ الللَّهِ فَاللَّهِ الللَّهِ لِلللَّهِ ف وْ وَالْوَى ٱلْفَرُاخِ وَرِنْ لِلْكُورِ وَمُ الْكُنِّي وَاللَّهُ وَمُواللِّكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ والمراجع المدون المراجع والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع و وبخواكم بالغنيز الالتمسك تداكم

الصفحة ما قبل الاخيرة - ٢٦ –

الكرجي المتعفون في المتعفون في المتعفون في الم المجمر المان المالي المنافقة عَنِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالَّةُ عَلَالَّهُ عَلَالَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَالَّهُ عَلَالِهُ عَلَّهُ عَلَالَّهُ عَلَالَّا عَلَّهُ عَلَالَّهُ عَلَّا عَلَالَّهُ عَلَالَّهُ عَلَّا عَلَالَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّالَّهُ عَلَّهُ عَلَالَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّالَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَالَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلّ المقال ع وعن عبيم المناس والمثلاث المصامنية والهو والجائش كت العالمين في مُلِّ السِّمَاكِي - تيد نا

الصفحة الاخيرة من الكتاب ويلاحظ أنها بخط آخر – ٤٧ –

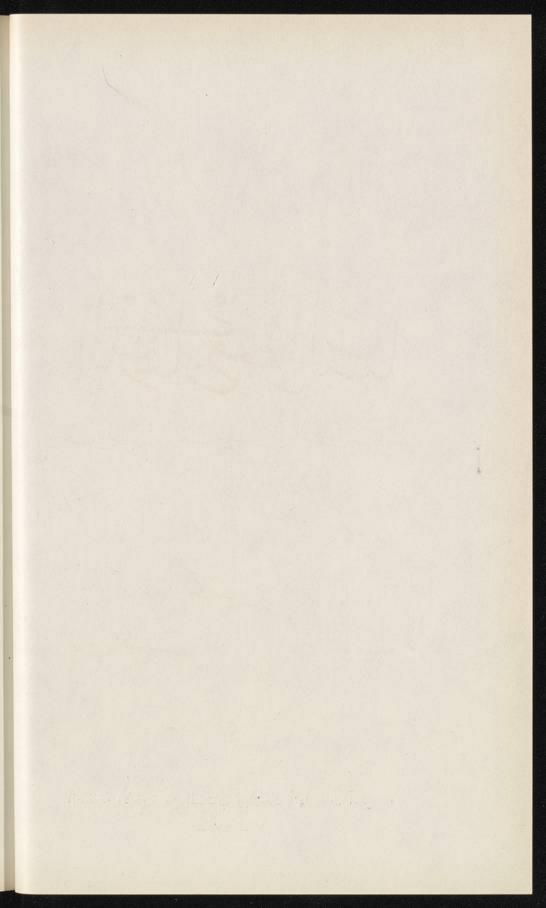

# البرهار في في النيا

أَبُوالْحُسَيْنَ الْسِعَاقِ بِنُ إِرَاهِي مَنِيسُ لَمَان بنِ وَهَبُ الْكَايِبُ

تحقیق الدکنورة خدیب الحدثی

محقيو الدكنورجمي مطلوب

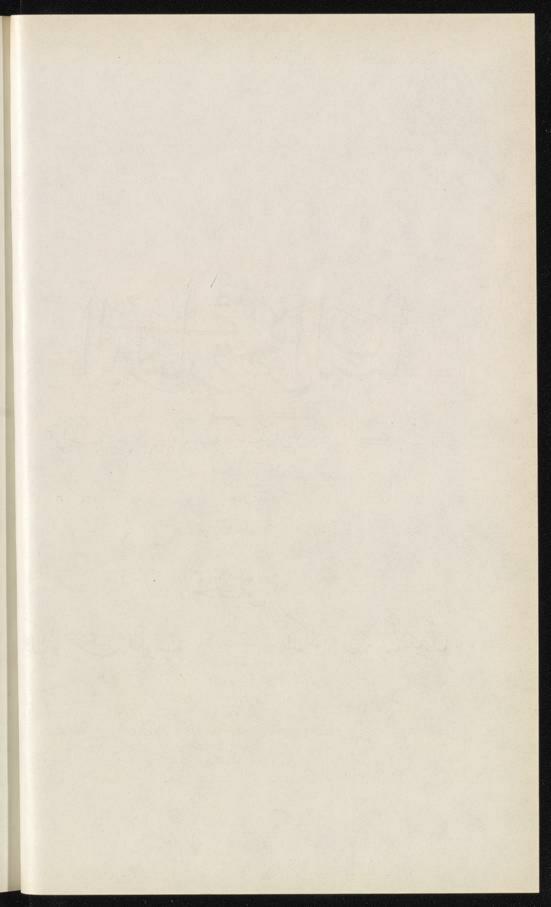

# بنسي لله التم زالي

### رب يسر برحمتك ١٠٠

ان أولى ما افتتح به اللبيب كتابه ، وابتدأ به الأديب' خطابه ، ما افتتح الله عز وجل – به القرآن ، وجعله آخر دعوى أهل الايمان ، والحمد لله شكراً واعترافاً بمنته ، وصلى الله على محمد وعترته (٢) ، والأوصياء من ذريته (٣) ،

أما بعد : فانك كنت ذكرت لي وقوفك على كتاب الجاحظ<sup>(٤)</sup> الذي سماه «كتابالبيان والتبيين » ، وانك وجدته انما ذكر فيه أخبارا منتخلة<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) في س : صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم .

 <sup>(</sup>۲) عترة الرجل : نسله ورهطه وعشيرته الادنون .

<sup>(</sup>٣) في س : « صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم • أن أولى ما افتتح به اللبيب كتابه ، وابتدأ به الاديب خطابه ، ما افتتح الله به القرآن ، وجعله آخر دعوى أهل الايمان • فالحمد لله شكرا لنعمته ، واعترافا بمنته ، وصلى الله على محمد وعترته والاخيار من ذريته » •

 <sup>(</sup>٤) في س : « كتاب عمرو بن بحر الجاحظ » • وهو الاديب البصرى الكبير ،
 والمتكلم المعتزلي ، صاحب البيان والتبيين والبخلاء والحيوان وعشرات الرسائل • توفى سنة ٢٥٥ هـ •

منتخلة : مختارة ٠

وخطبا منتخبة ، ولم يأت فيه بوظائف (١) البيان ، ولا أتى على أقسامه في هذا اللسان ، فكان عندك ما وقفت عليه غير مستحق لهذا الاسم الذي نسب اليه (٢) .

وسألتني أن أذكر لك جملا من أقسام البيان ، آتيـــة على أكثر أصوله ، محيطة بجماهير فصوله ، يعرف بها المبتدىء معانيه ويستغني بها الناظر فيه ؛ وأن اختصر ذلك لئلا يطول به (۱۳) الكتاب ، فقد قيل : « إن الاطالة أكثر أسباب الملالة » . فتأفلت عن اجابتك الى ماسألت لما حد رت (٤) منه الحكماء ، ونهت عنه العلماء من التعرض لوضع الكتب، اذ كانت نتائج اللب ، وكان المتجاسر على تأليفها انما يبدي صفحة عقله ويبين عن مقدار علمه أو جهله (٥) ، ثم رأيت حق الصديق عند العلماء فوق حق الشقيق ، ووجدتهم يجعلون الاخوان [١] من عُدد د الزمان ، فقال سيدنا (١) \_ عليه السلام \_ : « المر أ كثير " بأخيه «٧) . وسئل فقال سيدنا (١) \_ عليه السلام \_ : « المر أ كثير " بأخيه «٧) . وسئل بعضهم فقيل له : « أيما أحب اليك أخوك أم صديقك ؟ «٨) ، فقال : « انما أحب أخي اذا كان صديقا » (٩) . وقال بعضه مر (١٠) : « الاخاء الصادق أقرب من النسب الشابك » (١١) ، وقال مولانا (١٢) \_ عليه السلام : « ثلاثة لا يُعرفون إلا في ثلاثة مواطن : لا يعرف الشجاع الا السلام : « ثلاثة لا يُعرفون إلا في ثلاثة مواطن : لا يعرف الشجاع الا السلام : « ثلاثة لا يُعرفون إلا في ثلاثة مواطن : لا يعرف الشجاع الا السلام : « ثلاثة لا يُعرفون إلا في ثلاثة مواطن : لا يعرف الشجاء الا السلام : « ثلاثة لا يُعرفون إلا في ثلاثة مواطن : لا يعرف الشجاء الا السلام : « ثلاثة لا يُعرفون إلا في ثلاثة مواطن : لا يعرف الشجاء الا السلام : « ثلاثة لا يُعرفون الا قي ثلاثة مواطن : لا يعرف الشجاء الا السلام : « ثلاثة لا يُعرفون الله في ثلاثة مواطن : لا يعرف الشجاء الا السلام : « ثلاثة الم يكون الله عليه المناه الشعاء الله السلام : « ثلاثة الم يكون الله علي المناه الشعاء الله المناه السلام : « ثلاثة اله المناه الشعاء الا المناه الشعاء الله المناه الم

<sup>(</sup>١) في س : وصف ٠

<sup>(</sup>٢) لم يرم الجاحظ بكتاب البيان والتبيين ، وضع قواعد واصول للبيان ، بل ذهب فيه مداهب آخر ، ومن هنا ترى صاحب البرهان يخطى، في تندير كتاب الجاحظ ،

<sup>(</sup>٣) أي س : له ٠

<sup>(</sup>٤) في س : قد حدرت ٠

<sup>(</sup>٥) كذا في س ، أما في الاصل عقله أو جهله ٠

 <sup>(</sup>٦) في س : على \_ عليه السلام \_ ٠

 <sup>(</sup>۷) في س : باخوانه .

 <sup>(</sup>A) كذا في س ، أما في الاصل : أخوك أو صديقك .

 <sup>(</sup>٩) أي س : صديقي ٠

<sup>(</sup>١٠) في س : قائلهم ٠

<sup>(</sup>١١) الشابك : المتداخل ، يقال : بينهم شبكة \_ بالضم \_ أى نسب قرابة •

<sup>(</sup>۱۲) في س : وقال على رضوان الله عليه -

عند الحرب ، ولا يعرف الحليم إلا عند الغضب ، ولا يعرف الصديق الا عند الحاجة الله » .

فلما تذكرت ذلك وتدبرته ، تحمات لك تأليف ما أحبَبْته ، ورسّمت على علم مني بأن كتابي لا بُد أن يقع في يد أحد رجلين : إما عاقل يعلم أن الصواب قصدي ، والحق ارادتي ، وأن نية الرجل أولى به من عمله فيتغمد سهوا إن وقع مني ، ويغتفر زللا صدر عني ، ويعود بفضل حلمه على زللي ويُصلح بعلمه خطلي (١) ، فقد وجب ذلك عليه بفضل حلمه على زللي ويُصلح بعلمه خطلي (١) ، فقد وجب ذلك عليه لي لاعترافي قبل اقترافي ، واقراري بالتقصير الذي ر كبّ في جبلة (١) مثلي ، وإما جاهل أحب الاشياء اليه عيب ذوي الادب ، والتسرع الى تهجينهم وذكر مساويهم ، وذلك لمنافرته اياهم ، وبعد شكله من أن تهجينهم وذكر مساويهم ، وذلك المنافرته اياهم ، وبعد شيء عبه ، وكان يُقال : « من حسد إنسانا [٢] اغتابه ، ومن قصس عن عرق لم يعد مها ، ولذلك قبل : « من جهل شئا عاداه » .

وقال مولانا<sup>(٣)</sup> \_ عليه السلام \_ : « عداوة الجاهل للعلم على قَـدَّرِ [قَـلة ] انتفاعه به » .

قال الشاعر (٥) : [ من الوافر ]

## وأسرع ما علمت بظهر غيب الى ذكر العيوب ذوو العيوب (٦)

(١) في س : خطئي ٠

(٢) الجبلة : الطبيعة والخلقة •

(٣) في س : على رضوان الله عليه ٠

(٤) الزيادة من س •
 والمشهور أيضا : « المر ، عدو ماجهل » •

(٥) ذكره المبرد في الكامل ج٣ ص ٩٨٠ ، والجاحظ في البيان والتبيين ج١ ص ٥٨ ،
 وابن قتيبة في عيون الاخبار ج٢ ص ١٤ ، ولم يذكروا قائله .

(٦) في الاصل : وأطمع ما علمت بظهر غيب الى ذكــر العيوب ذوو العيوب

وفي س له روايتان ، الاولى ما أثبتناها ، والثانية :

وأسرع ما علمت بظهر غيب على عيب الرجال ذوو العيوب السان والتسنن ١٢ ص ٥٨ : وعدن الاخبار ٢٠ ص ١٤ ، والكامل

وفى البيان والتبيين ج١ ص ٥٨ : وعيون الاخبار ج٢ ص ١٤ ، والكامل ج٣ ص ٩٨٠ : وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال ذوو العيوب فمن كانت هذه حاله ، كان اللبيب' حقيقا بترك الحَفُّل ِ به ، وقلة الاكتراث له •

وقد ذكرت في كتابي هذا جُملاً من أقسام البيان ، وفيقراً من آداب حكماء أهل هذا اللسان ، لم أسسق (١) المتقدمين اليها ، ولسكني شر حت في بعض قولي ما أجملوه ، واختصرت في بعض ذلك ماأطالوه، وأوضَحَت في كثير منه ما أوعروه ، وجمعت في مواضع منه مافرقوه، ليخف بالاختصار حفظه ، ويقرب بالجمع والايضاح فه منه م

وما توفيقي اِلاً بالله ، عليه توكُّلت' واليه أنيب ٠

وأما بعد: فان الله \_ عز وجل \_ خلق (٢) الانسان ، وفضاً له على سائر الحيوان ، ونطق بذلك القرآن فقال \_ عَزَ مِن قائل (٤) \_: « ولَقَد ْ كَرَ مَنا بني آدَم َ ، وحَملناهم في البَر والبَحْر ، ورزقناهم من الطيبات ، ، وفضاً لناهم على كثير ممن ْ خَلَقْنا تفضيلا ، (٥) ، وانما فضاله على سائر جنسه (٦) بالعقل الذي به فرق بين الخير والشر ، والنفع والضر ، وأدرك به علم ماغاب عنه ، وبعد منه (٧) ،

والدليل على أن الله \_ عز وجل \_ [٣] انما فضل الانسان بالعقل دون غيره ، أنَّه لم يخاطب إلا مَن ْ صَحَ عقله ْ ، واعتدل تمييزه • ولا جعل الثواب والعقاب إلا لهم ، ووضع التكليف عن غيرهم من الاطفال الذين لم يكمل تمييزهم ، والمجانين الفاقدين لعقولهم (^، والعقل حجة في المنافقة عن العقولة والعقل في المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة الم

<sup>(</sup>١) في الاصل : نسبق ، والتصحيح من س ٠

<sup>(</sup>٢) تى س : فان الله خلق ٠

<sup>(</sup>٣) تي س : انطق ٠

<sup>(</sup>٤) في س : عز وجل ٠

<sup>(</sup>٥) سورة الاسراء ، الآية ٧٠

<sup>(</sup>٦) في س : على سائر أهل جنسه ٠

<sup>(</sup>V) في س : وأدرك به ماغاب عنه ، وبعد منه •

 <sup>(</sup>A) في س : الدين فقدوا عقولهم •

الله \_ سبحانه \_ على خَلْقه (۱) ، والدليل لهم الى معرفته ، والسبيل الى نَـِـْل رحمته .

وقد أتت الرواية' بأن الله \_ عز وجل \_ لمَّا خلق العقل' استنطقه، ثم قال له : « أُ دبسر ْ » فأدبَس َ . ثم قال له : « أُ دبسر ْ » فأدبَس َ . ثم قال له : « أُ دبسر ْ » فأدبَس َ فقال : وعزتني وجَلالني ، ما خلقْت ْ خَلقاً هو أُحب الني منه ، ولا أكملته الآ فيمن أحب . أما انهي إياك آمر ، واياك أنهى (٣) ، واياك أعاقب وأثيب ، وبك آخذ ، وبك أعطى •

وروي عن أبي عبدالله (٢) \_ عليه السلام \_ أنه قال لهشام (٢) : ياهشام، ان لله \_ سبحانه \_ حُمجتين (٢) : حجة ظاهرة ، وحجة باطنة ، فام\_\_\_ا الظاهرة فالرسل ، وأما الباطنة فالعقل ، .

وعنه \_ عليـه السلام \_ أنه قال : « حجــة الله على العباد النبي ، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل ، •

ولولا العقل الذي بان به ذوو التمييز من ذوي الجهل ، لما كان بين الانسان ، وبين سائر الحيوان ، فرق في تولد ولا نمو ، ولا حركة ولا هدو ، ولا أكْل ولا شرب ، لان سائر البهائم شركاؤه في ذلك • فبالعقل اذ ن " تنال الفضيلة ، وهو عند الله [٤] – عز وجل (٧) – أقرب وسيلة أ

<sup>(</sup>١) في س : فالعقل حجة الله على خلقه ٠

 <sup>(</sup>٢) في س : أن الله \_ عز وجل \_ لما خلق الخلق ثم العقل بعدهم .

 <sup>(</sup>٣) في س : أما اني اياك أمر وأنهى •

 <sup>(</sup>٤) هو الأمام جعفر الصادق أحد الأئمة الأثنى عشر ، لقب بالصادق لصحفه فى
 مقالته • ولد سنة ١٠٠ هـ ، وتوفى سنة ١٤٨ هـ بالمدينة ودفن بالبقيع • (ينظر وفيات الاعيان ج١ ص ٢٩١ ، وينظر ماجاء عنه فى كتاب فرق الشيعة للنوبختى ) •

 <sup>(</sup>٥) مو مشام بن سالم ، كان من وجوه أصحاب الامام جعفر الصادق • ( ينظر ماجا ،
 عنه في فرق الشبعة ص ٦٦) •

نی س : ان شه حجتین ٠

 <sup>(</sup>V) في س : وهو عند الله أقرب وسيلة •

#### قسمة العقلا

[ والعقل ] (٢) ينقسم قسمين : موهوب ومكسوب • فالموهوب ما جعله الله في جيلة خلقه ، وهو الذي ذكره في كتابه حيث يقول : « والله الخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ، وجعل كه السمع والأبصار والافئدة لعلكم تشاكرون ١٣٠٠ • وقد فَصَل الله لسمع والأبصار والافئدة لعلكم تشاكرون ١٣٠٠ • وقد فَصَل الله فيهم ، كما فَصَل بعضهم على مقدار علمه فيهم ، كما فَصَل بعضهم على (٥) بعض في سائر أخلاقهم وأفعالهم ، وقال « نحن قسما البينهم معشيتهم في الحياة الدنيا ، ور فعا بعضهم فوق بعض درجات ، ليخذ بعضهم بعضاً سنخريا ، ورحمة ربك بعض درجات ، ليخذ بعضهم بعضاً سنخريا ، ورحمة الهم ، ونحن بين وجه الصلاح في ذلك [ ووصفه ] (٢) فيما نستانف من كتابنا هذا اينا وسر الله الله • الله

والمكسوب' ما أفاده الانسان بالتجربة والعبر والأدب' والنظر ، وهو الذي ندب الله ـ عز وجل ـ اليه فقال : « أَفَكُمُ يُسيروا في الارض فتكونَ لهم قُلُوبُ يَعْقَلُونَ بها ، أو آذان يَسْمَعُونَ بها ، فانهاً لا تعمى الابصار في الصيدور ، (٩) .

<sup>(</sup>١) لم يرد في الاصل ، وفي س : باب قسمة العقل ،

<sup>(</sup>٢) الزيادة من س

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية ٧٨ ،

<sup>(</sup>٤) في س : قضل الله في هذه الموهبة ٠٠

<sup>(</sup>٥) في الاصل : عن ، والتصحيح من س ٠

 <sup>(</sup>٦) سورة الزخرف ، الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>V) الزيادة من س ·

 <sup>(</sup>٨) قى س : وبالادب .
 (٩) سورة الحج ، الآية ٢٦ .

وجعل مَن ْ أعطاه العقل الغريزي فأهمله' \) ، وترك شحذه بالادب والتَّفكُتر والتمييز والتدبر كالانعام ، وعرَّفَنَا أنَّ مصيرهم الى النار فقال - عَزَ مِن قَائِل \_(٢) : « ولقد ذَرَأَنَا لَجِهَنَّمَ [٥] كُشيرًا مِن الْجِنِّ والانس لهم قلوب لا يُنفقهون بها ، ولهم أعْيْنُ لا يُبْصِرون بها ، ولهم آذان لا يَسْمُعُونَ بها ، اولئك َ كَالْأَنْعَامِ بِلَ ْ هُمْ ۚ أَضَلُ ۗ ، أُولئك هُم الغافلون ﴿٣٠) • إلا أنَّ العقل الموهوب أصــل ، والمكسوبَ فرع ، والأشياء باصولها ، فاذا صح الاصل' صَحَ الفرع ، واذا فسدَ ، فسد • وقد شبه بعض القدماء العقل الغريزي بالبدن ، وشبُّه المكتَّسُّبّ بالغذاء ، فكما أَنَّ الغذاء لا يستحيل الا بالأبدان المُحيلة له ، ولا ينفع الآ بحصوله فيها ، فكذلك العقل المستفاد بالأدب لا يتم ّ الا بالعقل الغريزي • فكما أنَّ البدن إذا عدم الغذاء لم يكن له بقاء ، فكذلك العقل الغريزي إذا عَـد م الادب . فاذا صَـع العقل الموهوب كان بمنزلة البـدن الصحيح(٢) الذي يستمريء الغذاء وينتفع به ، واذا فسد كان بمنزلة البدن المريض الذي لا يشتهي الغذاء . وإن حمل عليه منه (٥) ما لا يدعوه طبعه (٦) اليه كان زائداً في مرضه واستحال الى الداء الذي هو غالب<sup>(٧)</sup> عليه ، ولذلك قبل : « إِنَّ الأدب يُنذُ هيب عن العاقل (^) السُّكُورَ ، ويَزيدُ الأحمق سكرا » • وقال الله \_ عز وجل \_ : « قَدُل ْ هو للذين آمنوا هـُـدى وشفاء ٰ ، والذين لا يُؤمنون َ في آذانهم و َقُرْ ، وهـو عليهم عُمي ، اولئـك

ا في س : ثم اهمله .

<sup>·</sup> في سس : فقال ·

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف ، الآية ١٧٩ ٠

في س : بمنزلة الصحيح ٠

<sup>(</sup>٥) في س : حمل منه عليه ٠

<sup>(</sup>٦) في س : تدعوه طبيعته · (١) في س : اداا .

<sup>(</sup>٧) في س : الغالب ٠

<sup>(</sup>٨) في الاصل : العقل ، والتصحيح من س .

يُنادَ وَ ْنَ [٣] من مكان بعيد ، (١) . فأحْمَد الناس عند الله – عز وجل وعند الحكماء (٢) ، أصحهم غفّلاً وأكثرهم علماً وأدبا . وقد قال الله – عز وجل – : « إِنَ شَسِرَ الدوابَ عند الله الصُّمُ البُكُمْ الذين لايتعقلون ، (٣) ، وقال : « قَلْ هَلُ يَسَسْتَوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ، (٤) ، وقال : « يَر ْفَع الله الذين آمنوا منكم ، والذين أوتوا العلم درجات ، (٥) .

وأخبر بعاقبة مَن أهمل نفسه وضيع عقله ، فقال (٢) : « وقالوا لو كناً نسمع أو نعقبل ما كنا في أصحاب السعير . فاعترفوا بذبهم ، فسنح قاً لاصحاب السعير »(٢) . فمن لم يتفكر بقلبه ، وينظر بعقله لم يتفع بهذا الجوهر الشريف الذي وهبه الله \_ عز وجل \_ له ، والى التفكر ندب (١) الله عباد ، وبالاعتبار أمرهم ، فقال : « أو َلَم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والارض ... الآية »(٩) . وقال : في أنفسهم ما خلق الله الساحبهم من جنّة »(١) ، وقال : « فاعتبروا يا أولي الأبصار »(١) ، وقال : « أفلا يتدبّرون القرآن ، أم على قلوب يا أولي الأبصار »(١) ، ووقل : « أفلا يتدبّرون القرآن ، أم على قلوب من عبادة على الصاحبة عن الصاحبة على الخبر ](١٣) : « فكرة ساعة خير من عبادة حديث من عبادة على المنا ، وروي عن الصادق \_ عليه السلام \_ في كلام له : « ولكل شي، دلل " ، ودليل العقل الفكر ، ودليل الفكر الصمت » .

١٤ سبورة فصلت ، الآية ١٤ ٠

<sup>(</sup>٢) قي س : واحمد الناس عند الحكماء •

 <sup>(</sup>٣) سورة الإنفال ، الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سبورة الزمر ، الآية ٩ ٠

 <sup>(</sup>٥) سورة المجادلة ، الآية ١١ •

 <sup>(</sup>٦) في س : فقال عز وجل ٠

<sup>(</sup>٧) سورة الملك ، الآيتان ١٠ ، ١١ ٠

 <sup>(</sup>A) لدب الى الامر : دعا وحث .

<sup>(</sup>٩) سورة الروم ، الآية ٨ .

۱۸۱ سبورة الاعراف ، الآیة ۱۸۶ .
 (۱۱) سبورة الحشر ، الآیة ۲ .

 <sup>(</sup>۱۱) سورة الحشر ، الآية ۲ ·
 (۱۲) سورة محمد ، الآية ۲۶ ·

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من س٠

[ فبالفكر ] (۱) والاعتبار 'يتَّقى الزلل والعثار ، وبالتجارب تعرف العواقب ، وتدفع النوائب ، فاذا تفكر الانسان وتدبر ، ونظر واعتبر ، وقاس مايدله عليه فكره بما جرَّبه هو ومن قبله ، تبيَّن له مايريد أن يتبيَّنه ، وظهر له معناه وحقيقته . وقد ذكر [۷] الله \_ عز وجل \_ البيان فمدحه وامتدح بأنه علَّمه عباده فقال (۲) : « الرحمن ، علَمَ القرآن ، فلمدحه وامتدح بأنه علَّمه عباده فقال (۳) . وجعل كتابه (۱) تبيانا لكل شيء خلق الانسان . علَّمه البيان » (۳) . وجعل كتابه (۱) : « وما أر سكنا وجعله قرآناً ] (۱) ، وجعل رسله مبينين لخلقه ، فقال (۱) : « وما أر سكنا أن رسول الا بلسان قومه لينين لخلقه ، فقال (۲) ، وقال : « الر ، تلك رسول من رسول المبين » (۱) ، وقال : « أنتى لهم الذكرى وقد جاء هذم رسول منين » (۱) ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من س .

 <sup>(</sup>۲) قی س : فقال عز وجل ٠

٣) صورة الرحمن ، الآيات ١ \_ ٤ .

<sup>(£)</sup> في س : وجعله ( اعنى كتابه ) ·

<sup>(</sup>٥) الزيادة من س٠

 <sup>(</sup>٦) في س : فقال عز وجل •

<sup>(</sup>V) سورة ابراهيم ، الآية ٤ ·

۱ سورة يوسف ، الآية ۱ .

<sup>(</sup>٩) سورة الدخان ، الآية ١٣ .

#### ذكر وجوه البيان

البيان على أربعة أوجه: فمنه بيان الاشياء بذواتها وإن لم تبين بلغاتها ، ومنه البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكر (١) واللب ، ومنه البيان باللسان باللسان (٢) ، [ ومنه البيان بالكتاب] (٣) ، وهو الذي يبلغ من بعد وغاب (٤) .

والاشياء تبين للناظر المتوسم ، والعاقل المتبين بذواتها وبعجيب تركيب الله فيها ، وآثار صنعته في ظاهرها كما قال تعالى (°) : « إن في ذلك لآيات للمتوسمين »(٢) ، وقال : « ولقد تركنا منها آية "بيئة "لقوم يعقبلون»(٧) ولذلك قال بعضهم : « قل للارض : مَن ْ شَــق " أنهار له ، وعَرس أشجار ك ، وجنى ثمار ك ؟ فان أجابتك حواراً (٨) ، وإلا أجابتك اعتبارا »(٩) ، فهي وان كانت صامتة في أنفسها ، فهي ناطقة بظاهر أحوالها ، وعلى هذا النحو استنطقت العرب الربع ، وخاطبت الطلل ، ونطقت عنه بالحواب على سبيل الاستعارة في الخطاب ،

الفكرة ٠
 الفكرة ٠

 <sup>(</sup>۲) في س : ومنه البيان الذي هو نطق باللسان ٠

<sup>(</sup>٣) الزيادة من س ، وهو ساقط، في الاصل ٠

 <sup>(</sup>٤) في س : ومنه البيان بالكتاب الذي يبلغ من بعد أو غاب .

 <sup>(</sup>٥) في س : كما قال عز وجل •

١٦) سورة الحجر ، الآية ٧٥ ٠

<sup>(</sup>V) meca llatane , الآية ٣٠٠

 <sup>(</sup>A) الحوار : المحاورة والمراد : فإن لم تجبك بلسان المقال ، أجابتك بلسان الحال ( هامش ص ۱۰ من نقد النثر ) •

<sup>(</sup>٩) كذا في الاصل و (س) ، أما في البيان والتبين ج١ ص ١٨ : « سل الارض فقل : من شق أنهارك ، وغرس أشجارك ، وجني ثمارك ؟ فان لم تجبك حوارا ، اجابتك اعتبارا » ويروى ان القول للفضل بن عيسى بن أبان ( ينظر الحيوان ج ١ ص ٣٥ ، وهامش البيان والتبين ، وعيون الاخبار ج ٢ ص ١٨٢ ) •

و [ قد ](۱) قال الله – عز وجل – [۸] في هذا المعنى : « أَو َ لَـم ْ يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قَبْليهم »(۲).

وقال الشاعر (٣) : [ من الكامل ]

يا رَ بْع بِسَرة بالجناب تكلم وأبين لنا خبراً ولا تستعام (٤) مالي رأيتك بعد أهلك موحسا خلقاً كحوض الباقر المتهدم (٥)

فاستنطق ما لا ينطيق' بلسانه ؟ [ لان أحواله مظهرة لبيانه ] (٦٠ . وقال آخر فأجاب عن صامت غير مجيب ، لما ظهر من حاله للقلوب [ من الطويل ] :

فأ جهشت للتو باذ حين رأيت و وكبر للرحمن حين رآني وكبر للرحمن حين رآني فقلت له: أين الذين عهد ثهم حواليك في عيش وخير زمان حواليك في عيش وخير زمان فقال: مضوا واستودعوني ديار هم ومن ذا الذي يشقى على الحدثان (٧)

وانما تعبر هذه الاشياء لمن اعتبر بها ، وتبين لمن طلب البيان منهـــا ،

الزيادة من س

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ، الآية ٩ .

<sup>(</sup>٣) لم تعتر على قائله ٠

 <sup>(4)</sup> بشرة : اسم امرأة • الجناب : بالفتح والكسر اسم لمواضع متفرقة في بلاد العرب ( ينظر معجم البلدان ) • استعجم : سكت ، أمسك عن الجواب •

 <sup>(</sup>a) الباقر : جماعة البقر مع رعاتها .

الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>V) كذا في الاصل و ( س ) ، اما في ديوان مجنون ليلي ص ٢٥٥ : واجهشت للتوباذ حين رأيته وهلل للرحمن حين رآني فقلت له : اين الذين عهدتهم حراليك في خصب وطيب زمان فقل:مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثان

النوباذ : جبل بنجد • ( ينظر معجم البلدان ، وتنظر الابيات فيه لملاحظة الاختلافات ) •

ولذلك جعل الله \_ عز وجل الآية '\' فيها لمن توسم وتفكر ، وَعَقَــلِ وَتَذَكَّر ، فقال : « انَّ في ذلك لآيات للمتوسمين، '\' ، و « انَّ في ذلك لآيات لقوم يتفكَّرون » (\' ) ، و « إنَّ في ذلك لآيات لقوم يتعقَّلون » (\' ) ، و « إنَّ في ذلك لآيات لقوم يتعقَّلون » (\' ) ، و « إنَّ في ذلك لآيات لقوم يتعقَّلون » (\' ) ،

فهذا وجه بيان الاشياء بذواتها لمن اعتبر بها وطلب البيان منها • فاذا حصل هذا البيان للمتفكر صار عالما<sup>(٦)</sup> بمعاني الاشياء ، وكان ما يعتقد من ذلك بيانا ثانيا غير ذلك البيان ، وخص باسم الاعتقاد •

 <sup>(</sup>١) في س : جعل الله الآية .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ، الآية ٧٥ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد ، الآية ٣ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الرعد ، الآية ٤ ٠

<sup>(</sup>٥) سبورة النحل ، الآية ١٣ ٠

 <sup>(</sup>٦) في الاصل : علما ، والتصحيح من س ٠
 (٧) في س : في نفسه غير متعد ٠

 <sup>(</sup>A)
 في س : وكان الله \_ عز وجل \_ قد أزاد ان يتم فضيلة الانسان .

<sup>(</sup>٩) في س : فلا ٠

<sup>(</sup>١٠) في س : وهذا البيان والآتي .

<sup>(</sup>١١) في س : العربي ثم العجمي •

متغيرة بتغير الالسن المترجمة عنها .

ولشرف البيان ، وفضيلة اللسان ، قال أمير المؤمنين \_ عليه السلام\_ « المرء مخبوء تحت لسانه ، [ فاذا تكلم ظهر ](١)، .

وهذا من أشرف الكلام وأحسنه وأكثره (٢) معنى وأخصره ، لانك لا تعرف الرجل حق معرفته إلا إذا خاطبته وسمعت منطقه ، ولذلك قال بعضهم وقد سنشل : « في كم تعرف الرجل ؟ » قال : « ان سكت ففي يوم ، وإن نطق ففي ساعة » • وقال بعض الحكماء : « إن الله وسبحانه \_ (٣) [10] أعلى درجة اللسان على سائر الجوارح فأنطقه (٤) بتوحيده » •

وقال الشاعر: [ من المتقارب ]

وهـــذا اللسان بريد الفؤا د ، يك ل الرجال على عَفَّلِه (°) وقال آخر (٦) : [ من الطويل ] :

وكَائِينَ ْ ترى من صامت لك مُعْجِبِ زيادتُــه أو نُقصَــه في التكلم ِ(٧)

فاللسان ترجمان (^) اللب ، وبريد' القلب ، والمبين' عن الاعتقــــاد بالصحة والفساد ، كما قال الشاعر : [ من الكامل ] :

<sup>(</sup>١) الزيادة من س .

<sup>(</sup>٢) في الاصل : وأكبره , والتصحيح من س .

<sup>(</sup>٣) في س : عز وجل ٠

 <sup>(</sup>٤) في س : وانطقه ٠

<sup>(</sup>٥) وقبله :

تعاهد لسانك ان اللسا ن سريع الى المره في قتله ( ينظر الموشى ص ١٥) ، ولم يذكر قائلهما .

ر يسس عودى سن ١٠٠ ، ولم يدار المنهد (٦) . هو زهبر بن ابي سلمي ، والبيت من معلقته ٠

 <sup>(</sup>V) كذا في الاصل وشرح المعلقات السبع ص ١١٢ ، أما في س : « من معجب لك صامت » • ونسبه الوشاء في الموشى ص ١٦ الى الاعور الشني •

 <sup>(</sup>A) في س : واللسان هو ترجمان .

إِنَّ الْكَلَامُ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا ﴿ جَعِلَ ۖ اللَّسَانُ عَلَى الْفُؤَادُدُلِيلًا (١)

وفيه الجمال [كما قال الله \_ عز وجل \_ : « ولتَعْرُ فَنَهُم في للْحن القول " (٢) وكما قال النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقد سأله العباس فقال : « فيم الجمال في السول الله ؟ » فقال : « في اللسان » . الا انه لما كان النقص للناس شاملاً ، والجهل في أكثرهم فاشيا ، وكان كثير منهم ينسرع الى القول في غير موضعه ، ويعجب بما ليس بمعجب من منطقه ، احتاطت العلماء على الدهماء في أن أمروهم بالصمت ومدحوه عندهم ، وأعلموهم أن الخطأ في السكوت أيسر من الخطأ في القول ، وقالوا (٥) : « عَشَرة اللسان لاتنستقال » •

وقال الشاعر : [ من المتقارب ] • وجُر ْح اللسان ِ كَجُر ْح السد ِ (٦) وقال آخر : [١١] [ من الطويل ] :

يموت الفـــتى من عثرة بلــــانه وليس يموت' المرء من عثرة الرجل<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>١) لم يرد في س ، وفي البيان والتبيين ج ١ ص ٢١٨ .

ان الكلام من الفوداد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا لا يعجبنك من خطيب قوله حتى يكون مع البيان اصيلا وقد نسبهما الوشاء في الموشى ص١٦ وابن عشام في شذور الذهب ص ٢٨ الى الاخطل،

٣٠ سورة محمد ، الآية ٣٠ ٠

۳) الزيادة من س +

 <sup>(</sup>٤) الدهباء : العامة
 (٥) في س : وقالوا كلهم ٠

<sup>(</sup>٦) البيت لامري، القيس وصدره : ولو عن نثا غيره جاءني ، وهو من قصيدة مطلعها :

تطاول ليلك بالاثمد ونام الخلى ولم ترقد النتا : يكون في الخير والشر من الاخبار • يقول : الانسان يبلغ بلسانه وقوله من عجاء وذم وغير ذلك مايبلغ السيف اذا ضرب به من شدة ذلك على المقول فيه • ( ينظر ديوان الريء القيس ص ١٨٥ ، والبيان والتبين ج١ ص ١٥٦ ) •

<sup>(</sup>V) في هامش أصل ( س ) ، وتمامه :

فعثرته من فيه ترمى برأسه وعثرته بالرجل تبرا على مهل ذكرهما الوشاء في الموشي ص ١٤، ولم يذكر قائلهما •

وعَرَ فوهم أن الفائدة في الصمت لصاحبه ، والفائدة في النطق لغيره ، وقال بعضهم ، وقد سنتل عن لزومه للصمت (۱) فقال : « أسكت لاسلم ، وأنصت لأعلم » ، وقيل : « الصّمَت حكمة " ، (۲) وقليل " فاعله » ، وقال أمير المؤمنين – عليه السلام – : « مَن ْ كَثْر َ كلامُه ، كَثْر َ سقطه في ، وقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : « وهل يكب الناس على مناخر هم في نار جهنيم إلا حصائد السنتهم » (۳) ، وقال بعض الفلاسفة لرجل سمعه يكثر الكلام : « يا هذا انصف أذنيك من لسانك ، فانما جُعل لك أذنان ولسان " واحد لتسمع أكثر مما تتكلم (٤) » ،

وقال الشاعر : [ من الطويل ] •

وفي الصمت سيتْر "للعبي وإنَّما فضيحة لب المرء أن " يتكلما "

وكل هذا انما أرادوا به حَجْر الناس (٢) عن الكلام فيما لايعلمون والتسرع الى اطلاق ما لايحصلون وكما ان الصمت في أوقاته وعند الاستغناء عنه حسن ، فان الكلام في أوقاته وعند الحاجة اليه أحسن وقد روي عن مولانا علي بن الحسين \_ عليه السلام (٧) \_ قول "انتظ\_م مغنى ما أراد تنه العلماء في النطق بأخصر قول وأشبهه بكلام أمثاله \_ عليه السلام \_ (٨) ، فقال : « السكوت عَمَّا لا يَعْنيك ، أمثل من الكلام فيه . والكلام فيما يعنيك ، خير من السكوت عنه » • [١٢] وحسب الاديب أن

<sup>(</sup>١) في س : لزومه الصبت .

<sup>(</sup>۲) فی س : حکم ٠

 <sup>(</sup>٤) في سس : تقول •

 <sup>(</sup>٩) البيت للخطفي بن بدر (ينظر الموشى ص ١٧) .

<sup>(</sup>٦) في الاصل : حجز اللسان ، والتصعيع من س · والحجر : المنع ·

<sup>(</sup>V) في س : على بن الحسين \_ رضى الله عنه ·

وهو أبو الحن على بن الحسين بن على بن أبى طالب المعروف بزين العابدين ولد سنة ٣٨ هـ ، وتوفى سنة ٩٤ هـ بالمدينة • (ينظر وفيات الاعيان ج٢ ص ٤٢٩) •

 <sup>(</sup>A) في س : بكلام أمثاله ، فقال ٠٠٠

يسَّتَشَعْر هذا القول ، فانه يهجم به على محاسن الامرين ان شاء الله وقد يصمت الانسان ، ويستعمل الكتمان لمخافة أو رقبة ، أو إسرار عداوة أو بغضة ، فيظهر في لحظاته وحركاته (١) ما يبين عن ضميره ، ويبدي مكنونه ، مثل مايظهر من الدمع عند فَقَد الاحبَّة ، ومن تغير النظر عند معاينة أهل العداوة ، ولذلك قال الشاعر : [مَن البسيط] :

إذا لقيناهُمْ نَمَّتْ عيونهـمْ والعينُ تُنظُهِرِ ما في القلب أو تصف (٢)

وقال آخر : [ من الطويل ]

إذا ما حَضَر أنا والرقيب بمجلس ترانا سكوتا ، والهوى يتكلم (٣) وهذا من بيان الاشياء بذواتها ، وهو من الباب الاول .

ثم ان الله \_ عز وجل \_ لما علم أن بيان الاشياء مقصور (1) على الشاهد دون الغائب ، وعلى الحاضر دون الغابر (0) ، وأراد \_ تعالى \_ أن يعم بالنفع في البيان جميع أصناف العباد وسائر آفاق البلاد ، وأن يساوي فيه بين الماضين من خَلْقه والآتين ، والاولين والآخرين ، ألهم عباد و تصوير كلامهم بحروف اصطلحوا عليها ، فخلدوا بذلك علومهم لمن بعدهم ، وعبروا به عن ألفاظهم ، ونالوا به ما بعد عنهم ، وكملت بذلك نعمة الله عليهم ، وبلغوا [ به ](1) الغاية التي قصدها \_ عز وجل \_ بذلك نعمة الله عليهم ، وبلغوا [ به ](1) الغاية التي قصدها \_ عز وجل \_

<sup>(</sup>١) في س : في حركاته ولحظاته ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل وس ، أما في عيون الاخبار ج٢ ص ١٨١ :

ان كاتمونا القسلى نمت عيونهم والعين تظهر مانى القلب أو تصف

وقد نسبه الى أعرابى · (٣) لم يرد هذا البيت في س ·

<sup>(</sup>٤) في س : ان بيان اللسان مقصور ·

<sup>(</sup>a) في الاصل : الغائب ، والتصحيح من س ·

الزيادة من س ٠

في [١٣] إفهامهم وايجاب الحجة عليهم ، ولولا الكتاب الذي قيد على الناس أخبار الماضين لم تجب حجة الانبياء على من أتى بعدهم ، ولا كان النقل يصح عنهم ، ولذلك صارت الامم التي ليس لها كتاب قليلة العلوم والآداب ، وقد امتدح الله \_ عز وجل \_ تعليم الكتاب في كتابه ، وبين احتجاجه على الناس به (١) ، فقال : « اقرأ وربك الأكرم ، والذي علم القلم . عَلَم الانسان ما لم يع لم (١) » . وقال [ عز وجل ] (١) : « أو لم تأنيهم بينة ما في الصدف الأولى » (١) ، وقال : « التوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عِلم ان كنتم صادقين » (٥) ،

وكل هذه الاقسام التي ذكرناها من البيان لا تخلو من أن تكون ظاهرة جليّة أو باطنة خفية ، وذلك لما دبّره الله - عز وجل - فيهذا من الحكمة والدلالة [عليه](١) ؛ لانه جعل بعض خلائقه محتاجاً الى البعض فالظاهر محتاج الى الباطن ؛ لانه معنى له ، والباطن محتاج الى الظاهر لانه دليل عليه ، وكذلك سائر مصنوعات الله - عز وجل - محتاج بعضها الى بعض ليعلم الانسان أنّه ليس يستغني شي بنفسه ، ويقوم بذاته غير الله - عز وجل (١) - ، وكل ما سواه فانما هو بغيره ، ولو جعل الله - تبارك وتعالى - الاشياء كلها ظاهرة لتساوى الناس في العلم ولم يتفاضلوا فيه ، وفي تساوي الناس [15] حتى لايكون فيهم رؤساء متبعنون ، وأ تنباع وفي تساوي الناس إبوار هم ، وقد قيل : « لايزال الناس بخير ما تباينوا ، فان (١) مطيعون ، بوار هم ، وقد قيل : « لايزال الناس بخير ما تباينوا ، فان (١) تساو وا هلكوا » . وعلى ما قلناه دبر هم - سبحانه - (١) فقال في كتابه :

افي س : على الناس فقال ٠

<sup>(</sup>٢) سورة العلق ، الآيات ٣ ، ٤ ، ٥ .

۳) الزيادة من س٠

 <sup>(</sup>٤) سورة طه ، الآية ١٣٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الاحقاف ، الآية ٤ .

<sup>(</sup>٦) الزيادة من س .

<sup>(</sup>V) في س : غير الله تعالى ·

افی س : فاذا •

٩) في س : دېرهم وقال ٠٠

« وعَلَمُ أَدْمَ الاسماء كُلُمَّها ، ثم عَرَ ضَهُمْ على الملالكة ، (١) الى آخر الآيات • فجعل علم آدم بما أظهره له وأخْفاه عن ملائكته دليلا على فضله ورياسته وانه المستحق من بينهم ما أفضى به اليه من خلافته ، لان من حُكْسُمه أنْ لا يُستُوني بين العالم وغيره ، ولو ستُونى بين الملائكة وبينه في علم ما علَّـمه إياء لم يكن هناك تفاضل يوجب له المنزلة التي جعلها له ، ولو جعل \_ تقدست أسماؤه \_ الاسماء (٢) كلُّها خفيــة ً لم يكن الى علمشيء سبيل"، ولتساوكي الناس' فيالجهل ، لكنَّه بحكمته ومتقن صنعته جعل بعضها ظاهرا مُستَغنيا بظهور دعن طلبه ، وبعضَها باطنا يحتاج الى إظهاره والفحص عنه ، وجعل الظاهر دليلا عُلى الباطن وسُلَّماً اليه ، ولم يقنع من عباده بعلم الظاهر من الاشياء حتى يعر فوا معانيه وباطن تأويله ، وذم من اقتصر على علم ظواهر (٣) الامور دون بواطنها ، ونفي العلم عنهم فقال : ﴿ وَلَـكُنَّ أَكْشُرُ ۚ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعَلَّمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحِياةِ إِ الدنيا ، وهم عن الآخرة هم غافلون »<sup>(٤)</sup> . وشبَّه من حمل التوراة حمل حفظ لظاهرها من غير تدبُّر لمعانيها بالحمار فقال : [١٥] « مَثَلُ الذين حُمِّلُوا التوراة ، ثم لم يحملوها كَمَثل الحمار يَحُملُ أسفاراً »(°) وقال في ذم قوم : « بــل كــذَّ بوا بمــا لــم يُحيطــوا بعلمه ولمَّا يأتـهـــم تأويلُه ،(٦) • وقال : « وكذلك يَجْنَبيك ربُك ويُعَلِّمك من تَأُويل الاحاديث »(٧) • وقال الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « نيَّة المؤمن خير من عمله » . والنيَّة' باطنة ، والعمل' ظاهر ، ولذلك لم يقنع بعــلم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٣١ • وبعدها : « فقال أنبثوني باسماء هؤلاء ان كنتـم صادقين • قالوا : سبحانك ، لاعلم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم • قال يا آدم أنبثهم باسمائهم ، فلما أنباهم باسمائهم ، قال : ألم أقل لكم انى أعلم غيب السماوات والارض ، وأعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون • »

٠ (٢) في س : الاشياء •

 <sup>(</sup>٣) في الاصل : ظاهر ، والتصحيح من س ، لينسجم مع « بواطنها » \*

 <sup>(</sup>٤) سورة الروم ، الآيتان ٦ ، ٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة ، الآية ٥ ٠

۳۹ سورة يونس ، الآية ۳۹ .

<sup>(</sup>V) سورة يوسف ، الآية ٦ ·

الباطن والعمل به دون الظاهر فقال [ عز وجل ](١) : « قُبُل إنِّما حَرَّ مَ ربي الفواحشَن ما ظَهَرَ منها وما بَطَن \*(٢) • وأعْلَمَنا أنَ بالظاهر تقوم (٣) الحجة فقال : « قُلُ " سَمَوهم أم تُنبَّنُونَه بما لا يَعْلَم في الارض أم " بظاهر من القول »(٤) . وقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم\_: « الايمان' عَقَدْ اللَّهَ لُب ، وقَو ْلَ " باللسان ، وعَمَل " بالأوكان ، (°) وقال : « ليس الدين' بالتحلي ولا بالتمني ، ولُـكنه ما وَ فَر في النفوس ، وصَدَّقَتْهُ الاعمال ، (٦) • وذلك لان النية مُغيَّبة عنا ، وليس يعلمهــا إلا الله \_ عز وجل \_ وصاحبُها ، وانما يُستدل عليها بالقول والعمــل . ألا ترى أن الانسان انما يعرف حكمته الباطنة بما يظهر له من صحــة قوله واتقان عمله وبَيِّن في العقل أنَّه لمَّا كان الظاهر ' سبباً الى الباطن وعلة " لنبله والوصول اليه ، و َجَبُ (٧) أن يكون مُعلقًا به وغير َ منفصل منه ، وأن ° يكون َ ما يدرك من فضيلة العلم منسوبا اليهما لاشتراكهما في ايضاحــه ، فان العلة بالمعلول تُـدرك ، والمعلول َ بالعلة يُـوجـــد ، وأنْ لا [١٦] يكون الأمر كما ظن قوم أرذلوا علم الظاهر ، وتركوا العمل به ، وهم مع ذلك مُقرون بأنهم لايتَصلون الى علم الباطن والايضاح عنحقيقته إلا به ، فجعلوا ما لا تُدرك الحاجة إلا به غير محتاج الله ، وهذا هو المحال البيّن • ولو كان الامر كما ظنوا لبطلت ْ حقوق ْ الناس ، وتعطلت تجاراتُهم ففسدت معاملاتُهم ، وسقطتأخبار ُهم ، لانتَّهم إنما يعملون في جميع ذلك على الظاهر دون الباطن . ووضوح هذا يغني عن الاطالة فيه .

<sup>(</sup>١) الزيادة من س ٠

٣٣ ماورة الاعراف ، الآية ٣٣ ٠

<sup>•</sup> قى س : تقام

 <sup>(</sup>٤) سورة الرعد ، الآية ٣٣ ٠

 <sup>(</sup>٩) كذا في الاصل و (س) ، أما في سنن ابن ماجة ج١ ص ٢٦ : « الايمان معرفة بالقلب • وقول باللسان ، وعمل بالاركان » •

<sup>(</sup>٦) لم يرد هذا الحديث في س ، بل جاء فيها كانه جزء من كلام المؤلف .

 <sup>(</sup>٧) سقطت في (س) ، وقد انتبه المحققان الى ذلك فوضعاها بين قوسين [٠٠٠٠] ،
 وقالا : « زيادة يقتضيها السياق » •

الأعنبار

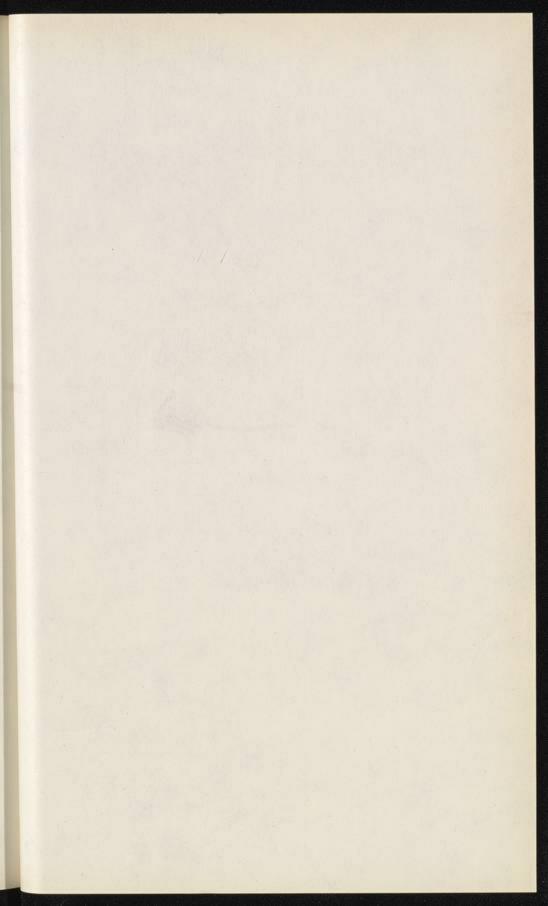

## البيان الاول وهو الاعتبار

قد قلنا إن الاشياء تبين بذواتها لمن تُبيِّنَ ، وتعبر معانيها لمن اعتبر ، وان بعض بيانها ظاهر ، وبعضه باطن ، ونحن نذكر ذلك ونشــرحـــه فنقول :

ان الظاهر من ذلك ما أدرك بالحس كتبيتنا حرارة النار وبرودة الثلج على الملاقاة لهما ، أو ما أدرك بنظرة (١) العقل التي تتساوى العقول فيها ، مثل تبيتنا أن الزوج خلاف الفرد ، وأن السكل أكثر من الجزء ، والباطن ما غاب من الحس واختلفت العقول في اثباته ، فالظاهر مستغن بظهوره عن الاستدلال عليه والاحتجاج له (٢) ، لائه لاخلاف فيه (٣) ، والباطن هو المحتاج الى أن يستدل عليه بضروب الاستدلال ، ويعتبر بوجوه المقايس والاشكال . [١٧]

والطريق الى علم باطن الاشياء في ذواتها<sup>(٤)</sup> والوقوف على أحكامها ومعانيها من جهتين<sup>(٥)</sup> وهما : القياس والخبر •

<sup>(</sup>١) في س : بقطرة ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل : عليه ، والتصحيح من س .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: له ، والتصحيح من س ،

 <sup>(</sup>٤) في س : ذاتها ٠

<sup>(</sup>٥) في س : جنسين ٠

وحجتنا في القياس ان الله \_ عز وجل \_ قال : « فاعتبروا يا أولي الابصار "(') و كذلك الامثال التي جاءت في كتابه ك « مثل كذا وكذا » في مواضع كثيرة ، وذلك كله تشبيه وقياس ، وأيضا فقد ('') قاس في كتابه فقـال لمن حرم وحلل ، وهو جاحد للرســـل الذين يأتون بالتحليل والتحريم ('') : « أم "كنتم "شهداء اذ " وصاًكم الله في بهذا "('') ، وقال : « قل آلله في أذ ن لكم ، أم "على الله تفترون "(') ، فلما لم يمكنهم أن يد عوا أن الله \_ سبحانه \_ ('') شافههم بذلك ، وكان من قولهم واعتقادهم ابطال الرسل الذين يؤدون عن الله \_ عز وجل \_ أمره ، تبين لهم أن الذي شرعوه لانفسهم ضلال وبهتان من غير حجة ولا سلطان ، فقال لهم بعد أن تبين ذلك منهم ('') : « فَمَن أَظُلُم مَن افترى على الله كذ باليضيل الناس بغير علم مان الله لايمهدي القوم الظالمين "('') ،

ومن الحديث ما حَدَّث به [ زبيد ](٩) الايامي يرفعه(١٠) ، قال : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وآله(١١) وسلم \_ : « كل قوم على زينة من أمرهم ، ومَفَلْحَة عند أنفسهم يردون على مَن سواهم «٢٠) . والحق في ذلك يعرف بالمقايسة عند ذوي الالباب .

<sup>(1)</sup> wega العشر ، الآية ٢

<sup>(</sup>۲) سقط في س من قوله « عز وجل ۰۰۰ » الى « فقد » ٠

<sup>(</sup>٣) في س : بالتحريم والتحليل •

١٤٤ مبورة الانعام ، الآية ١٤٤ ٠

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ، الآية ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٦) في س : عز وجل ٠

<sup>(</sup>V) في الاصل : لهم ، والتصحيح من س ·

۱٤٤ مبورة الإنعام ، الآية ١٤٤ ٠

 <sup>(</sup>٩) في الاصل : ماحدثه الايامي ، والتصحيح والزيادة من س · والايامي محدث توقى سنة ١٣٦ هـ ، وهو منسوب الى « ايام » بطن من قبيلة همدان ·

<sup>(</sup>۱۰) لم ترد في س ٠

۱۱) لم ترد في س

<sup>(</sup>۱۲) في النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثير ج٣ ص ٤٦٩ : ومنه الحديث: « كل قوم على مقلحة من أنفسهم » • قال الخطابي : معناه انهم راضون بعلمهم مغتبطون به عند أنفسهم ، وهي ( مفعلة ) من الفلاح ، وهو مثل قوله تعالى : « كل حزب بعال لديهم فرحون » •

وأما الخبر فحجتنا فيه من الكتاب قول الله – عز وجل –[10]:

« فاسْأَ لُوا أهْلُ الذكْرِ إِنْ كُنتم لاتعلمون »(۱) • « فاسْال الذين يقرأون الكتاب من قَبْلك ، (۲) • ولم يكن ليأمر بمسألتهم إذا لم تعلم، إلا وأخبارهم (۳) تفيدنا علما ، وتزيل عنا شكا • ومن الأثر قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « نَضَرَ الله المراا سمع مقالتي فوعاها وأداها ، (۱) • وقوله : « ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، (۱) • ولم يأمر بذلك إلا وابلاغ الشاهد الغائب يوجب الحجة ، واستماع الغائب من الشاهد يكسب علماً وفائدة •

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء ، الآية ٧ ٠

٢) سورة يونس ، الآية ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) في الاصل : يعلم أخبارها •

<sup>(°)</sup> كذا في الاصل ، أما في س : « لببلغ الشاهد الغائب منكم » • وفي جمهرة خطب العرب ج١ ص ٥٩ : « فليبلغ الشاهد الغائب » •

## ذكر القياس

والقياس في اللغة : التمثيل والتشبيع ، وهما يقعان بين الاشسياء في بعض معانيها لا في سائرها ، لانه ليس يجوز أن "يُشبِه سيء شيء شيئاً في جميع صفاته فيكون غيره(١) .

والتشبيه في الاشياء<sup>(٢)</sup> لايخلو من أن <sup>°</sup> يكون تشبيهاً في حَد ٍ ، أو <sup>°</sup> وصف ، أو اسم •

فالشبه في الحد هو الذي يحكم لشبهه بمثل حكمه ، اذا وجد فيه (٣) فيكون ذلك قياسا صادقا [ وبرهانا واضحا • والشبه في الوصف هو الذي يحكم ]('') لشبهه [ به ]('') في بعض الاشياء فيكون صادقا ، وفي بعضها ، [ فيكون ]('') كاذبا •

والشبه في الاسم غير محكوم فيه بشيء إلا أن " يكون الاسم مشتقاً من وصف ، ونحن نمثل ذلك فنقول : إن حلول الحركة في المتحرك لما كانت حدا له [19] وجب أن " يكون كُلُ ما حلت فيه لحركة متحركاً ، وهذا حق لا مطعن فيه . فأما السواد الذي هو من أوصاف الحبشي فليس

<sup>(</sup>١) قال قدامة بن جعفر في نقد الشعر ص ٥٥: « أنه من الامور المعلومة أن الشيء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات ، اذ كان الشيئان اذا تشابها من جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير البتة اتحدا فصار الاثنان واحدا ، فبقى أن يكون التشبيه الما يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما ويوصفان بها ، وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه بصفتها » •

<sup>(</sup>٢) لم تذكر في س ٠

 <sup>(</sup>٣) لم تذكر في س

 <sup>(</sup>٤) الزيادة من س٠

<sup>(</sup>٥) الزيادة من س٠

<sup>(</sup>٦) الزيادة من س

حيث' وجدناه حكمنا لحامله بأنَّه حبشي ، ومتى قلنا ذلك كنا مبطلين ٠ ولكنَّا إذا قلنا إنَّ بعض من يوصف بالسواد حشى ، صدقنا • وأمـــا « زيد » الذي هو من الاسماء ، فليس بموجب أن ْ يكون بينه وبين غــيرــ ممن اتفق هذا الاسم له(١) مماثلة" ولا مشابهة" ، الا أن ْ يكونَ الاسـم مشتقا من وصف فيلحق الوصف ما شاركه من ذلك(٢) الاشتقاق مايلحقه ، مثل الابيض الذي يسمى به كل ماكان الساض (٣) فيه ، لانَّه مشتق منه . والاشتباه في الاسماء لايوافق بين معانبها إذا اختلفت ذواتها ، فان الهوى الواقع َ على هوى النفس مخالف" للهواء الذي بين الســـماء والارض ، وإنْ اتفقا في الاسم ، وكذلك اختلافُ الاسماء إذا اتفقت المعـــاني ، لا يوجب اختلافًا في المعاني (٤) كالنأي والبعـد ، وكلاهما واقــع على معنى واحد • فمن أراد أن° يحكم الامر في القياس فليصحح الكلام ويتفقد أمر الحد والوصف ، ويتأمل ذلك تأملاً شافياً حتى لا يجعل الوصف َ الذي يوجب الحكم الجزئي في (٥) موضع الحد الذي يوجب الحكم الكلي ، وأنْ يتثبَّتَ في القضاء ، ولا يعجل في الحكم ، فان العجل موكَّل بــــه الزلل. وقد قالت القدماء (٦): « ان أحمد أسماب الخطم [٢٠] في القضية قبصَر مدة الروية ، (٧) • وأكثر من غلط في القياس ، انما غلط من سوء التمثيل ، ومسامحة النفس في ترك التحصيل والمبادرة الى الحكم بغير روية ولا فكر (^) .

وليس يجب القياس إلا عن قول يتقدم فيكون القياس تتيجية

وقد يكون مع المستعجل الزلل

<sup>(</sup>١) في س : مين اتفق له هذا الاسم •

<sup>(</sup>٢) في س : فيلحق ما شاركه في ذلك ٠

<sup>(</sup>٣) في س: كل من غلب البياض عليه •

 <sup>(</sup>٤) في س : المعنى ٠

<sup>(</sup>٥) كذا في س ، أما في الاصل : مع ٠

افي س : الحكماء ٠

 <sup>(</sup>۷) يقول القطامي (ديوانه ص ۲۵):
 قد يدرك المتأني بعض حاجته

افي س : فكرة ٠

[ ذلك ] (1) كقولنا : إذا كان الحي حسّاساً متحركاً ، فالانسان حي • وربما كان ذلك في اللسان العربي مقدمة أو مقدمتين أو أكثر على [ قدر ] (7) ما يتجه من أفهام المخاطب • فأما أصحاب المنطق فيقولون [ إنّه ] (7) لا يجب قياس إلا عن مقدمتين لاحداهما بالاخرى تعلق ، والقول على الحقيقة كما قالوا ، وانما يكتفى في لسان العرب بمقدمة واحدة على التوسع وعلم المخاطب •

والنتائج الاثران : إحداها : ما صدر عن قول مسكّم في العقال لا خلاف فيه فتكون النتيجة عنه برهانا ، كقولنا : اذا كان الزوج ما ركب من عددين متساويين ، فالاربعة زوج ، والاخرى : ماصدر عن قول مشهور إلا أنّه مختلف فيه فتكون النتيجة عنه اقناعا ، كقولنا : إذا كان حق الباري \_ عز وجل \_ واجباً علينا ، لانه علة لوجودنا ، فقد وجب حق الوالد أيضا [ علينا ] (٥) ، وصحة هذه النتيجة انما تقع بالاحتجاج لمقدمتها الوالد أيضا [ علينا ] (٥) ، وصحة هذه النتيجة انما تقع بالاحتجاج لمقدمتها وضع لمغالطة كقولنا : إنّ اللصوص يخرجون بالليل [ للسرقة ] (٢) ، ففلان سارق ، لانه خرج بالليل ، وهذا باطل [٢١] ، لان السارق ليس هو سارق من أجل خروجه بالليل (٢) ، ولا كل من خرج بالليل فهو

\* \* \*

والحد مأخوذ من أصل الشيء الذي منه كونه ، وفصله الذي بــه ينفصل من غيره • فان حد الحي : هو الجسم الحساس المتحرك ، فالجسم

الزيادة من س ٠

۳) الزيادة من س

۳) الزيادة من س

<sup>(</sup>٤) لم ترد ( ثلاث ) في س ٠

<sup>(</sup>٥) الزيادة من س

<sup>(</sup>٦) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٧) لم ترد « بالليل » في س ٠

أصله ، والحساس والمتحرك فصلاه اللذان ينفصـــل بهما من غيره من الاجسام التي لا تتحرك ولا تحس ، وكذلك حد « الدار ، (۱) فانه مأخوذ من المدينة والمحلة اللتين (۱) هي منهما ، ومن الجهات التي تنفصل بهـا من غيرها ،

وليس يتجه الحكم في سائر المناهب على شيء غير محدود ولا منفصل (٣) ، ألا ترى أنه متى شهد شاهدان على رجل بحق عند قاض احتيج الى أن يشهد الشهود بنسبه الذي هو أصله ، وبعينه واسمه اللذين هما فصلاه اللذان ينفصل بهما من غيره ، فان عرفوا ذلك وشهدوا به ، وإلا لم ينمنض القاضي حكماً عليه ، وكذلك الحق في نفسه فانه يحتاج الى أن ينذ كر أصله من الورق أو الذهب ، وفصله من النقد والوزن (١) فيقال : ورقاً وزن سبعة ، أو عيناً مناقيل ، فاذا فعل ذلك كان الحكم ماضيا بقين من القاضي أنه [قد] (٥) أصاب الحكم فيما أمر به (١) .

\* \* \*

وأما الوصف فهو ذكر بعض الاشياء التي تخص الشيء ، وليست ثابتة على حَد كما يقال في الدار : انتها الواسعة ، أو الضيقة ، أو المبنية بالجص أو الآجر • كما [٢٧] يقال في الرجل : الطويل ، الاسمر ، الاقنى (٧) • وكل هذه أوصاف لا تأتي على الحد بل يشرك الموصوف بها غيره فيها • ومثل ذلك التحلية التي يستعملها الكتاب والحكام فيمن لم يعرفوه باسمه وعينه ونسبه ، فيكون وصفهم الرجل بحليته مقنعاً فيما

<sup>(</sup>١) أي الاصل : الديار ، والتصحيح من س .

<sup>·</sup> التي س : التي ٠

<sup>(</sup>٣) في الاصلى : مفصل ، وفي أصل س : محصل ،

 <sup>(</sup>٤) في س : من الوزن والنقد .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من س ٠

 <sup>(</sup>٦) على حاشية الاصل : « يعبرون بقولهم : (وزن سبعة) ، ان الدرهم سبعـــة أعشار المثقال » ،

 <sup>(</sup>٧) الاقنى من الانوف : الذي ارتفع أعلاه واحدودب وسطه وضاق منخراه .

يمكن من الاحتياط إذا لم يجدوا سبيلاً الى غير ذلك •

\* \* \*

وأما الاسم فليس يقع به حكم البتّة الآ أن يكون مشتقاً من وصف كالابيض ، فانما يسمى بهذا الاسم كل من غلب البياض على لونه و والاشتقاق والوصف يعمل فيهما على الاغلب والاكثر ، ألا ترى أن الزنجي حامل البياض في نغره وفي بياض عينه ، وأن الرومي حامل السواد في حد قتيه وشعره ، فلا يسمى الزنجي أبيض بما فيه من البياض ، ولا الرومي أسود من من البياض ، ولا الرومي أسود من من السواد ، لكن يسميان بالأغلب على ألوانهما ، وإن دعت ضرورة الى ذكر ما في الاسود من البياض أو في الأبيض من السواد لم ينطلق ذلك لهما حتى ينسب الى العضو الحامل له فيقال : الابيض النغر ، والاسود الشعر ،

واعلم أن القول المنفي ليس بموجب حكماً غير حكم النفي ، وليس يحصل منه تشبيه ولا تمثيل يقع بهما قياس ، وذلك كقولنا : وليد غير قائم ، و « عمرو غير قائم ، فقد نفينا عنهما جميعا القيام ولم نتبت لهما [ جميعا ] (۱) اجتماعاً في معنى اخر ، لانته قد يجوز أن يكون أحدهما قاعداً والآخر مضطجعاً [۲۳] وكلاهما غير القيام . وكذلك إذا نفينا عن جسمين البياض لم نثبت لهما اجتماعا في لون آخر من الحموة أو الصنفرة أو السواد ، ولو شهد شاهدان عند حاكم بان فلان لم يبع ضيعته من فلان لم يكن ذلك بموجب أن لايكون فلان ملكها عليه ، لان للملك وجوها أخر (۲) غير المبيع (۳) ، ولذلك قالت القدماء : « إن صفات الباري \_ عز وجل \_ انما ينبغي أن تكون بالسلب ، ، يعنون النفي، لانه لا يحصل في النفي (٤) ما يقع به تشبيه ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من س

 <sup>(</sup>۲) في س : وجوها كثيرة ٠

<sup>·</sup> البيع · البيع ·

<sup>•</sup> في س : النفس

واعلم أن كل مطلوب ، فأما أن يكون موجودا أو غير موجود ، وإن الموجود إما أن يكون موجود ، بالحس [كالمسمومات] (١) ، والمبصرات ، والمدوقات ، والاجسام ، والاشكال ، وما أشبه ذلك ، واما أن يكون موجودا بالعقل كوجودنا ماغاب عنا ، وكوجودنا الجوهروالباري – عز وجل – ، وانما وجودنا <sup>(٢)</sup> بالعقل من الاشياء الغائبة التي لا تحس في ذواتها ، فانما نتلقط مبادى المعرفة بها من الحس فيعرف الجوهر من الاعراض (٣) المحمولة فيه ، كما يعرف ذو اللون باللون ، وذو العدد بالعدد ، وكما يعرف الباري – عز وجل – بمصنوعاته وآثار فعله ، وان بالعدد ، وكما يعرف الباري – عز وجل – بمصنوعاته وآثار فعله ، وان بالعدد ، وكما يعرف الباري – عز وجل – بمصنوعاته وآثار فعله ، وان ما يظهر من ذلك عند التأمل له دليل على أن الاشياء لم تكن بالاتفاق ، وأنها من قصد حكيم د برها ، وأحكم [ما ] (٤) صنعه منها ،

ودلالة الشيء على غيره (°) تكون [٢٤] بأحد أربعة أشياء (٢) : إما بالمشاكلة [ وقد ذكرنا جملاً منها ] (٧) • وإما بالمضادة (٨) ، فان الضيد يكسب معرفة الضد ، فانا إذا عرفنا الحياة وعلمنا أنها بالحس والحركة يكسب معرفة الذي هو الموت ، وانه بعدم الحس والحركة ] (٩) ، وإذا انتفى الحكم في أحد الضدين ، وجب في الآخر ضرورة (١) اذا كان الضدان لا واسطة لهما كالموت والحياة ، والحركة والسكون ، والضياء والظلام ، فاما إذا كانت بينهما واسطة فليس الامر كذلك ، وذلك كالسواد والبياض اللذين بينهما الحرمرة والصنفرة والخنصرة ، وكالقيام (١)

<sup>(</sup>١) الزيادة من س .

<sup>(</sup>٢) قى س : وان ماوجد بالعدل والعقل .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الاصل ، أما في س : بالاعراض .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٥) في س : ودلالة الشيء تكون ٠٠٠

<sup>(</sup>٦) في س : أوّجه .

 <sup>(</sup>٧) الزيادة من س · ويشير الى كلامه على التشبيه في الحد والوصف والاسم ·

<sup>(</sup>٨) في الاصل : المضاد ، والتصحيح من س .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>١٠) في س : واذا انتفى أحد الضدين وجب الآخر ضرورة .

<sup>(</sup>١١) في الاصل : القيام ، والتصحيح من س .

والقعود اللذين بينهما الاضطجاع والركوع والسيجود • فنحن نعرف بالسواد ضده الذي هو البياض ، وبالقيام ضده الذي هو القعود ، وإن نفينا السواد عن شيء لم يجب له البياض ضرورة كما انا(١) اذا نفينا عن الشيء الحياة وجب له الموت ضرورة "؛ لان الحياة والموت لاواسطة بينهما (٢) ، وهذه أضداد لها واسطة (٣) .

واِمًا بالعَرَضِ كما يُعْرِفُ الجسم بالطول والعَرْضُ والسمك (٤) • واِمًا بالفعل كما يدل الولد على الوالد ، وكما يدل الباب على النجار (٥) •

والمعقول من الموجودات التي لاتحس لا ينحس ؟ لأن الحدة مأخوذ من الاصل والفصل - كما قلنا - • والاشياء المعقولة التي لاتقع تحت الحس ليست لها ١٦ مادة تكون أصلا لها ، ولا تنفصل أيضا من غيرها من المعقولات انفصالا طبيعيا فيستعمل ذلك في حدها ، فانما تعرف بأسمائها وتوصف بأوصاف غير محيطة [٢٥] بحدودها فيقال [في] (١٧) المجوهر : إنّه الذي يحمل المتضادات في أنواعه من غير تبدل يلحقه في ذاته • ويقال في الباري - عز وجل - (١٠) : إنّه القديم الذي هو علة لمصنوعاته ، وأشباه هذا • ألا ترى أن موسى - عليه السلام لما سأله فرعون : « وما رب العالمين ؟ » ، قال : « رب السماوات والأر ش وما بينهما إن كنتم منوقنين » (١٠) • ولما قال : « فمن ربكما ياموسى ؟ » قال : « رب النه مدى » (١٠) . فوصفه بأفعاله « ربّنا الذي أعطى كنل شيء خكشه ثم هدى » (١٠) . فوصفه بأفعاله

iii

<sup>(</sup>١) في الاصل : كنا ، والتصحيح من س .

٠ الها ٠ الها ٠

 <sup>(</sup>٣) في س : وسائط ٠

<sup>(</sup>٤) في س : كما يعرف الجسم بالطول والعرض .

<sup>(</sup>٥) في س : كما يدل الولد على الوالد ، والباب على النجار .

<sup>(</sup>٦) في س : التي لاتحت الحس تحق وليست ٠٠٠

<sup>(</sup>V) الزيادة من س ·

<sup>(</sup>A) في س : ويقال في الباري : انه · · ·

 <sup>(</sup>٩) سورة الشعراء ، الآيتان ٢٢ ، ٢٤ ٠

<sup>(</sup>١٠) سورة طه ، الآيتان ٤٩ ، ٥٠ .

ولم يحدُّه لامتناع الحد في ذاته .

والأشياء التي يقع الوصف بها تسعة أشياء ، وهي أعراض كلها . فمنها : الحال ، كقولنا(١) : « زيد ظريف » .

ومنها : العدد ، كقولنا : « المال درهمان ، •

ومنها : المكان ، كقولنا : « زيد ْ خَلْفَك ، •

ومنها : الزمان ، كقولنا<sup>۲۷</sup> : « جاءني زيد '' أمس » .

ومنها : الاضافة ، كقولنا : « هذا ابن زيد ، •

ومنها : القنية(٣) ، كقولنا : « هذا مالك وغلامك ، •

ومنها : النُّصُّبة <sup>(٤)</sup> كقولنا : « زيدٌ مضطجع وقاعد » .

ومنها : الفاعل ، كقولنا : « يضرب زيد »(°).

ومنها : المنفعل ، كقولنا : « زيد مضروب » •

ولا يكون وصف بغير هذه الوجوء التسعة(٦).

والحال قد تكون لازمة فتسمى هيئة كبياض القطن وسواد الفحم ، وتكون غير لازمـــة فتخص باســـم العرض كصُـُفْرة الوجل وحـُمْرة الخجل .

والعدد منه منفصل ، ومنه متصل ، [٢٦] فالمتصل ما كان له واسطة تجمع بين طرفيه وكان متصلا بالمادة كالدرهم والدرهمين ، وكالاشكال والاماكن ، والمنفصل ما انفصل من المادة ولم تكن له واسطة تجمع طرفيه

<sup>(</sup>١) في الاصل : كفولك ، والتصحيح من س .

<sup>(</sup>٢) في الاصل : كقولك ، والتصحيح من س .

<sup>(</sup>٣) القنية : ما اكتسب ، ج : قنى ، أو : الملك كما سياتي ·

 <sup>(</sup>٤) قال الجاحظ في البيان والنبيين ج١ ص ٧٦ : « النصبة : هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الاصناف ، ولا تقصر عن تلك الدلالات » · وسيفسرها المؤلف بعد قليل ·

<sup>(°)</sup> في الاصل : زيد يضرب ، والتصحيح من س ،

<sup>(</sup>٦) في س : هذه التسعة فالحال ٠٠

كالواحد والاثنين ، وكالزمان الذي هو حركة(١) الفلك المنفردة •

والاضافة نسبة شيء الى شيء يدور كل واحـــــد منهما على (٢) صاحبه ، فأن الصديق صديق صديقه ، والجار جار جاره .

والقنية وهي [ المينك ] "شبه المضاف من جهة الاضافة ، إلا أنهاً تخالفه بأنها لاتدور على الشيء . فانتا إن "(أ) قلسا في المال انه مال زيد ، فليس يجوز أن نقول في زيد : أنّه زيد المال ، كما قلنسا في المضاف ، وضد القنية العدم ، وليس يستحق المعدم اسم العدم إلا بعد استحقاقه اسم القنية ؛ لأننا لانسمي الطفه فقيرا ، ولا جرو الكلب أعمى ، لان الطفل لم يستحق بعد "أن يملك شيئا فيعدمه ، وكذلك جرو الكلب لم يستحق أن يكون بصيرا فيعمى ،

والنُصبة تشارك الحال ، وهي انتصاب الجسم وما يشاهد عليه من قيام أو °قعود أو انحراف الى بعض الجهـــات المحيطة به ، وهي ست جهــات ، وهي (٢) : فوق ، وتحت ، وأمـام ، وخلف ، ويمــين ، وشمال (٧) .

والفاعل هو الموقع' فعثلَه بعده ، وفعلُه ربما كان باقي الأثر كأثر النجار في السرير ، أو غير باقي الاثر ك ، ضرب زيد' عَـمـْـراً ، .

والمنفعل هو القابل لوقوع فعل الفاعل [ به ] (^) وتأثيره [٧٧] فيه ٠ وقد يُـفْعـَلُ الشيء بطبعه ، ويفعل باختياره • فالفاعل بالطبع لا يمتنــع

<sup>(</sup>١) قبي س : حركات .

<sup>(</sup>٢) في الاصل : الى ، والتصحيح من س .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من س .

<sup>(</sup>٤) في س : لانا ان قلنا في المال ٠٠٠

<sup>(</sup>٥) لم ترد في س

<sup>(</sup>٦) لم ترد في س ٠

 <sup>(</sup>٧) في س : وهي ست جهات : فوق ، وتحت، وخلف ، ويمين ، وشمال ، والعام ٠

الزيادة من س ٠

من الفعل في كل أوقاته ، وعلى كل أحـــواله كالنار التي تحرق كـُـل<sup>-</sup> ما لاقاها<sup>(۱)</sup> في سائر الاوقات وعلى كل الاحوال .

والفاعل بالاختيار هو الذي يفعل الشيء (٢) إذا أراد فعله ، ويمتنع منه اذا أراد الامتناع منه (٣) ، كالكاتب الذي متى شاء كتب ، ومتى شاء أمسك عن الكتابة ، ويقال في المختار اذا أمسك عن الفعل وهو قادر عليه ، متى هم به ، فاعل بالاستطاعة وبالقوة ، كالكاتب الذي يسمى بهذا الاسم وان كان ممسكا عن الكتابة ؟ لانه مستطيع لها متى هم بها ، فاذا فعل الكتابة كان كاتباً بالفعل ،

\* \* \*

وأنواع البحث والسؤال تسعة أنواع :

فأولها : البحث عن الوجود بـ « هـَلُ ° » ، تقول : « هل كان كـذا وكذا ؟ » فيقال : « نعم » أو « لا » •

والنساني : البحث عن أنواع الموجسودات بـ « ما » ، تقول : « مالانسان ؟ » ، فيقال : « الحي النساطق » • و « ما رأيك في كسذا [ وكذا ] ( ف ) ؟ » فيقال : « رأيبي الفلاني » ( ° ) •

والرابع : البحث عن أحوال الموجودات بـ « كيف » ، تقول : «كيف الانسان ؟ » ، فيقال : « منتصب القامة » •

<sup>(</sup>١) في الاصل : كل شيء مالاقاها ، والتصحيح من س .

<sup>(</sup>٢) لم ترد في س ٠

<sup>(</sup>١٣) في س : ويمتنع منه حتى آثر الامتناع منه ٠

<sup>(</sup>٤) الزيادة من س

<sup>(</sup>٥) في الاصل : رأى الفلائية ، والتصحيح من س ،

<sup>(</sup>٦) الزيادة من س ٠

والخامس : البحث عن عدد الموجودات [٢٨] بــ « كَمَ ْ » ، تقول : « كم مالُك ؟ » ، فيقال : « عشرون درهما » •

والسادس : البحث عن زمن الموجـــودات بــ « متى » ، تقـــول « متى كان هذا ؟ »(١) ، فيقال : « في زمن الرشيد » •

والسابع : البحث عن مسكان الموجودات بــ « أين » ، تقـــول : « أين زيد ؓ ؟ » ، فيقال : « في الدار » •

والثامن : البحث عن أشخاص الموجودات بـ « مَن ْ » ، تقول <sup>(۲)</sup> : « مَن ْ خرج ؟ » فيقال : « زيد » •

و « مَن ° » لاتستعمل إلا في المسألة عمن يميز ويعقل (٣) • والتاسع : البحث عن علل الموجودات بـ « لِم َ »(٤) •

وليس يقع الجدال والحجة إلا في العلة (°) ، ولا يجب الحق والباطل إلا فيها • ونحن نذكر اعتبار العلل والواجب منها والفاسد اذا صرنا الى ذكر الجدل في كتابنا هذا (٦) ، إن شاء الله •

## \* \* \*

فهذه جمل في وجوه الاستدلال والقياس تدل ذا اللب على ما يحتاج اليه • ومن أراد استيعاب ذلك نظر في الكتب الموضوعة في المنطق فانها(٧) جعلت [ عماداً و ](^) عيارا على العقل ، ومقومة لما يُخشَى ٰ زللُه ، كما

<sup>(</sup>١) في الاصل : كذا ، والتصحيح من س .

<sup>(</sup>٢) في الاصل : يقال ، والتصحيح من س ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر استعمالها في مغنى اللبيب ج١ ص ٣٢٧٠٠

 <sup>(</sup>٤) لم يمثل للسؤال بـ « لم » احالة منه على باب الجدل من هذا الكتاب •
 ينظر مغنى اللبيب ج١ ص ٢٩٨ لمرفة استعمالها وامثلتها •

<sup>(</sup>٥) في س : وليس يقع الجدال وفي الحجة الا العلة •

<sup>(</sup>٦) في س : في كتابنا ان شاء الله ٠

الزيادة من س

جعل البركار'' لنقويم الدائرة ، والمسطرة لنقويم الخط ، وجعل الميزان مثلاً للقياس والموازنة بين المتشابهين لئلا تقع المحارفة (<sup>۲)</sup> والبخس<sup>(۲)</sup> في الحقوق ، وليكون الانسان على يقين من الاصابة في ذلك ، وقـــد أتى المتقدمون في جميع هذه الاحوال بما فيه كفاية ــ ان ° شاء الله ــ<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>۱) في الاصل : الفركار ، والتصحيح من س ، والبركار : آلة مندسية لها شعبتان متحركتان ترسم بها الدوائر ، أو يقاس بها محيط الدائرة في الانابيب وتحوها ، وفي شفاء الغليل ص ٦٩ : « بركار آلة معروفة لم يسمع في شعر قديم ، والذي قاله الدينوري أنه فرجاز \_ بالفاء \_ معرب بركار ، » ،

<sup>(</sup>٢) المحارفة : التشديد في المعاملة ، والتضييق في المعاش ٠

 <sup>(</sup>٣) البخس : النقص •

 <sup>(</sup>٤) في س : بما فيه كفاية لمن فهم ٠

## الغبر

وأما الخبر فمنه يقين ، ومنه تصديق .

فاليقين ينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: [٢٩] خبر الاستفاضة والتواتر الذي يأتي على ألسن الجماعة المتباينة هيممهم وارادتهم وبلدانهم ، ولا يجوز أن يتلاقوا فيه ويتواطأوا عليه ، فذلك يقين بلزم العقل الاقرار بصحته ، وبهذا النوع منالاخبار ألزمنا الله \_ عز وجل \_ (1) حجج الانبياء \_ عليهم السلام \_ (٢) ونحن لم نشاهدهم [ ولم نَر آياتهم ] (٣) ولم نسمع احتجاجهم على قولهم (1) ، وذلك من تسخير الله \_ عز وجل \_ (1) النساس حتى نقوم الحجة ، وإلا فكل أحد (١) من الناس يجوز عليه [ الصدق ] (١) والكذب فاذا تواترت أخبارهم كان ذلك حقا (١) لما قدمنا ، وليس التواتر فعلهم فيجوز أن يفعلوا ضده ، وإنها هو شاهد لصدقهم ، ودليل عليه ، والدليل غير المدلول عليه ، فقولهم محتمل للصدق والكذب ، لانه فعلهم وهم ممكنون مختارون ، والتواتر والاستفساضة معنى آخر ليس من

<sup>(</sup>١) لم ترد في س٠

۲) لم ترد في س

<sup>(</sup>٣) الزيادة من سس ٠

 <sup>(</sup>٤) في س : على قومهم •

<sup>(</sup>٥) لم ترد في س·

<sup>(</sup>٦) في س : واحد ٠

 <sup>(</sup>٧) الزيادة من س

 <sup>(</sup>۸) في س : زائدا حقا -

فعلهم ولا اختيارهم ، وهو دليل الصدق إن (() وجد ، وليس هـذا في أخبار العدول () دون الفساق () ، ولا المؤمنين دون الكفار ، لكنه في أخبار الجماعة كلها ، ولو كان لا يقبل من التواتر إلا ما أنى به أهـل الايمان لم يكن لاحد من المخالفين علوم "ينقلونها ، ولا أخبار "ير ثونها ، وقد تكلمنا في هذا الباب في كتابي « الحجة ، و « الايضاح ، (أ) بها أغنى عن اعادته ، وليس يخالفنا فيه أحد " من أهل ملتنا ، وأكثر المخالفيين لنا () في خنحتاج الى زيادة في الشرح له والاحتجاج [٣٠] فيه ،

والثاني : خبر الرسل - عليهم السلام - ومن جرى مجراهم من الائمة الذين قد قامت (١) البراهين والحجج من العقل عند ذوي العقول علي صدقهم وعصبهم وظهور المعجزات التي لايجوز أن تكون بنوع من الحيل وليس في طبع البشر الاتيان بمثلها على أيديهم ، فيدلت من لس علم المعقولات والتمييز بين المتشابهات من شأنه ، على أن هـنه الاشياء انها أجريت على أيديهم ليعلم أنهم عن الله - عز وجل - نطقوا ، وعليه في أخبارهم عنه قد صدقوا(١) ، فتعم الحجة الغافل (١) والجاهل والمميز والعاقل ، فلا(١) تكون للناس على الله ججة بعد الرسل ، ولو لم تكن أخبارهم حجة توجب في عقل من شاهد الانبياء والاثيمة ونقلت اليه أخبارهم نقلا يوجب الجحجة تصديقها لما قال - عز وجل - (١) : « لله يكون للناس على الله حبة بعد الرسل ، ولي الم أخبارهم نقلا يوجب الجحجة تصديقها لما قال - عز وجل - (١) : « لله يكون للناس على الله حبحة بعد الرئيساء الرئيساء المرهم الله

٠ اذا ٠ في س : اذا ٠

<sup>(</sup>٢) العدول : المزكون المقبولو الشهادة .

 <sup>(</sup>٣) الفساق : الذين لا تقبل شهادتهم لعصيانهم وخروجهم عن طريق الحق .

<sup>(</sup>٤) لم يرد الكتابان في قائمة كتب قدامة بن جعفر ، وهذا يرجع أن البرهان المؤلف آخر ٠

<sup>(</sup>٥) لم ترد في س ٠

 <sup>(</sup>٦) في س : ومن جهر من الاثمة الذين قامت .

<sup>(</sup>V) في س : صدقوا

 <sup>(</sup>A) في س : الحجة بهم الغافل .

<sup>(</sup>٩) في س : ولا ·

<sup>(</sup>۱۰) لم ترد في س٠

<sup>(</sup>١١) سورة النساء ، الآية ١٦٥ -

عز وجل -(۱) بطاعتهم ، فقال : « يا أ يُنها الذين آمنوا ، أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم »(۲) ، لان الله – عز وجل – لايأمر بطاعة من يعلم أنَّه يعصيه أو يكذب عليه ، وقد ذكرنا هذا الباب في كتاب « الايضاح » بما أغنى عن اعادته والاطالة فيه ،

والثالث: ماتواترت أخبار الحاصة به مما لم تشهده العامة ، فان تواترهم في ذلك نظير تواتر العامة ، وقد بين الله \_ تعالى \_ (٣) لزوم ذلك ووجوب التصديق به فقال: [٣١] « أو لم يكن لهم آية أن يعلم علم علماء في الماء أن يعلم العلماء على العامة ،

وأما خبر التصديق فهو الذي (٢) يأتي به الرجل والرجلان [ والاكثر ] (٧) فيما لا يوصل الى معرفته من القياس والتواتر ، ولا أخبار المعصومين ، ولا يعلم إلا من جهة الآحاد ، وذلك مشل الفُتْ في حوادث الدين التي ابتُ لي بها قوم دون آخرين ، فسألوا عنها فخبِّروا بالواجب فيها ، فنقلوا ذلك ولم يعرفه غيرهم ، وليس يقع ذلك في أصول الدين التي يتساوى الناس [ فيها و ] (٨) في فرضها ، والناس محتاجون الى الاخذ بهذه الاخبار في معاملاتهم ومتاجراتهم ومكاتباتهم ، فان ذلك أجمع مما لا يقوم البرهان على صدق المخبر به من عقل ولا تواتر ولا خبر معصوم ، وانما يعمل في جميعه على خبر من حسن الظن به ، ولم يُعْرف بفُسْق ، ولم يظهر منه كذب ، وقد أبى قبول خبر الواحد قوم من أهل الملة مع اقرارهم يظهر منه كذب ، وقد أبى قبول خبر الواحد قوم من أهل الملة مع اقرارهم

<sup>(</sup>١) في س : ولما أمر الله بطاعتهم .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء ، الآية ٥٩ .

 <sup>(</sup>٣) في س : عز وجل •

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ، الآية ١٩٧٠

 <sup>(</sup>٥) في س : فجعل علماءهم مع علمهم .

<sup>(</sup>٦) في س : فهو الخبر الذي ٠

<sup>(</sup>V) الزيادة من س ·

<sup>(</sup>٨) الزيادة من س

بأن النبي – صلى الله عليه وسلم وآله \_ (١) قد بكلَّغَ من (٢) نأى عنه بالواحد من أصحابه والاثنين ، وبلغ النساء المخدرات (٣) اللواتي ليس من شأنهن البروز بما ألزمهن إياه من قبول أخبار أزواجهن وآبائهن وأبنائهن ، وكل هؤلاء آحاد ، وقد استقصينا الكلام في هذا في كتاب والحجة ، ،

<sup>(</sup>١) في س : صلى الله عليه وسلم ٠

<sup>(</sup>٢) في أصل (س) : ما ، وقد صححها المحققان ،

<sup>(</sup>٣) المخدرات : النساء الملازمات لخدورهن ، أي : بيوتهن ،

١٢ سورة الحجرات ، الآية ١٢ ٠

 <sup>(</sup>٥) سبورة التوبة ، الآية ١١٨ •
 (٦) في الاصل : وقوله ، وقد صححناها ليكون عطفها على الجمل السابقة صحيحا •

<sup>(</sup>V) سورة الكهف ، الآية ٥٣ ·

<sup>(</sup>A) لم ترد الآية في س ·

<sup>(</sup>٩) في س : على مقدار عقله •

<sup>(</sup>۱۰) فی س : فان کان عقله صحیحا و تمییزه ۰۰۰۰

<sup>(</sup>١١) في س : يوقع ٠

<sup>(</sup>۱۲) الزيادة من س

<sup>(</sup>١٣) في س : ما ازدحمت الظنون على سر الا أظهرته .

<sup>(</sup>١٤) اسم عدة ملوك من ملوك الدولة الساسائية الفارسية ، وأشهرهم أردشير بن بابك الذى حكم من سنة ٢٣٦ ألى سنة ٢٤١ م • وقد اختار ابن قتيبة طائفة من أقواله فسى عيون الاخبار •

« الظنون مفاتيح اليقين » •

وقال الشاعر : [ من المنسرح ] :

الالمعيُّ الذي يظن لك الظُّ نَ كَأَن ° قد رأى ، وقد سمِّعا(١)

وقال آخر : [ من الوافر ] :

تناصرت الظنون' عليك عنــدي وبعض' الظن كالعلم اليقين ِ

وقد حكم عمر بن الخطاب \_ رضوان الله عليه \_ (٢) في القوم الذين قاسمهم أموالهم بهذا النجو ، فاتّه قاسمهم على الظن فيهم ، ولو قد (٣) تبيّن خانتهم أموال المسلمين لما وسعه أن يأخذ بعض ذلك ، ويدع عليهم بعضه ، لكنه لما ظهر له منهم ما يوجب التنهمة ، ولم يتقنو في نفسه قوة اليقين قاسمهم .

ومن الظن [٣٣] العيافة (١) ، والقيافة(١) ، والزَّجُّر (١) ، والكمالة(٧) ، واستخراج المعمى(٨) ، والمترجم من الكتب(٩) ، فكل

<sup>(</sup>١) البيت لاوس بن حجر ، وهو من قصيدة مطلعها :

ايتها النفس اجملي جزعا ان الذي تحدرين قد وقعا

ينظر ديوان أوس بن حجر ص ٥٣ ، والبيان والتبيين ج٤ ص ٦٨ ، والحيوان ج٣ ص ٥٩ ، واللسان ( لمم ) • وفي الامتاع والمؤانسة ج١ ص ٥٩ : يظن بك الظن •

۲) لم ترد في س

<sup>(</sup>٣) في س : ولو تبين ٠

<sup>(</sup>٤) العائف: المتكهن ، والعيافة: زجر الطير ، وهو أن يري طائرا أو غرابا فيتطير وان لم ير شيئا · والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومعرها ، وهو من عادة العرب كثيرا ، وهو كثير في أشعارهم ( اللسان \_ عيف ) ·

 <sup>(</sup>٥) القائف: الذي ينتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل باخيه وأبيه ، والقيافة المصدر · ( اللسان \_ قوف ) ·

 <sup>(</sup>٦) الزجر : العيافة ، وهو ضرب من التكهن ، والزجر للطير هو التيمن والتنساؤم
 بها والتفؤل بطيرانها كالسانح والبارح ، وهو نوع من الكهانة والعيافة • (اللسان \_ زجر) •

الكهانة : ادعاء العلم بعغيبات الامور والاخبار بها .

 <sup>(</sup>A) هو الخفي من معاني الـكلام •

 <sup>(</sup>٩) المترجم : المحتاج الى تفسير .

ذلك إنما ابتداؤه الظن . والتطير (١) ، فمرة يجعلون الغراب دليلاً على الغربة (٢) ، والبيان على البين (٣) ، والقَضْب على قضب النوى (٤) ، فيزجرون على الاسماء واشتقاقها دون المعاني كما قال الشاعر : [ من الطويل ]

رأیت عراباً سے اقطاً فوق قَضْهِ قَضَهُ مِن مِن القَضْهِ مِن القَضْهِ لِمَ يَنْبِت لَهَا وَرَقَ خُضْرُ فَقَلَت : غراب " لاغتراب ، وقضهة" لقضه لقضّه والزّجُر (٥٠)

ومرة يزجرون على الاحوال فيكرهون الاعضب<sup>(٦)</sup> ، والاعور ، والناقص الخكُّق ، لما فيهم من التقصير عن التمام • ويكرهون الشيخ

ألا يا أسلمى يا دارمى على البلى ولا زال منهللا بجرعاتك القطر بيتين لم تأت بهما الرواة وهما : فقلت : غراب لاغتراب وقضبة لقضب النوى هذى العيافة والزجر رأيت غرابا ساقطا فوق قضبة من القضب لم ينبت لها ورق نضر

(٦) الاعضب : القصير اليد ، المكسور القرن من الغنم أو تحوها .

<sup>(</sup>١) التطير : التشاؤم ، والطيرة : مضادة للفال (اللسان \_ طير) .

 <sup>(</sup>٢) الغربة والغرب: النوى والبعد • قال الجاحظ في الحيوان ج٢ ص ٣١٦:
 « ومن أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقوا من اسمه الغربة والاغتراب والغريب » •

<sup>(</sup>٣) البان : شخر يسمو ويطول في استواه ٠٠ ولاستواه نباتها ونبات افنائه الله وطولها ونعمتها شبه الشعراء الجارية الناعمة بها فقيل : كانها بانة ، وكانها غصن بان ٠ ( اللسنان \_ بن ) ٠ (

قال جحدر العكلي .

وقـــدما ماجنى فازددت شوقا بــكاه خمامتين تجـــاوبان تجـــاوبتــا بلخن أعجمنى على غودين من غزب وبان فكان البــان أن بانت سليمى وفى الغرب اغتراب غير دان

<sup>(</sup> يَنْظُرُ السَّامَلُ للسَّرِدَ جِ١ ص ١٣٦ ، ورغبة الآمل في دُسَـرَج الكامَلُ للمُرضَفَى . وحاشية محمد الامير على مغنى اللبيب ج١ ص ١٢١ ، ودروس في البلاغة وتطورها ص ٢٠٣) .

<sup>(</sup>٤) القضب : القطع ، والقضب : اسم يقع على ما قضبت من أغصان لنتخذ منها سهاما أوقسيا . ( اللسان \_ قضب ) .

<sup>(°)</sup> كذا في الاصل وس والشعر المنسوب الى ذى الرمة ( ديوانه ص ٦٦٧ ) ، أما في الكامل ج١ ص ١٢٦ ٠

قال أبو العباس : انشدنی رجل من اصحابنا من بنی سعد ، قال : انشدنی اعرابی فی قصیدة ذی الرمة :

لادبار عمره ، و الاحدب لظهور عاهته كما قال الشاعر : [من الطويل]
ولم أعَدْ في أُمر أؤمل نُجْحَهُ
فقابلني الآغسراب' وأرنب' و فقابلني الآغسراب' وأرنب' و وان كان من إنس فلا شك كافر' والا فشيخ أعور' العين أحدر الا

وانما يتشامون بالارنب لقصر يديه (٢) ، فكأنه اذا مَدَّ يده الى شيء يريد نيله فقابله أرنب وهو قصير اليد فقد بَيَّن له (٣) أنَّ يده تقصر عن نيل ما أراده ومَدَ اليه يده ٠

وقد رُوي أَنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صلى الله عليه وسلم \_ سمع بعض القافة [٣٤] وقد رأى رجْل أسامة بن زيد<sup>(٤)</sup> ورجْل أبيه يقول : « هذه أقدام بعضها من بعض » فَسُمر بذلك . وحكم أهل الحجاز بفول القافة في الولد من الأَمَة اذا جحده أبوه أو شكَّ فيه ٠

فاذا أردت أن يصدق ظنك فيما تطلبه بالظن مما لا تصل الى معرفته بقياس ولا خبر ، فاقسم الشيء الذي يقع فيه ظنك الى سائر أقسامه في العقل ، وأعط كُل َّ قسم (°) حقَّه من التأمل . فاذا اتجه لك أن الحق في بعض تلك الاقسام على أكثر (٦) الظن وأغلب الرأي ، جزمت عليه وأوقعت الوهم على صحته ، وذلك مثل أن (٧) تظن بانسان عداوة لك ولا يتبين ذلك في تغيير وجهه لك (٨) ، ولا نبو ً طرفه (٩) عنك ، ولا في

<sup>(</sup>١) لم نعثر على قائلهما ٠

٢) في س : يديها • وفي اللسان (رنب) : « الارنب يكون للذكر والانثى ، وقيل:
 الارنب : الانثى ، والخزز : الذكر » •

 <sup>(</sup>٣) في س : فقابلته أرنب فقد بينت له وهي قصيرة اليد .

<sup>(</sup>٤) هو مولى النبى (ص) وابن مولاه ٠

<sup>(°)</sup> في الاصل : كل ذي قسم ، والتصحيح من س ·

 <sup>(</sup>٦) في س : في بعض ذلك على أكبر •

 <sup>(</sup>۷) في س : وذلك ان ٠

 <sup>(</sup>٨) في س : في تغير وجهه ولا نبو ٠

 <sup>(</sup>٩) نبأ البصر عن الشيء : تجافي عنه •

شيء مما يظهر من فعله بك فتحضر الاشياء التي توقع العداوة بين المتعاديين [ببالك] (١) وهي : الشركة ، والمناسبة ، والمنازعة ، والميراث ، والحقد ، والصناعة (٣) ، والمنزلة المتنازعة ، والخلاف في الديانة ، والحقد ، والترة (٣) ، والاساءة المتقدمة ، وما أشبه ذلك من الوجوه الموجبة للعداوة ، ثم تنظر فان اجتمعت بينكما تلك الاحوال أو أكثرها ، أوقعت وهمك على أنه لك عدو ، وكان قوة التوهم منك في ذلك على حسب كثرة ما يجتمع بينكما من الاحوال الموجبة للعداوة ، فتجنبت وعاملت معاملة [٣٥] العدو الذي قد بان أمره ، وإن وجد ته ينفرد ببعضها استبريت (٤) صحة الظن بأن تنظر ، هل جمعكما بعض ما يوجب اللطف والمودة ، ويزيل بلية تلك الخلة من موافقة في مذهب ، أو احسان متقدم ، أو غير ذلك ، بلية تلك الخلة من موافقة في مذهب ، أو احسان متقدم ، أو غير ذلك ، ثم وازنت بين الخلال الموجبة للعداوة ، والخلال الموجبة للصداقة ، وكنت في حيز الاقوى من الصنفين ، وان لم تجد بينكما ما يوجب العسداوة ، أز كث عن قلبك باب الظنة ، وكنت على ما لم تزل عليه لصاحبك من الثقة ،

وقد استخرج أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ أشياء من الاحكام لما عدم البينات فيها ، وتجاحد (٥) أهل الدعوى ، ولزموا الانكار بهذا النوع من الاستخراج ، فمن ذلك أنته لما أتي بامرأتين وصبي وادعت كل واحدة منهما أن الصبي ابنها ، أعمل فكره وظنه ، فعلم أن من شأن الوالدة الرقة على الولد ، والمحبة لدفع الآفة عنه ، فقال لقنبر (٦) : «خذ السيف واقطع الولد نصفين ، وادفع الى كل واحدة منهما نصفه »،

<sup>(</sup>١) الزيادة من س ٠

۲) لم ترد فی س

 <sup>(</sup>٣) وثر \_ يتر وترا وثرة ، فلانا : أفزعه ، أصابه بظلم أو مكروه · الوثر : الانتقام ،
أو الظلم ·

<sup>(</sup>٤) استبرأ الشيء : اذا بلغ غايته لتقطع الشبهة ، وقد خففت حمزته ٠

<sup>(</sup>٥) كذا في س ، أما في الأصل : وتجاهل .

آسم مولى الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠

فلما سمعت الوالدة بذلك أدركها الاشفاق ، فقالت : « أنا أسمح بحصتي لصاحبتي » • فعلم أنثة ابنها فسلتمه إليها • وكذلك فعل بالرجلين اللذين ادعى كل واحد منهما أن الآخر عبد ، ، فانه علم ما يتداخل النفس من الجزع عند [۴۹] معاينة الموت ، وان تلك الحال تذهل عن لزوم الدعوى، وتشغل عن ظلب الحجة ، فقدمهما ومد أعناقهما ، وقال لبعض أصحابه : اضرب عنق العبد ، فثنى العبد عنقه حذراً من السيف ، فظهر (۱) بذلك أنه العبد دون الآخر ، فسلمه الى صاحبة ،

وكل (٢) هذه الأحوال التي عددناها انما تقع أوائلها بالظن ، فان شهد لها ما يخرجها الى اليقين صارت يقينا ، وإلا كانت تهمة وظنة وإثما ، ألا ترى أنك تظن بالترجمة أنها حروف (٣) ، فاذا أدرتها في سائر المواضع التي تثبت صورها فيه ، وامتح نتكها فوجدتها مصدقة "لظنك ، حكمت بصحتها ، وإذا خالفَت علمت أن ظنك لم يقع موقعه فأوقعته على غير تلك الحروف الى أن يصح ،

ويشهد لما قلناه من أن الظن إذا لم يشهد له ما يقويه ويحققه فليس ينبغي أن تلتفت اليه ، قول رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « ثلاثة لايسلم منهن أحد : الطَّيرَ ةُ ، والظن ، والحسد » • قيل : « فمسا المخرج منهن يارسول الله ؟ » ، قال : « إذا تطير ث فلا ترجع ، واذا ظننَت فلا تحقق ، واذا حسدت فلا تَبعْ » ( ف ) .

وقد حصل الآن لنا (°) من علوم ما تبين عنسه الاشياء بذؤاتهسا

<sup>(</sup>۱) فی س : وظهر •

<sup>(</sup>٢) في س : فكل ٠

<sup>(</sup>٣) في س : حروف ما ٠

<sup>(3)</sup> في النهاية لابن الاثير ج ٣ ص ١٥٢ : « ومنه الحديث : « ثلاث لا يسلم أحد منهن : الطيرة والحسد والظن » • قيل : قما تصنع ؟ قال : اذا تطيرت قامض ، واذا حسدت فلا تبغ ، واذا ظننت فلا تحقق » • وللرسول ( ص ) أحاديث كثيرة في الطيرة ( ينظر سنن ابن ماجة ج٢ ص ١١٧٠ \_ ١١٧١ ، والنهاية ج ٣ ص ١٥٢ ) •

<sup>(</sup>٥) في س : لنا الآن ·

« يقين " » ، وهو ما تعترف العقول بصحت ويلزمها الاقرار ب. . و « تصديق » (١) ، وهو ما تقتنع النفوس به ، وان كان في الممكن أن [٣٧] يقع غيره أوكد من موقعه . و « ظن " » قد احتيط فيه حتى وقع موقع اليقين عند مستعمله .

وقد شبهت القدماء « اليقين » من هذه العلوم بحم القاضي » و « التصديق » بحكم صاحب المطالم » و « الظن » بحكم صاحب الشرطة . وطلبوا في الاشياء اليقين » فاذا وجدوه تركوا غيره » فإذا عدموه طلبوا الاقناع الذي يقع به التصديق ، فإن وجدوه أخذوا به ، وإن لم يجدو، أعملوا الفلن حتى يستخرجوا به علم ما يحتاجون اليه (٢) ، وكذلك الحقوق انما تطلب من الحكام بالبينات العادلة والشهادات القاطعة (٣) فيما يحضره العدول، فأن كان الحق مما لم يشهده العدول [ طلبوا الاقناع و ] (٤) طلب من أصحاب المظالم بالكشف ومسألة أهل الخيرة من المشهدورين (٥) المسرطة فيوقع الظن على أهل التهمة ، ومن قد جرت (٧) عادته بالريب فيسط عليهم ويحتال في تقريرهم الى أن يظهر ماعندهم ، وقد يجوز أن يظهر معندهم ، وقد يجوز أن يكون ممن توقع التهمة عليه من هو بريء إلا أن لا يتوصيل (١) الى استخراج الحقوق من المصوص واشباههم إلا بمثل هذه الحال ، ولو طلب في ذلك البينة من العدول المرضيين وأخيار المستورين من المجاورين ما تهيأ استخراج سرقة أبدا ، فليس في هذه الاحكام [٣٨] الشلائة إذا خرج كل استخراج سرقة أبدا ، فليس في هذه الاحكام [٣٨] الشلائة إذا خرج كل

<sup>(</sup>١) في الاصل : والتصديق ، والتصحيح من س ٠

<sup>(</sup>٢) في س : به ما يحتاجون اليه ٠

 <sup>(</sup>٣) في س : بالبينة العادلة ، والشهادة القاطعة .

الزيادة من س٠

 <sup>(</sup>٥) في س : المستورين ، وهم المعروفون بالعقة .

<sup>(</sup>٦) المجاورون : العاكفون في المساجد ٠

<sup>(</sup>۷) في س : وقد جرت ٠

<sup>(</sup>A) في س : يوصل .

واحد منها من معدنه وجرى على ترتيب ما وضع له ، ماينسب الى ظلم ولا جور (١٠) ، ولكن ان اختلفت مواقعها ومخارجها فقضى القاضي بالكشف والمسألة ، وقضى صاحب المظالم بالظن والتهمة ، وقضى صاحب الشرطة بالعدول والبيئة ، نسب كل واحد منهم الى الجور ، لعدوله عما توجب رتبته ، وخروجه عن الرسم الذي رسم له ، وكما لا يستغنى بواحد من هؤلاء الحكام الثلاثة عن باقيهم ، فكذلك لا يستغنى في استخراج بواطن العلوم بواحد من هذه الوجود التي ذكر ناها عن سائرها ،

وهذا فيما أوردنا(٢) ذكره من الاعتبار مقنع ، إنْ شاء الله •

الى جور ولا ظلم ٠

<sup>(</sup>٢) في س : أردنا ٠

الأعنق الأعناد الأعناد الأعناد الأعناد الأعناد الأعناد الماء الما

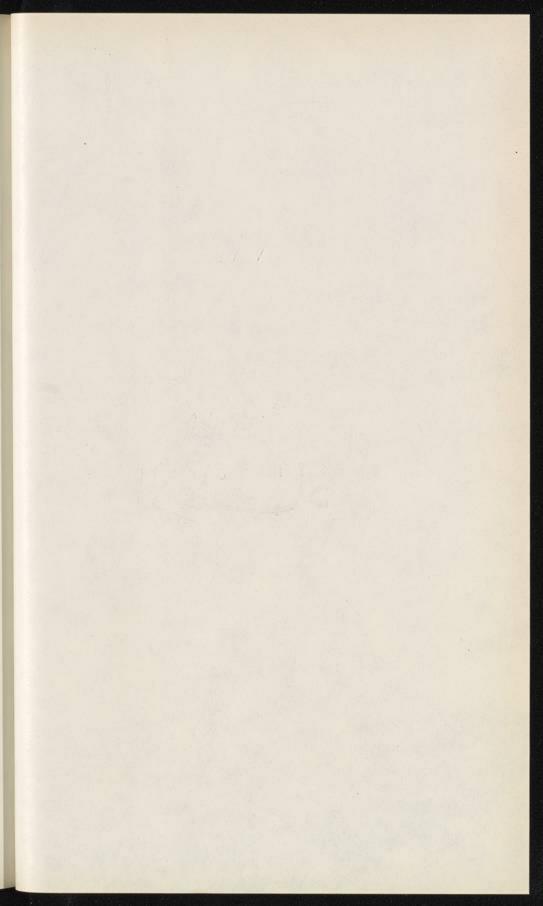

# البيان الثاني وهو الاعتقاد

قد قلنا إن الاشياء إذا بُنيِّنت بذواتها للعقول ، وترجمت عن معانيها [ وبواطنها ] (١) للقلوب ، صار ماينكشف للمتبين من حقيقتها معرفة وعلما مركوزين في نفسه ، وهذا البيان على ثلاثة أضرب : فمنه حق لاشبهة فيه ، ومنه علم مشتبه يحتاج الى تقويته بالاحتجاج [ فيه ] (٢) ، ومنه باطل لا شك فيه ،

فأما الحق الذي لاشبهـة فيه فهو علم اليقين ، واليقين ماظهر من (٢) مقدمات قطعية (٤) كظهور الحرارة للمتطبب عند توقد اللون ، وسرعـة النبض واحمرار البول (٥) ، أو عن [٣٩] مقدمات ظاهرة في العقل كظهور تساوي الاشياء اذا كانت مساوية لشيء واحد ، وكظهور زيادة الكل على الجزء ، أو عن مقدمات خلقية مسلمة بين جميع الناس كظهور قبح الظلم ، وكل خبر أتى على التواتر من العامة ، أو التواتر من الخاصة ، أو سمع من الانبياء والائمة ، وكل هذا يوجب العلم ، ومَن "شك" في شيء منه كان

<sup>(</sup>١) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٢) الزيادة من س ٠

٠ نه س : عن ٠

 <sup>(</sup>٤) الى س : طبيعية ٠

<sup>(</sup>٥) في الاصل : اللون ، والتصحيح عن س ٠

آنما ، ولذلك صار من شك في الباري \_ عز وجل\_(١) كافرا ، لأن نتيجة المعرفة به عن مقدمات ظاهرة للعقل ، وكذلك من شــك فيمــا تواترت به الرواية ، أو تضمنه الـكتاب الذي نقله مَـن " تَـجب في بنقله الحجة (٢) .

فأما(٣) المشتبه الذي يحتاج الى التَــُــُت فيه ، واقامة الحجـــة على بأنفسها ولا مسلمة عند جميع الناس ، بل تكون مسلمة ً عند أكثرهم ، أو يظهر للعقل تغيرها وتغير الفحص عنها والاستدلال علمها • وذلك كرأى كل قوم في مذاهبهم ، وما يحتجون به لتصحيح اعتقاداتهم و تحلهم <sup>(٥)</sup> ، وكلخس أتى به الآحاد والجماعات التي لايبلغ خبرهم أن ْ يكون متواترآ(٢) ، بل يجوز على مثلهم في العادة الاجتماع على الكذب والاتفاق عليه إذا كانوا عدولاً ولم يخالف قولهم [٤٠] ما جرى به العرف والعادة ، وذلك مشــل روايات كل قوم فيما اعتقـــدو. وأخبارهم عن أهــــل العدالة عندهم فيما اجتلبوه(٧) ، وكل ظن قويت شواهده ، وكان الاحتماط في الرأي والدين تغليبه • وكل هذه الامور التي عددناها فانمــا يأتي العلم بهــــا على طريق التصديق لا على اليقين ، والحجة على معنى الاقناع لا البرهان ، وهي توجب العمل ولا توجب العلم • وليس على مَن ْ شَكَّ فيها إثم ولا لوم ، وذلك كالحكم بالشاهدين وتصديقهما في الحقوق ، وإن ْ كُنَّا لانعلم حقيقة قولهما، ولا نشبهد بصحة غسهما ، لانهما قد يجوز أن ْ يكونا كاذبين ، إلا أنَّ علىنا العمل بما شهدا به إذا كانا عدلين مَر ْضيين ، وكذلك ما أتانا من الاخبار في الاحداث التي تنقض الوضوء من الدم السائل ، والقهقهة في قول العراقيين ،

<sup>(</sup>١) في س : تعالى ٠

 <sup>(</sup>٣) ينظر بحث مدارك اليقين والاعتقاد في كتاب ه محك النظر في المنطق ، للامام الغزالي ص ٥٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في س : واما ٠

<sup>(</sup>٤) في س : طبيعية ٠

<sup>(</sup>٥) لم ترد في س ٠

 <sup>(</sup>٦) في س : التي لا تبلغ ان تكون تواترا ٠

<sup>(</sup>V) في الاصل: اجتنبوه ، والتصحيح من س ·

والملامسة ومس الذكر في قول أهل الحجاز ، فان ذلك كله يوجب العمل على من صحت عنده عدالة المخبر له ، وليس يوجب العلم ، ولا يكون مَن ْ شَـك ً في ذلك أو جحده آثماً •

وأما الظن فانه إذا قويت شواهده ، وعَضد من الرأي ما يوجبه ، فانما يجب العمل عليه ، ولا يجب العلم بحقيقته ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه يأتي من الاخبار عن الآحاد (١) ، ومن القياس المقنع ان ذلك مقبول على ظاهره ؛ فانا نقبل [٤٦] كل آت به ولا نتهمه بكذب (٢) ، وكل نتيجة ظهرت عن مقدمة يجوز (٣) استعمالها عند أهل النظر ، وان منهد بصحة ذلك ولسنا نقبل الظن على ظاهره ، ولا نعمل عليه إلا إذا شهد له غيره ، فهو كخبر الفاسق أو الكافر اللذين لايكذبان ولا يصدقان فيه إلا أن يظهر لسامعهما مايوجب التصديق أو التكذيب فيعمل عليه ،

وأما الباطل الذي لا شبهة (أ) فيه ، فما ظهر من (٥) مقدمات كاذبة مخالفة للطبيعة ، مضادة للعقل ، أو جاء في أخبار الكاذبين الذين يخبرون بالمحال وما يخالف العرف والعادة ، وذلك مثل اعتقاد السوفسطائية (١) انه لا حقيقة لشيء من الاشياء ، وأن الامور كلها بالظن والحسبان ، واعتقادهم حقيقة ما يقولونه دليل على أن الاشياء [لها](٧) حقائق في أنفسها ، فانهم مبطلون في دعواهم ، وكأخبار النصارى عن المسيح – عليه السلام (٨) – بأنه كان بشراً فصار إلها ، وكان مُحدد أنا فصار قديما ، وان الواحد الذي هو

<sup>(</sup>١) في س : والفرق بينه وبين ما يأتي من الاخبار عن الآحاد •

 <sup>(</sup>٢) في س : فأنا نقبل كل خبر جاءنا به من لا نتهمه بكذب .

 <sup>(</sup>٣) سقطت في أصل س ، وقد وضع المحققان كلمة [ صح ] ليصع السياق .

<sup>(</sup>٤) في س : لا شك ٠

<sup>(</sup>٥) في س : عن ٠

<sup>(</sup>٦) السوفسطائيون: جماعة من الفلاسفة قبل سقراط ، كانوا يعلمون البلاغة والخطابة • الكروا المكان الوصول الى حقائق موضوعية ثابتة ، اذ العقيقة عندهم ذاتية نسبية تختلف باختلاف الافراد • ( الموسوعة العربية الميسرة ص ١٠٣٤) •

 <sup>(</sup>٧) الزيادة من س

<sup>(</sup>A) لم ترد في س

جزء للثلاثة ، ثلاثة من غير تفريق ، وان ً الثلاثة التي هي كل للواحــد ، واحد من غير جمع [وتركيب ](١) • واتيانهم في ذلك بالمحال الذي لايعقل •

ولمّا أن كان الله \_ عز وجل \_ قد أمرنا أن تعنقد الحق ونقول به ، وأن لا تعتقد [٤٢] الباطل ولا ندين به ، فقال الله \_ عز وجل \_ : « وقلُ الحقُ من ربّكم » (٢) • وقال : « ألّم يؤ خذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا الحق ، ود ر سنوا ما فيه »(٢) وعرفنا زهوق الباطل وخسران أهله فقال \_ عز وجل \_ (٤) : « وقلُ خاء الحق وز هَقَ الباطل ، ان الباطل كان زهوقا »(٥) • وقال : « وخسر هنالك المبطلون ، (١) ، وجب أن يحتاط العاقل لنفسه ودينه فلا يعتقد إلا حقاء لم يعلم ، أو كذب بما لم يحط بعلمه •

وإذا نظرنا في الثلاثة الأضرب التي قدمنا ذكرها ، وجدنا من الواجب أن تعتقد صحة جميع ماذكرنا أنّه يقين وحق لاشبهة فيه ، ونشهد بصحة ذلك فلا تتخالجنا الشكوك فيه ، فانا متى شككنا في شيء منه أخطأنا وأثمنا لله فلا تتخالجنا الشكوك فيه ، فانا متى شككنا في من الصنف الثاني الذي حد وقع الاشتباه فيه ، وادعى كل قوم اصابة الحق فيه ، فان كان مما أتى من جهة [ الآحاد ] (۲) والقياس ، احتطنا فيه بتصحيح المقدمات التي انتجته (۱۸) ، وحراستها من المغالطة التي قدمنا ذكرها ، فاذا صحت مَيّز ناها على كم وجه تُقال (۱۹) إن كانت مما يقع لفظه على معان كثيرة ، وننظر على كم وجه تُقال (۱۹)

<sup>(</sup>١) الزيادة من س .

۲۹ سورة الكهف ، الآية ۲۹ .

٣) سورة الاعراف ، الآية ١٦٩ .

<sup>(</sup>٤) سقطت في س٠

 <sup>(</sup>٥) سورة الاسراء ، الآية ٨١ .

 <sup>(</sup>٦) سورة غافر ، الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>V) الزبادة من س ·

افي س ؛ التي هي نتيجة •

 <sup>(</sup>٩) في الاصل : على كلم المقال ، والتصحيح من س

أي وجه منها هو مراد المتكلم في قوله • فاذا ميزنا ذلك استخرجنا فصولها التي تنفصل بها من غيرها [27] حتى يظهر الحد الذي يفرق بينها وبين ما يباينها • فاذا فعلنا ذلك صَحَحَدُنا التشبيه وألحقنا كل شيء بما يشبهه • فاذا أتينا بذلك على هذا الترتيب والتحصيل صحح لنا مانريد تصحيحه بالقياس ، ان شاء الله • وإن كان مما أتى من جهة الخبر عن الآحد والجماعات () القليلة العدد ، احتيط في ذلك أولا بعرضه على العقول ، فان باينها وضاداً ها فهو باطل ، وإن لم يباينها () وكان مما يجوز في العقل وقوع مثله يتثبت في أمر نقلها () حتى لاتؤخذ إلا ممن ظهر تعدالته ، ولم يتهم بكذب ، ولا وهم في خبره ، ولم يكن فيما أخبر به () جارا الى نفسه ولا دافعاً عنها ، ولم يعارضه خبر مثل خبره يبطل ما أخبر به () •

وبجميع ماذكرناه (١) قد جاء القرآن وجرت الاحكام ، فقال الله \_ عز وجل \_ « وأشهدوا ذ و ي عد ل منكم » (٧) ، وقال : « إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا » (٩) ، واجمعت الأمة على أن لا تقبل دعوى أحد لنفسه ولا شهادته فيما جر اليها أو دفع عنها ، وعلى أن الاخبار إذا تكافأت بطلت ، ثم ان كان الخبر في (٩) أمر الدين ، عرض على كتاب الله \_ عز وجل \_ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (١٠) ، فان وجد مخالفا خلاف مضادة علم أنه ليس من رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_؟

<sup>(</sup>١) في س : من جهة الآحاد من الخبر والجماعات .

 <sup>(</sup>۲) في س : يتافها .

 <sup>(</sup>٣) في س : نقلتها •

<sup>(</sup>٤) في س : خبر به ٠

<sup>(</sup>٥) في س : خبر به ٠

<sup>(1&</sup>quot;) في س : ما ذكرنا • (٧) سورة الطلاق ، الآرة

 <sup>(</sup>٧) سورة الطلاق ، الآية ٢ •

٨) سورة الحجرات ، الآية ٦ .

<sup>(</sup>٩) في س : من ٠

<sup>(</sup>۱۰) قال تعالى في سورة فصلت الآيتان ٤١ ، ٢٤ : « ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز ١٠ لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه • تنزيل من حكيم حميد ١٠٠

وإن لم يوجد لذلك أصل في كتاب الله \_ عز وجل \_ (^) وكان مصا يجوز التعبد به ، فليس ينبغي أن يدفع ؟ لان الله \_ عز وجل \_ قد شرع على لسان رسوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ شرائع لم يشتها في كتـــابه ، منها (٩) : رجم الزاني المحصن (١٠) ، واليمين مع الشاهد (١١) ، وتحريم كل ذي ناب ومخلب ، وأشباه لذلك •

ولذلك قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « أُوتيت الكتــَابومثله معه » ، أي : من السنن التي شرعها الله \_عزوجل\_ على يده (١٢٠ • وقدروي (١٣٠)

<sup>(</sup>١) لم تود في س ٠

<sup>(</sup>٢) لم ترد في س ٠

<sup>(</sup>٣) العام : لنظ يستغرق الصالح له من غير حصر ، وهو ثلاثة أنواع : الباقي على عمومه ، والعام المراد به الخصوص ، والعام المخصوص • والخاص : عمومي يراد به الخصوص • ( ينظر الاتفان ج ٢ ص ١٦٦ ) •

 <sup>(</sup>٤) النسخ في الحكم تبديله برفعه ووضع غيره مكانه • قال الائمة : لا يجوز لاحد
ان يفسر كتاب الله الا بعد ان يعرف منه الناسخ والمنسوخ ( ينظر البرهان للزركشي ج ٢
ص ٢٨ ، والاتقان ج ٢ ص ٢٠ ) •

<sup>(</sup>٥) اختلف في تعيين المحكم والمتشايه تقبل : المحكم : ما عرف المراد منه أما بالظهور واما بالتأويل ، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة · وقبل : المحكم ما وضح معناه ، والمتشابه : تقيضه · وقبل : المحكم : ما لا يحتمل من التأويل الا وجها واحدا ، والمتشابه : ما احتمل أوجها • ( ينظر الاتقان ج ١ ص ٢ ، والبرهان للزركشي ج ٢ ص ٦٨ ) .

 <sup>(</sup>٦) المجمل : ما لم تتضم دلالته وهو واقع في القرآن خلافا لداود الظّاهري ( الاتقان ج ٢ ص ١٨ ) .

 <sup>(</sup>٧) هذا الكتاب لم نعتر عليه في مؤلفات قدامة بن جعفر ، ويبدو انه لصاحب هذا الكتاب ، وهو مما يؤكد أن كتاب البرهان ليس لقدامة .

الم تود في س ٠

<sup>(</sup>٩) في س : فمنها ٠

<sup>(</sup>١٠) المحسن : المتزوج .

<sup>(</sup>١١) أي : احلاف المدعى اليمين مع وجود الشاهد .

<sup>(</sup>۱۲) في س : شرعها الله على يديه •

<sup>(</sup>۱۳) فی س : وروی عنه ۰

عنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه قال : « لا ألفيين أ أحدكم منتكثا على أريكته ، يأتيه الامر من أمري فيقول : لا أدري • ماوجدت في كتـــاب الله عز وجل – عملت به «(۱) • بل يؤخذ بذلك إذا أتى عن الثقات ، وكان مما يجوز أن يتعبد الله \_ عز وجل \_(٢) به عباده ، ولم يضاد العقلوالكتاب. فاذا(٣) أتت أخبار الثقات بالشبيء وضده ، ولم يكن في نقلة الخبرين،من يتهم بقلة ضبط ، ولا وهم ، ولم يكن الخلاف في ذلك من جنس ما قدمنا إلا أنَّه من رواية الشيعة عن الائمة \_ عليهم السلام \_ فقد علم أنَّهم \_ صلوات الله عليهم –(؛) لا [٤٥] يأمرون بالشيء وضده ، لانهم حكماء ، والمناقضة عن الحكماء منفية [ فقد ](0) أحاط العلم أن سبب الخلاف في ذلك انما هو خروج الجواب في أحد الحالين على سبيل التقية . والتقية انما هي فيما خالف فُنْتُمْ العامة ، فلذلك أوصوا \_ عليهم السلام \_ فيما يؤثر عنهم ، ولا يختلف فيه علماؤهم ، بأن نعمل (٦) فيما تضادت به الرواية عنهم بما يخالف فتيا العامة وعملها ، وان نقل الينا أصحابهم عنهم (٧) \_ عليهــــم السلام \_ ما لايُعلم(^^) مخرجه ، [ وقفنا فيه و](٩) وكلناه الى عالمه ولم نعتقد في شيء منه تصديقاً ولا تكذيبا ، الى أن يتبين لنا مايوجب أحدهما فنعتقده إذا كان اعتقاد الباطل عندنا كدفع الحق ، وبذلك أمرونا فقالوا : « الامور ثلاثة :

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، اما في س : « ٠٠٠٠ ما وجدت في كتاب الله عملت به » • وفي النهاية لابن الاثبر ج ٤ ص ٣٦٢ : « لا ألفين أحدكم متكنا على أريكته » • أي : لا أجد والتي • يقال ألفيت الشيء ألفيه الفاءا ، إذا وجدته وصادفته ولقيته •

۲) لم ترد في س ٠

 <sup>(</sup>٣) في س : واذا ٠

<sup>(</sup>٤) في س : عليهم السلام •

 <sup>(</sup>٥) الزيادة من س ، وهي جواب للشرط الذي صدرت به الجملة وعو قوله :
 « قاذا اتت ٠٠٠٠٠ » .

 <sup>(</sup>٦) في س : يعمل ٠

<sup>(</sup>V) لم ترد في س·

افي س : تعلم ٠

<sup>(</sup>٩) الزيادة من سي ٠

فأمر تبيَّن (١) لك رشده فاتبعه ، وأمر تبيَّن (٢) لك غيُّــه فاجتنبه ، وأمر اشتبه عليك فكـِكْ الى عالمه » •

وهذا ما في الاعتقاد [ وبالله التوفيق والسداد ](٣) •

افى س : يتبين ٠

٠ نيتين ٠ في س : يتبين ٠

۳) الزيادة من س

العِسِن القالِدَ العِسِن ال

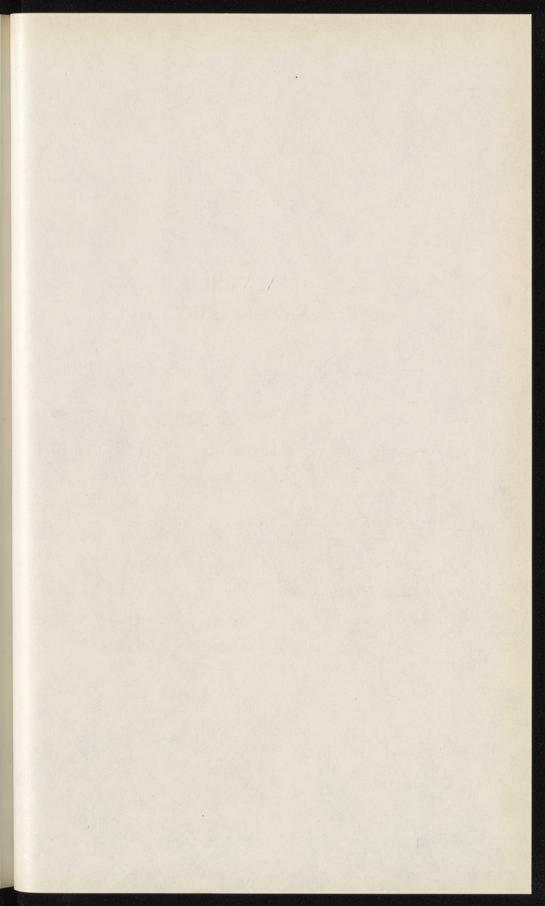

## البيان الثالث وهو العبارة ١٠٠

فأما<sup>(۲)</sup> البيان بالقول ، فهو العبارة . وقد قلنا : إنَّه يختلف باختلاف اللغات ، وإن كانت الاشياء المبين عنها غير مختلفة في ذواتها ، وانَّ منه ظاهراً ، وانَّ منه (<sup>۳)</sup> باطنا ، وان الظاهر منه غير محتاج الى تفسير ، وانَ الباطن هو المجتاج الى التفسير ، وهو الذي يتوصل اليه بالقياس والنظر[٤٦] والاستدلال والخبر ، ونحن نذكر الآن ذلك بشرحه \_ إن شاء الله \_

إِنَ الذي يوصِل الى معرفته من ياطن القول بالتمييز والقياس مشل قول الله عن وجل - : « إعملوا ما شيئتُم، إنه بما تعملون بصير"، (أ). وهو لم يفوض اليهم أن يعملوا بما أحبوا ، ولم يخلهم من الامر والنهي ، ومثله قول الله - عز وجل - (أ) : « فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليرمن ، ومن من الكفر ، ولم يبحهم إياه ، فهذا وإن كان

<sup>(</sup>١) جاء في النسخة المطبوعة ( ص ٤٣ هامش ١ ) : « وقد ضمن المؤلف هذا الباب كلامه على الوجه الرابع من أوجه البيان عنده ، وهو البيان بالكتاب » ، وهذا غير صحيح - كما سنرى \_ لان نسخة الاسكوريال التي اعتمد عليها المحققان الفاضلان ناقصة .

<sup>(</sup>٢) في س : واما ٠

 <sup>(</sup>٣) في س : ومنه ٠

٤٠ عبورة فصلت ، الآية ٤٠ ٠

<sup>(</sup>٥) في س : ومثله قوله : ٠٠٠٠٠٠

۲۹ سورة الكهف ، الآية ۲۹ .

ظاهره النقويض اليهم فان باطنه التهدد والوعيد لهم(١) . ويدل على ذلك قوله(٢) بعقب هذا :

« إنّا اعتد ْنا للظالمين َ ناراً أحاط بهم سُراد قُهُ ا ، وان ْ يَستغيثوا يُغاثوا بماء كالمُهـْل ِ يَشـ وي الو ُجوه َ ، بئس َ الشــراب ْ ، وســـائت ْ مُـر ْ تَـفَقاً يُـ (٣) .

وأماً مايوصل اليه بالخبر فمثل الصلاة التي هي في اللغة الدعاء ، والصيام الذي هو الإمساك ، والكفر الذي هو ستر الشيء ، فلولا ماأتانا من الخبر في شرح مراد الله \_ عز وجل \_ (ئ) في الصلاة والصيام ومعنى الكفر ، لما عرفنا باطن ذلك ، ولا مراد الله \_ عز وجل \_ في الصلاة والصيام والصيام (٥) ، ولا كان ظاهر اللغة يدل عليه ، بل كنا نسمي كُل من دعا مصليا ، وكل من من شر شيئا مصليا ، وكل من من شر شيئا كافراً ، فلما أتانا الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ بحدود الصلاة من التكبير والركوع والسجود والتشهد ، وبحدود الصيام من ترك الاكل والشرب [٤٧] والنكاح نهاراً ، وان الكافر الذي يجحد الله عزوجل ورسله ، وصكنا الى علم جميع ذلك بالخبر ، ولولاه ما عرفناه ،

وللغة العربية التي نَـزَكَ بها القرآنُ ، وجاء بها عن رسـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ البيان ، وجوه وأقسام ومعان وأحكام (٧) ، متى لم يقف عليها مـن ويد تفهم معانيها ، واستنباط ما يدّل عليه لفظها ، لم يبلغ مراده ، ولم يصل الى بغيته ، ومنها ما هو عام للسان العرب وغيرهم ، ومنها ما هو خاص له دون غيره ، ويجمع ذلك في الاصل : الخبر والطلب ،

<sup>\* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) في س : التهدد لهم والوعيد ٠

۲) لم ترد في س

٣١) سورة الكهف ، الآية ٢٩ .

لم ترد في س٠

 <sup>(</sup>٥) في س : ولا مراد الله فيه ٠

<sup>(</sup>٦) لم ترد في س ٠

<sup>(</sup>V) في س : وجود واحكام ومعان واقسام ·

والخبر: كل قول أ فد ت به مستمعه ما لم يكن عنده كقولك: « قام زيد » ، فقد أ فك ت العلم بقيامه ، ومن الخبر ما يبتدى المخبر به فيخص باسم الخبر ، ومنه ما يأتي [ به ] (۱) بعد سؤال فيسمى جوابا ، كقولك في جواب من سألك: « ما ر أ يك في كذا ؟ » فتقول: « رأيي كذا » ، وهذا يجوز أن يكون [ ابتداء منك فيكون ] (۱) خبراً ، فاذا أتى بعد سؤال كان جوابا - كما قلنا ،

\* \*

والطلب: كُلُ ما طلبته من غيرك • ومنه الاستفهام ، والنداء ، والدعاء ، والتمني (٣)، لان ذلك كله طلب ، فانك انما تطلب من الله \_ عز وجل \_ (٤) بدعائك ومسألتك ، وتطلب من المنادى الاقبال اليك أوعليك (٥)، وتطلب من المنادة لك •

ومن الاستفهام [43] مايكون سؤالاً عما لاتعلمه لتعلمه فيُختَص ومن الاستفهام ومنه مايكون سوؤالاً عما تعلمه ليقر لك به ، فيسمى تقريرا ، ومنه ما يكون ظاهره الاستفهام ومعناه التوبيسخ كقوله ستالي - : « أَلَم م يأ توكم ر سُل منكم يقصُون عليكم آياتي ، وين ذرونكم ليقاء يومكم هذا ، (٧) ومن السؤال ماهو محظور (١٠) ، ومنه ما هو مفوض و فالمحظور ماحظرت (٩) فيه على المجيب أن يجيب إلا بعض السؤال ، كقولك : « ألحماً أكلت أم خبزاً ؟ » و فقد حظرت (١٠)

۱۱) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٢) الزيادة من س

<sup>(</sup>٣) في س : الاستفهام والدعاء والنداء والثمني ٠

لم يرد في س٠

<sup>(</sup>٥) في س : عليك أو اليك ٠

<sup>(</sup>٦) الزيادة من س ٠

 <sup>(</sup>٧) سبورة الانعام , الآية ١٣٠ .
 وهذه الانواع هي التي تدخل في خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي .

 <sup>(</sup>A) في الاصل : محصور ، والتصحيح من س .

<sup>(</sup>٩) في الاصل : فالمحصور ما حصرت .

<sup>(</sup>۱۰) فی س : حصرت ۰

عليه أن يجيبك إلا بأحدهما • والمفوض كقولك : « ما أكلُّت َ ؟ » فله أن يقول ماشاء من المأكولات ، لانك قد فوضت (١) الجواب اليه •

وليس في فنون القول ما يقع به (٢) الصدق والكذب غير الخبر والحبواب ، إلا أن الصدق والكذب يستعملان في الخبر ، ويستعمل مكانهما في الجواب الخطأ والصواب ، والمعنى واحد ، وان فرق في اللفظ بينهما (٣) ، وكذلك يستعمل في الاعتقاد في موضع الصدق والكذب الحق والباطل ، والمعنى قريب من قريب ،

\* \*

والخبر منه جزم ، ومنه مستثنى ، ومنه ذو شرط .

فالجزم : مثل : « زيد قائم » ، فقد جزمت في خبرك على قيامه •

والمستثنى : « قام القوم' إلا ويداً » ، فقد استثنيت زيدا ممن قام ٠

وذو الشرط : « إذا قام زيد ٌ صر ٌت ُ اليك » ، فانما يجب مصيره اليه اذا قام زيد ، [٤٩] فهو متعلق (٤) بشرط ٠

وكل واحد من هذه المعاني إمّا أن " يكون مثبتاً أو منفيا<sup>(°)</sup> • فالمثبت كقولك : « قام زيد » ، والمنفي : « ماقام زيد » • والمســـتثنى من المثبت منفي ، ومن المنفي مثبت (٦) • وليس يخلو الخبر المثبت أو المنفي من أن يكون واجباً ، أو ممتنعا ، أو ممكنا • فالواجب مثل : « حرارة النار » ، لانها واجبة (٧) في طبعها . والممتنع مثل : « حرارة الثلج » ؟ لان ذلك ممتنع في طبعه • والممكن مثل : « قام زيد " » ؟ لانه قادر عليه ، جائز أن " يقدع

 <sup>(</sup>١) في س : لانك فوضت •

 <sup>(</sup>٢) في س : صنوف القول وقنونه ما يقع فيه .

 <sup>(</sup>٣) في س : فرق اللفظ بينهما ٠

<sup>·</sup> في س : معلق ·

 <sup>(</sup>٥) في س : واما ان يكون منفيا .

 <sup>(</sup>٦) في س : والمنفى اذا استثنى منه مثبت .

 <sup>(</sup>٧) في س : حر النار وثرها ، لائه واجب •

منه ، وأن° لا يقـع' (١) •

ثم لا يخلو الخبر بعد هذا كله من أن " يكون عما مضي مثل : « قام زيد » • أو عماً يستقبل مثل : « يقوم زيد" » • أو عـَماً أنت فيه ، مثـــل قولك : « قائم زيد ° » • ولا يخلو مع ذلك من أن ° يكون عاماً كلياً ، أو خاصا جزئيا ، أو مهملا • فكُلُ ما ظهر فيه حرف العموم فهو عام كقولك « كُنْلَ َ القوم جاءنا » و« جميع المال أنْـفقت » • ومنه قوله(٢)\_ عز وجل\_: « كُلُّ شيء هالك" إلا وَجْهَـــه »(٣) ، فهذا لايجـوز أنْ يُـراد به الخصوص لظهور حرف العموم فيه ، وكُنُلُ ماظهر فيه حرف الخصوص فهو خاص كقولك : « بعض المال قبضَّت ُ » و « من القوم مَن ْ جاءَنا » • ومثله قول الله ـ عز وجل ـ : « ومـنَ الاعراب مَـن ْ يتَّـخـذ ْ ما يُنــُفـق ْ مَغْرِماً »(٤) فهــذا لايجوز أنْ يراد به العموم لظهور حرف الخصوص فيه ، ومالم يظهر فيه حرف العموم ولا حرف الخصوص فهو مهمل . وقد يكون عاما [ وقد ]<sup>(٥)</sup> يكون [٥٠] خاصا ، واعتباره أن° تنظر ، فان° كان في الاشياء الواجبة أو الممتنعة فهو عام ، وإن° كان لفظه واحداً كقول الله \_ عز وجل \_ : « بل الانسان' على نَفْسه بَصيرة' ، (٦) ، لانه من الواجب أن ° يكون كُـٰل ّ أحد على نفسه بصيرة " • وإن ° كان في الممكن فهو خاص كقول الله \_ عز وجل \_ : « الذين قال لهم الناس' إنَّ الناسَ قَدُ جَمعوا لَكُم فَا خُشَوَ هُمْ ، فزادَ هم إيماناً ، (٧) . فهذا خاص وإن كان لفظه على الجماعة(^) ، لان القول ممن قال ، والجمع ممن جمع من الاشياء الممكنة ، وجائز أن " يقع منهم وأن " لا يقع ، فهذا أصل " يُعمـــل

افی س : وجائز ان یقع وان لا یقع .

<sup>(</sup>٢) في س : قول الله ٠

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ، الآية ٨٨ .

٩٨ سورة التوبة ، الآية ٩٨ .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من س

١٤ سورة القيامة ، الآية ١٤ ٠

<sup>(</sup>V) سورة آل عبران ، الآية ۱۷۳ ·

٨) في س : وهذا لفظه على الجماعة ٠

عليه (١) في الخاص والعام والمهمل • ومن البيتن للعقل أن الاخبار المثبتة الجازمة في الامر الواجب ماضيها ومستقبلها وما أنت فيه منها ، وعامها ، وخاصها ، ومهملها ، صدق أجمع ، وان منفيات ذلك كله كذب ، وان مثبتات هذه الاخبار في الاحوال التي قدمنا ذكرها اذا كانت في الممتنع فهي كذب ، ومنفياتها صدق ، وان جميع هذه الاخبار في هذه الاحوال اذا جاءت في الامر المكن فقد يكون صدقا ، وقد يكون كذبا •

وقد دللنا<sup>(۲)</sup> على جمل ما يعرف به الصدق في ذلك من الكذب ، ولم نَسْتَقَسْها لئلا يطول الـكتاب بها ، وهي في كتب المنطقيين مشروحة ، فمن أراد علمها فليطلبها هنالك ان شاء الله • [٥١]

واعلم أن من الاخبار ، أخباراً تقع بها الفائدة ولا يحصل منها قياس يوجب حكماً ، فمن ذلك الخبر المنفي ، فانكه يفيدنا انتفاء الشيء الذي ينفيه ولا يحصل في نفوسنا منه حكم ، ذلك قولنا : « زيد غير قائم » فلم يحصل [ لنا من ](٣) هذا القول غير العلم بانتفاء القيام عنه ، ثم لسنا ندري على أي حال هو من قعود أو اضطجاع أو مجود ، والخبر الذي بشرط لا يحصل في النفس منه حكم ، لانا اذا قلنا : « اذا قام زيد صر ثن اليك ، فليس يحصل في نفس المخاطب علم بمصير المخاطب اليه ؟ لانه متعلق بقيام « زيد » الذي يجوز أن يقع وأن لا يقع ،

والكذب إثبات شيء لشيء لا يستحقه [أو نفي شيء عن شيء يستحقه ، أو نفي شيء عن شيء يستحقه ، أو نفي يستحقه ، أو نفي شيء عن شيء عن شيء لايستحقه ] (٤) • والخلف في القول إذا كان وعداً دون غيره ، وهو أن يعمل خلاف ما وعد ، فيقال : « أَخْلَفَ فلان وعده ، »

٠ ا في س : به ٠

<sup>(</sup>٢) في الاصل : دلك ، والتصحيح من س ٠

<sup>(</sup>٣) الزيادة من س٠

<sup>(</sup>٤) الزيادة من س

ولا يقال : « كذب » • وقد يخلف الرجل الوعد بفعل ماهو أشرف منه » فلا يقال : « أخلف وعده » وذلك كرجل وعد رجلاً بثوب فأعطاه ألف دينار فقد تفضل عليه ، وان كان قد عمل به خلاف ماوعده • ولا(١) يسمى ذلك مخلفاً لوعده ، وبهذا تعلق من أبطل الوعيد ، فزعموا أن انجاز الوعد كرم ، وأن إخلاف الوعيد عفو وتفضل ، وأنشدوا : [ من الطويل ]

واِني اذا أو ْعَــد ْنه أو ْ وَعَد ْته لاخلف ( ایعادی ۲۰ ) ، وأنجز ( موعـدی

[٥٢] وعليهم في ذلك كلام لاهل الحق ، ليس هذا موضعه .

\* \*

والنسخ في الحكم تبديله برفعه ووضْع غيره مكانه • وأصله في اللغة وضع الشيء مكان غيره إذا كان يقوم مقامه (٣)، ومنه قوله \_ عزوجل\_: « ما نَـنْسَـخ ° من آية أو ننسِها نأت بخير منها أو مثيلها ،(٤) •

والنسخ لايكون في الخبر ، لان الخبر إذا تبدل عن حاله بكلُل ، وفي بطلان قول الصادق [ وجوب الكنب لامحالة ، وليس يجوز للصادق ] أن عخبر بخبر فيكون ضده ونقيضه صدقا الا أن يكون خبره الاول معلقاً بشرط أو استثناء ، كما وعد الله \_ سبحانه \_ قومموسى \_ عليه السلام \_ دخول الارض المقدسة إن أطاعوه في دخولها ، فلما

<sup>(</sup>١) في س : فلا ٠

 <sup>(</sup>۲) گذا فی س ، أما فی الاصل : میعادی • وفی محاضرات الادیاه ج۲ ص ۵۹۲ :
 وانی وان أوعدته أو وعدته لخلف ایعادی ومنجز موعدی

<sup>(</sup>٣) فى أدب الكتاب للصولى ص ١٩٢ : « والنسخ على معنيين : أحدهما أن تنسخ الشيء لما تقدمه قندمب به فيحل مكانه ، ومنه قول الله \_ عز وجل \_ : « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ، أو مثلها » ٠٠٠ والمعنى الآخر : أن ينسخ الشيء الشيء أشيء فيجيء بمثله غير مخالف له ، يقول : « اسخت الكتاب » لم اغادر حرفا منه ، وفي القرآن : « أنا كنا تستنسخ ما كنتم تعملون » ٠

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية ١٠٦ ٠

<sup>(</sup>٥) الزيادة من س .

عَصَوه حَرَّمها عليهم فلم يدخلها منهم أحد<sup>(۱)</sup> • وكما أوعـد<sup>(۲)</sup> قوم يونس ـ عليه السلام ـ<sup>(۳)</sup> العذاب إن لم يتوبوا ، فلما تابوا كشف عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا • والى هذا المعنى تذهب الشيعة في البداء<sup>(3)</sup> على قبح هذه اللفظة وبشاعة موقعها في الاسماع •

فأما الحبر اذا لم يكن معلقا [ بشرط ولا ](°) بشيء مصا ذكرنا ، فليس يجوز أن يقع غيره [ موقعه ](٦) فيكون صدقاً ، ولذلك قال الله \_ عز وجل \_ : « ما يُبَدَّلُ القولُ لدي ً وما أنا بظلام للعبيد ،(٧) .

\* \*

والمعارضة في الكلام المقابلة بين الكلامين المتساويين<sup>(٨)</sup> في اللفظ • وأصله من معارضة<sup>(٩)</sup> السلعة بالسلعة في القيمة والمبايعــــة • وانما [٣٥] تستعمل المعارضة في التقية وفي مخاطبة من خيف شره فيرضي<sup>(١٠)</sup> بظاهر

افي س : احد منهم .

<sup>(</sup>٢) في س : وعد ٠

 <sup>(</sup>٣) لم ترد في س

<sup>(3)</sup> في الملل والنحل للشهرستاني ج١ ص ١٤٨ : « مذهب المحتار انه يجوز البداء على الله تعالى • والبداء له معان : البداء في العلم ، وهو أنه يظهر له خلاف ما علم ، ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد • والبداء في الارادة ، وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما اراد وحكم • والبداء في الامر ، وهو أن يامر بشيء تم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك • ومن لم يجوز النسخ ظن أن الاوامر المختلفة في الاوقات المختلفة متناسخة •

وكان لا يفرق بين النسخ والبداء قال : « اذا جاز النسخ في الاحكام ، جاز البداء في الاخبار » .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٦) الزيادة من س

<sup>(</sup>V) سورة ق ، الآية ٢٩ ·

 <sup>(</sup>A) في الاصل : المتفاوتين ، والتصحيح من س .

في أدب الكتاب ص ١٢٠ : « عارضت الكتاب بالكتاب انما هو عرضت ذا على ذا ، وذا على هذا حتى استويا ، وعارضت دارى ببستانه : سويت بينهما في القيمة وأخذت هذا بهذا ، وعارضته في قوله : أتيت بمثل ماقال » ،

<sup>(</sup>٩) في س : عارضت ٠

<sup>(</sup>١٠) في الاصل : فيرى ، والتصحيح من س .

القول ، ويتخلص في معناه من الكذب الصراح . وذلك مشل قول بعضهم وقد سأله بعض أهل الدولة العباسية عن قوله في لبس السواد ، فقال : « وهل النور الآ في السواد » وأراد نور العين في سوادها ، فأرضى السائل ولم يكذب ، وكقول شريح (١) وقد خرج من عند عبدالملك (٢) في السائل ولم يكذب ، وكقول شريح (١) وقد خرج من عند عبدالملك (٢) في الساعة التي مات فيها وسنئل (٣) عن حاله ، فقال : « تركته يأمر وينهي »، فلما فحص عن ذلك ، قال : « تركته يأمر بالوصية ، وينهى عن النوح » ، فلما فحص عن ذلك ، قال : « تركته يأمر بالوصية ، وينهى عن النوح » ، وقد قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « رأس العقل بعد الايمان بالله \_ عز وجل \_ مداراة الناس » ،

ومن المعارضة قول مؤذن يوسف – عليه السلام (1) - : « أيَّتُها العرير انكم لسارقون »(٥) ، وهم لم يسرقوا الصُّوَاع (٦) ، وانما عنى سرقتهم إياه من أبيه •

وإذا [كان] (٧) السكذب انما استقبح في العقل ، وخرج عن شريعة العدل من أجل أنَّه مخالف لحقيقة الاشياء في أنفسها من غير نفع يقصد به حتى قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « السكندب مجانب الايمان » • وقال الله \_ عز وجل \_ : « ولهم عنداب أليم " بما كانوا يكذ بون » (١) • وسمتى السكاذبين ظلمة " ، ولعنهم ، فقال : « ويقول الاشهاد " هؤلاء الذين كذ بوا [35] على ربيهم ، ألا لعنه " الله على الاشهاد " هؤلاء الذين كذ بوا [35] على ربيهم ، ألا لعنه " الله على

<sup>(</sup>١) هو شريح بن الحارث الكندى ، ولاه عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ قضاء الكوفة ، قاقام قاضيا خمسة وسبعن عاما · توفي سنة ٨٧ هد وقد جاوز المائة سنة ·

<sup>(</sup>٢) ترقى عبدالملك بن مروان سنة ٨٦ هـ ٠

<sup>(</sup>٣) في س : وقد سئل ٠

<sup>(</sup>٤) لم ترد في س ٠

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف ، الآية ٧٠

<sup>(</sup>٦) في الاصل: الصاع ، والتصحيح من القرآن الكريم ( سورة يوسف ، الآية ٧٢) . والصاع : مكيال لاهل المدينة يأخذ أربعة أمداد ، يذكر ويؤنث ، أما الصواع فهو آنا، يشرب فيه - مذكر \_ وقيل : هو الانا، الذي كان الملك يشرب منه .

<sup>(</sup>V) الزيادة من س ·

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ، الآية ١٠٠

الظالمين (1) ، كان الكذب إذا اريد به الصلاح العام ، والمنفعة الحقيقية مطلقاً (۲) ، وقد روي : « لا كذب إلا في ثلاثة مواطن : كذب في حرب ، وكذب في اصلاح بين الناس ، وكذب الرجل لامرأته ليرضيها به ، ، وقال أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ (٣) : « الكذب كله إثم إلا ما نف عت به مسلما ، أو « دفع ت به عن دين » ،

وليس يدخل كذب الانسان لنفع نفسه وضر غيره في هذا المعنى ، لان النفع الحقيقي هو الذي لايقع به ضرر على وجه ، وقد استعمل الناس أشياء ظاهرها كذب ولهم فيها معان تخرجها عنه كتكنيتهم الصبي بأبي فلان ، وهو لم يستحق أن يكون أبا ، وربما توفي قبل أن يولد له ، وربما ولد له ولد فيسمى ولده (٤) بغير ما كني به ، فهذا على ظاهره كذب ، ولذلك أبته رهبان النصارى وجماعة من أهل الاديان ،

والذي تقصده العرب بذلك (°) في الصغير التفاؤل [له] (٢) بالحياة ، وطول العمر والولد ، وتقصد به في الكبير وذي (٧) الشرف ، التعظيم له عن التسمية باسمه ، ولذلك ترى السلطان إذا شَرَّفَ وزيراً من وزرائه ، أو ولياً من أوليائه كناه ، وقد تجعل العرب للرجل الكنيسة والكنيتين والثلاث على مقدار جلالته في النفوس ،

وممن كان له كنى أمير المؤمنين <sup>(٨)</sup> عليه السلام <sup>(٩)</sup> \_ وحمزة <sup>(٠١)</sup>

۱۸ مبورة عود ، الآية ۱۸ .

<sup>(</sup>۲) ای : جائزا وسیاحا .

<sup>(</sup>٣) في س : رضي الله عنه ٠

 <sup>(</sup>٤) في س : وريما ولد له فسيمي ولده .

<sup>(</sup>٥) في س : تقصد به ٠

<sup>(7)</sup> الزيادة من س · (V) في س : وذوى ·

 <sup>(</sup>۷) فی س : و دوی •
 (۸) مو الامام علی ـ رضی الله عنه ـ و یکنی بأبی حسن و آبی تراب •

<sup>(</sup>٩) لم ترد في س ٠

۱۰) هو عم النبي (س) و کان یکنی بابی یعلی وایی عمارة

ومما استعملت فيه العرب أيضا<sup>(٤)</sup> التفاؤل تسميتهم أبناءهم أسداً ، تفاؤلاً بالشجاعة والنجدة والبسالة ، وكلباً تفاؤلاً بالحراسة والمحافظة ، وأشباه ذلك مما سموا به •

ومما قلبوه عن معناه وسموه بغير ما يستحقه على سبيل التفاؤل : « المفازة » ، وانما هي مهلكت . و « السليم » للملسوع ، وانما هو التالف .

ومما أرادوا به التعظيم لرؤسائهم أيضا « اللقب ، كتلقيبهم بذي يزن (٥) ، ومنكلتم الذئب (٦) ، والباقر (٧) ، والصادق (٨) ، والرضا (٩) ، وأشباه ذلك ٠

واللقب يجري على وجهين:

أحدهما : بالاشتقاق والتمثيل ، كتلقيبهم الغريض بالغريض (١٠) لتشبيههم إياء في بياضه بالاغريض وهو الطلع(١١) .

<sup>(</sup>١) في س : أمير المؤمنين وحمزة \_ رضوان الله عليهما \_ •

 <sup>(</sup>٣) هو عامر بن الطافيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامرى ، كان فارس قيس ،
 وكان أعور عقيما لا يولد له • كان يكنى في الحرب بأبي عقيل ، وفي الاسلام بأبي على •
 ( ينظر الشعر والشعراء ج١ ص ٢٥١ ) •

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن معدى كرب الزبيدى من مذحج ، ويكنى إبا ثور ، كان من فرسان العرب المشهورين بالباس فى الجاهلية وأدرك الاسلام وشهد القادسية ( ينظر الشعر والشعراء ج١ ص ٢٨٩ ) .

لم ترد في س٠

القب ملك من ملوك حمير ٠

<sup>(</sup>٦) لقب جد قوم من خزاعة ٠

القب محمد بن على بن الحسين \_ رضى الله عنه \_ •

 <sup>(</sup>٨) لقب جعفر بن محمد الباقر \_ رضى الله عنه \_ •
 (٩) لقب على بن موسى الكاظم \_ رضى الله عنه \_ •

<sup>(</sup>١٠) الغريض الاول الشخص ، والثاني اللقب -

<sup>(</sup>١١) في اللسان (غرض) : « الغريض الطلع ، والاغريض : الطلع والبرد ، ويقال كل أبيض طرى • وقال ثعلب : الاغريض : مافي جوف الطلعة ثم شبه به البود ، لا أن الاغريض أصل في البرد • ابن الاعرابي : الاغريض الطلع حين ينشق عنب كافوره • قال الكسائي : الاغريض كل أبيض مثل اللبن وما ينشق عنه الطلع • قال ابن برى : والغريض أيضا كل غناء محدث طرى ، ومنه سمى المغنى الغريض ، لانه أثى بغناء محدث » •

والآخر: بالاتفاق كتلقيبهم بالقُـلَـيْـزَ ر والدَّمْـحاك (١) • وربما لقبوا الانسان بغير لسان العرب كتلقيبهم بالأخشيد (٢) وببرجيس (٣) •

ومما جرى من الالقاب على جهة التعظيم تلقيب الخلفاء أنفسهم ، ومن رفعوا منزلته من أوليائهم ، وذلك مشهور يغني عن تمنيله .

> ومن رفعوا منزلته من أوليائهم ، وذلك مشهور يغني عن تمثيله . ورأس الكلب<sup>(۱)</sup> ، وأنف الناقة قبل أن يُـمدح بنوه بذلك<sup>(۷)</sup> .

فهذه أقسام العبارة التي يتساوى أهل اللغات في العلم بها ، فأما العرب فلهم استعمالات أخر من الاشتقاق ، والتشبيه ، واللحن ، [٥٦] والرمز ، والوحي ، والاستعارة ، والامثال ، واللغز ، والحدف ، والصرف ، والمبالغة ، والقطع ، [ والعطف ] (^) ، والتقديم والتأخير ، والاختراع . وتحن نذكرها بوجيز من القول ، ليعرفها الناظر في هذا الكتاب ، ويحيط بأقسام معاني كل منها – ان شاء الله – •

فىن ذلك :

<sup>(</sup>١) لم تعثر على معتاهما ٠

<sup>(</sup>٢) لقب ملك فرغانة قديما ٠

 <sup>(</sup>٣) البرجس والبرجيس: نجم ، قبل: هو المشترى ، وقبل: المريخ ، وفي الحديث ان النبي (ص) سئل عن الكواكب الخنس ، فقال: هي البرجيس وزحل وبهرام وعطارد والزهرة ، ( ينظر النهاية ج١ ص ١١٣ واللسان ( برجس ) .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من س ٠

 <sup>(</sup>٥) في س : ذنب العبد -

<sup>(</sup>٦) رأس الكلب: شاعر عاش في زمن المأمون ٠

 <sup>(</sup>٧) أنف الناقة لقب رجل من تميم ، وكان بنوه يغضبون من هذا اللقب حتى مدحهم الحطيئة بقوله :

مسيرى أمام قان الأكثرين حصا والأكرمين اذا ما ينسبون أبا قوم هم الانف والاذناب غيرهسم ومن يسساوى بأنف الناقة الذنبا

فصاروا يتطاولون بهذا النسب ويمدون به أصواتهم جهارة • ( ينظر الانماني ط دار الكتب ج٢ ص ١٨١) وفيه أن جعفرا سمى انف الناقة لان أباه قريعا نحر ناقة فقسمها بين نسائه فبعثت جعفرا هذا أمه فأتي أباه ولم يبق من الناقة الا رأسها وعنقها ، فقال : شأنك بهذا • فأدخل يده في انفها وجر ما أعطاه ، فسمى أنف الناقة • (وينظر محاضرات الادباء ج١ ص ٨٨) •

<sup>(</sup>A) الزيادة من س ·

## الاشتقاق

وهو ما اشتق لبعض الافعال من بعض ، كما يشتق من الزيادة اسم «زيد» و« زياد» و« مزيد» و« يزيد» . وهو مأخوذ من شفسك الثوب أو الخشبة ، فيكون كل جزء منهما مناسبا لصاحبه في المادة والصورة (١) .

وللاسماء (٢) والافعال في العربية أبنية يحتاج الى معرفتها في الاستقاق والتصريف و فمن ذلك الاسماء ، وأقل ماجاء منها على حرفين مسل : « مَن " ، و « ما » ، وأشباه ذلك (٣) و وليس يجوز أن يكون اسم على أقل (٤) من حرفين ، لان المتكلم لا يجوز له أن يبتدى ، نطقه إلا بمتحرك ، ولا أن يقف إلا على ساكن ، وصار (٥) أقل الاسماء على حرفين لذلك ولا أشبه ماكان على هذا المثال حروف المعاني منع من التصرف ، وجعل مباينا وأصل البناء على السكون (١) إلا ماكان قبل آخره ساكن فيتحرك لالتقاء الساكنين و فأما ما بنني (٧) على الفتح فلخفة الفتحة نحو «كيف »

<sup>(</sup>١) أدخل السكاكي الاشتقاق في التجنيس ، وعقد له بعضهم \_ كالوطواط \_ فصلا مستقلا ، وعرف قدامة بن جعفر المجانس بقوله : « وأما المجانس فان تكون المعاني اشتراكها في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق » (نقد الشعر ص ٩٣) .

<sup>(</sup>٢) في س : قال : وللاسماء ٠٠٠

 <sup>(</sup>٣) في س : وما اشبه .

 <sup>(</sup>٤) في س : أقل من حرفين -

<sup>·</sup> قى س : قصار ·

 <sup>(</sup>٦) قال ابن مالك في الالفية : « والاصل في المبنى أن يسكنا » ولكن المرحسوم ابراهيم مصطفى نقض ذلك في كتابه « احياء النحو » ٠

<sup>(</sup>۷) في س : يبني ٠

و « أين َ » و [ أمام ] (١) . وأماً ما بنني على الكسير [ فلأن الساكن إذا حُر ك حرك الى الكسر ] (٢) مثل : « أمس » و « حذام ، . وأما ما بني (٣) على الضم فما أعر ب في بعض الاماكن مثل « قبل أ » و « بعد أ » ، فانك اذا أضفتهما [٥٧] أعربتهما ، وإذا أفردتهما بنيتهما على الضم فرقاً بينهما وبين ما لا يعرب على حال . وشرح هذا في كتب اللغة ، وهو يغنينا عن الاطالة فيه .

ثم يلي ذلك الثلاثي ، وهو ما بني على ثلاثة أحرف ، وله عشرة أمثلة : « فَعُلُ » مشل : رَجُل ، و « فَعَلَ » مشل : جَمَل ، و و « فَعِل » مثل : كَتف ، و « فُعْل » مشل : بنُو د ، و « فَعْل » مثل : كَبْش ، و « فَعَل » مثل : عِطْر ، و « فُعْل » مثل : عُنْق ، و « فَعَل » مثل : عِنَب ( عُنَ و « فُعَل » مثل : صُر َد ، و « فُعل » مثل : إبل •

ثَمَ يَلِي ذلك الرباعي (°) ، وهو على خَمْسة أبنية : « فُعْلُل ، مثل : جُلْجُلُل ، و « فَعْلُل ، مثل : جَلْجُلُل ، مثل : جَمْشَر ، و « فَعْلُل ، مثل : سَمْسِمَ ، و « فَعْلُل ، مثل : دِر ْهُمّ ، و « فَعِلَ " ، مُسُل : قَمَطُر (۷) •

ثم يلي ذلك الخماسي (^) ، وله أربعة أمثلة : « فَعَلَّل ، مثـل : سَفَرَ (جَل ، و « فعْلَـل ، مثل : جِر (دَحل (^) ، و « فَعْلَلِل ، مثل : جَحْمَر ِش ( َ ` ) ، و « فُعَلَّل ، مثل : خُزْعَبْل ( ` ) ،

۱۱) الزيادة من س٠

<sup>(</sup>٢) الزيادة من س٠

<sup>(</sup>٣) في س : يبني ٠

 <sup>(</sup>٤) في س : وفعل \_ مثل عضد • وقد تقدم هذا البناء في (رجل) •

<sup>(</sup>٥) في س : ثم ثلى ذلك بالرباعي •

الجلجل : الجرس الصغير ، ج : الجلاجل •

القبطر : ماتحفظ فيه الكتب ، ج : قماطر .

 <sup>(</sup>A) قبى س : ثم تلى ذلك بالخماسى •

<sup>(</sup>٩) الجردحل : الوادي ، والضخم من الابل ٠

<sup>(</sup>١٠) الجحمرش : المجوز الكبيرة .

<sup>(</sup>١١) الخزعبل: الباطل من الكلام .

والحروف التي تسمى حروف الزوائد عشمة وهي : الهمزة ، واللام ، والياء ، والواو ، والميم ، والتاء ، والنون ، والسين ، والالف ، والهاء (١) .

وليس يأتي في الافعال السالمة شيء على أقل من ثلاثة أحرف ولا أكثر من أربعة أحرف إلا مالحقته الزيادة •

والثلاثي (٢) ثلاثة أبنية [٥٨] ، وهي : « فَعَلَ » مثل : ضَرَبَ ، و « فَعُلُ » مثل كَرُم ، و « فَعَلَ » مثل : عَلَم ، فأما « فُعِل » لما لم يُسمَ فاعله كَ « ضُرِب » فليس بأصل ، ولكنه يدخل على (٣) كل بناء .

والرباعي السالم له بناء واحد ، وهو « فَعَلَمُل ، مثل : دَحْرَج ، وإذا لحقته الزوائد صارت خمسة عشر بناءاً ، وصار جميعها مع مالا زيادة فيه من الثلاثي والرباعي تسعة عشر بناء (٤) .

فمن الأبنية التي تلحقها الزوائد تسعة أبنية في أولها الهمزة ، وهي ألف الوصل ، وهي « ا ْفَتَعَلَ » نحو : افتقد (٥) ، و « اسْتَفْعَل » نحو استخرج ، و « ا ْفَعَنْدُلَ » نحو : انطلق ، و « ا ْفَعَنْدُلَ » نحو الحريَج (١) ، و « افْعَال » نحو : احمر ، و « افعال » نحو :

 <sup>(</sup>۲) في س : وللثلاثي ٠

<sup>(</sup>٣) في س : في ٠

 <sup>(</sup>٤) أم ترد عبارة : « وصار جميعها ٠٠٠ تسعة عشر بنا، » في س ٠

 <sup>(</sup>۵) في س : افتقر •

 <sup>(</sup>٦) احرنجم : أراد الامر ثم رجع عنه +

احمار ٔ ، و « افعو ّل » نحو : اخرو ً ط<sup>(۱)</sup> ، و « افْعَوْعَل » نحــو : اغْدَ وَ ْدَنَ<sup>(۲)</sup> ، و « افْعَلل ً » نحو : اقشعَر ً •

وبناء واحد في أوله الف القطع ، نحو : أُخْرَج.

وخمسة لا أُلف في أوائلها وهي : « فاعَل ، مشــل : قاتَل ، و « تَـفَاعَل ، مثل : تغافَل ، و « فَـعَّل ، مثل : كَسَّبر ، و « تَـفَعَّل ، مثل : تكـَسر ، و « تَـفَـعُلْـلَ ، مثل : تدحر َج .

ولكل زيادة من هذه الزيادات معنى تحدثه في الفعل إذا د خَلَتُه ، وذلك مثل قولنا : « خرج زيد " فهذا بلا زيادة . ويدلنا على خروج زيد ارادته ، فاذا قلنا : « أخْرج زيد " عمراً » فزدنا ألف القطع كان المخرج في الا عبر و و كقولنا : « قال زيد " خسيراً » • فاذا بنين ا من ذلك اله (٣) غير و و كقولنا : « قاول زيد " عمراً » فصار الفعل من اتنين ، فعل كل واحد منهما بصاحبه كفعل صاحبه به • و كقولنا : « كسر زيد القد ح » منهدا بصاحبه كفعل صاحبه به • و كقولنا : « كسر زيد القد ح » دللت على وقوع الكسر به ، فاذا قلت : « كسر زيد " القد ح » دللت على ترداده الفعل و تكراره • و تقول : « اعتل زيد " وليس بعليل • فكذلك كل مثال من هذه الامثلة يفيد معنى ليس في الآخر • فاذا أردت أن تشتق من « الانطلاق » اسماً للفاعل قلت : « من طلق » وان "أردت أن تشتق منه اسماً للمفعول به قلت : « من طكق به » ، فاذا "و د " أن تشتق منه قعلا ماضياً قلت : « ان طكق » وإن "أردت أن تشتق منه قعلا ماضياً قلت : « ان طكق » ، وإن "أردت أن تشتق منه قعلا ماضياً قلت : « ان طكق » ، وإن "أردت أن تشتق منه قعلا ماضياً قلت : « ان طكلق » ، وإن "أردت أن تشتق منه قعلا ماضياً قلت : « ان طكلق » ، وإن "أردت أن تشتق منه قعلا قلت : « ين طكلق » ، فاذا نهيت عنه قلت : « لا تن طكلق » ، وإن "أردت أن تأمر قلت : « ان طكلق » ، فاذا نهيت عنه قلت : « لا تن طكلق » ،

<sup>(</sup>١) اخروط : أسرع في السير .

 <sup>(</sup>٢) اغدودن : طال ونبأ ، والمغدودن من الشجر : الناعم المتثنى ، ومن الناسات :
 الشناب الناعم •

<sup>(</sup>٣) في س : لعمرو غيره +

<sup>(</sup>٤) أبي الاصل وأصل س : تعالل ، بفك الادغام .

<sup>(</sup>٥) في س : فان ٠

<sup>(</sup>٦) في س : فان ٠

فهذه أوجه الاشتقاق في الاسماء والافعال .

فأما الامر : فكل فعل كان ثاني(١) مستقبله متحركا ، فانك تسقط علامة الاستقبال منه وتقر الباقي على بنائه فيكون أمراً ، مثل : « دُحْرَجَ \_ يُدَحُرِج » الامر فيه : « دَحُرِج ْ » • وما كان ثاني مستقبله ساكنا فلست تصل الى النطق به مبتدئاً فلا بندَّ من أن°(٢) تدخل الهمزة للتوصل بها الى النطق • وتسمى ألفاً على المجاز لا على الحقيقة ؟ لان الالف [٦٠] لا تكون إلا ساكنة • فما كان من الرباعي فهي ألف قطع مثل : « أُخْرَ ج \_ يُخْرَج ، فيكون الامر<sup>(٣)</sup> : « أُخْرَج ، ، وهذه ألف مفتوحة على كل حال • وما كان من ذلك في الثلاثي فهي ألف و َصْل ، وحركتها فيما كان الله مضموماً في المستقبل بالضم نحو قولك في « يَخْر ْج ْ » : أُخْرُ ج ° • وفيما كان [ ثالث ] ( \*) مستقبله مفتوحاً أو مكسوراً بالكر نحو قولك في و ضرب \_ يَضْر ب ، : إضر ب ، وفي و نَفَع \_ يَنْفُع »: إِنْفَع • وليس يجيء « فَعَل - يَفْعُل » إلا فيما كان موضع عين الفعل فيه أو ٌ لامها أحد حروف الحلق ، فأمَّا ماليس فيه حرف من حروف الحلق فانما يجيء على « يَفْعل » بالكسر ، أو « يَفْعُل ، بالضم إلا أحرفاً جِئْن نوادر ، منها : « أبي \_ يأبي » و « ركَن َ \_ يَـر ْكَن ُ » و« قلَّـي - يَقلَى ، ، و « غَشَى الليل' \_ يَغْشَى ، إذا أظلم (°) .

والمعتل من الافعال ما كان في موضع الفاء منه أو العين (٢) أو اللام حرف من حروف المد واللين ، وهي : الواو ، والالف ، والياء (٧) ، ولها أحكام في التصريف إن أردنا أن نستوعبها طال بها الكتاب ، لكنا نذكر جملا من ذلك تُد ل ذا القريحة على باقيها ،

<sup>(</sup>١) في س : يأتي ٠

<sup>(</sup>٢) في الاصل : فلا بد أن ، والزيادة من س .

 <sup>(</sup>٣) في س : فتكون في الامر ٠

<sup>(</sup>٤) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٥) قال تعالى في سورة الليل ، الآية ١ : « والليل اذا يغشي » .

<sup>(</sup>٦) في س : موضع العين أو الفاء .

 <sup>(</sup>٧) في س : الالف والياء والواو ٠

## بناء ما اعتلت فاؤه

كل واو كانت فاء الفعل ، وكان الماضي منه على « فَعَل » والمستقبل على « يَفْعِل » ، فانها تسقط في المستقبل مثل : « و عَد َ \_ يَعد ُ » ، و « و زَن َ \_ يَنز ن ُ » ، وإن (١) [٦١] كان مستقبله على « يَفْعُل » وماضيه على « فَعُل » صَحَّت ، نحبو : « و صُوُّ \_ يو ْضُوُ » ، وان (٢) كان ماضيه على « فَعُل » صَحَّت ، نحبو : « و صَوْ عَل » صَحَّت ، نحبو : « و لَعْ عَل » صَحَّت ، نحبو : « و لَعْ عَل » صَحَّت ، نحبو : « و لَعْ عَل » صَحَّت ، نحبو : « و لَعْ عَل » صَحَّت ، نحبو : « و لَعْ عَل » صَحَّت ، نحبو : « و لَعْ عَل » عَدْ « و و جَل ً \_ يَوْ جَل ُ » ،

#### بناء ما اعتلت عينه

كل واو تكون عيناً للفعل الذي على « فَعَلَ » فانها تجعل في الماضي ألفاً لفتحة ما قبلها ، وتسكن في المستقبل وتصح ، نحو : « قال \_ يقول » و « عال \_ يعول » • وكذلك الياء إذا وقعت هذا الموقع نحو : « باع \_ يبيع»، و « كال \_ يكيل » • وتسقط الواو في المفعول منه نحو : « مقول » و « مكيل » ، والاصل : « مكيول » ، و « مقوول (٣) » • وكل واو وياء تحركتا بأي حركة كانت ، وقبلهما فتحة فانهما تنقلبان ألفاً نحو : « طال » و « نام » . واذا اجتمعت الواو والياء وسبنقت الاولى منهما بالسكون قبلت الواو ياء وادغمت في الاولى فمما سبقت الياء الواو فيه ، قولهم : « سيد»، وأصله : « سيد « سيد»،

ومما سبقت فيه الواو' الياءَ قولهم : « لويته ليَّاً » ، وأصله : « لويّه ليَّا » ، وأصله : « لَو ْيَا » . وكل واو أو ياء وقعتا بعد ألف زائدة جاز أن ْ تبدل همزة نحو : « قائم » و « هائم » ، وكل واو انضمت وهي أول الفعل فهمزتها جائزة نحو « أُ قَتَتَ ° » و « و ْجَلَت » ، وكل « أُ قَتَتَ ° » و و و أُجَلَت » ، وكل

<sup>(</sup>١) في س : فان ٠

<sup>(</sup>٢) في س : فان ٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل : مبيوع ، والتصحيح من س •

واو انكسرت في أول الحرف فهمزتها جائزة <sup>(۱)</sup> ، نحو : « و ِشــــاح ، و « اِشاح ،<sup>(۲)</sup> و « وكاف ، و « اِكاف ،<sup>(۳)</sup> •

#### بناء ما اعتلت لامه

كل واو وياء في آخر الفعل سنكنتا وانضم ما قبل الواو وانكسر ماقبل الياء صحتا ، نحو [٦٢] . « يَغْزو » و « يحمي » (٤) . فان كانت في الاسماء وانكسر ما قبلها اسكنت في الخفض والرفع (٥) ، وفتحت في النصب نحو : « قاض » و « رأيت فاضيا » • فاذا اضيف ذلك أو « دخلته الالف واللام صحتا ، وكل واو في آخر الفعل قبلها ضمة ، أو ياء قبلها كسرة فانهما تسكنان في الرفع وتفتحان في النصب ، وتحدفان في الجزم نحو « زيد يغزو » و « لن يغزو » و « لم يَغْزُ » • وان كانت في آخره ألف ساكنة أقرت على سكونها في الرفع والنصب ، وحذفت في الجزم ، نحو : « زيد شعتى ، ويخشكى » و « لن يكسعك ، ولم يكسعك » .

اقى س : فهمزها جائز ٠

 <sup>(</sup>٢) الوشاح : شبه قلادة من نسبج أو جلد عريض يرضع بالجوهر ، تشده المراة بن عاتقها وكشحيها .

<sup>(</sup>٣) الوكاف : برذعة الحمار .

 <sup>(</sup>٤) في س : تعدو و تمضى ٠

 <sup>(</sup>٥) في س : الرفع والخفض •

## التشبيه

وأما التشبيه فمن أشرف كلام العرب<sup>(۱)</sup> • وفيه تكون الفطنة والبراعة عندهم ، وكلما كان المشبّة منهم في تشبيهه ألطف ، كان بالشعر أعرف ، وكلما كان الى المعنى أسبق ، كان بالحذق أليق .

والتشبيه ينقسم قسمين (٢): فتشبيه الاشياء في ظواهرها وألوانها ومقدارها (٣) ، كما شبهوا اللون بالخمر ، والقد بالغصن ، وكما شبه الله \_ عز وجل \_ (٤) النساء في رقة ألوانهن بالياقوت (٥) ، وفي نقاء أبشارهن بالبَيْض . قال تعالى : « كأنهن مَيْنُ بَيْض مكنون ، (٦) . وكما قال الشاعر: [ من البسيط ]

كَانَ بَيْضَ نعام في ملاحفها إذا اجتلاهن قيظ ليله و مَدِ (٧٠) وقال آخر: [ من الطويل ]

 <sup>(</sup>١) كان النشبية من أوائل الموضوعات التي بحثت في البلاغة ، لانه أكثر الفنون في الكلام ، يقول المبرد في الكلام = ٣ ص ٨١٨ : « والتشبية جار كثير في الكلام = أعنى كلام العرب = حتى لو قال قائل : « انه أكثر كلامهم » لم يبعد » .

<sup>(</sup>٢) لم يقسم قدامة التشبيه هذا التقسيم ( ينظر نقد الشعر ص ١٢٢ ) ٠

<sup>(</sup>٣) في س : وأقدارها •

<sup>(</sup>٤) لم ترد في س ٠

 <sup>(</sup>٥) قال تعالى في سورة الرحين ، الآية ٥٨ : « كأنهن الياقوت والمرجان » •

 <sup>(</sup>٦) سورة الصافات ، الآية ٤٩ ٠

 <sup>(</sup>٧) كذا في الاصل و س ، أما في اللسان ( ومد ) : أذا اجتلامن قبظا ليله ومد ٠
 والبيت للراعي يصف أمرأة ٠

الوهد والوهدة \_ بالتحريك \_ : شدة حر الليل .

أيا شيب ليلى لا تُراعي فانني لك اليوم من بين الوحوش صديق فعيناك عيناها ، وجيد ك جيد ها ولكن عظم الساق منك دقيق (١)

[74]

وقال آخر: [ من الطويل ] وَرَدُوْتُ اعتسافاً والثريا كَأْنَّهِا على قيميَّة الرأس ابن ما مُحَلَّق (٢)

ومنه تشبيه في المعاني كتشبيههم الشجاع بالاسد ، والجواد بالبحر ، والحسن الوجه بالبدر ، وكما شبه الله \_ عز وجل (٣) \_ أعمال الكافرين في تلاشيها مع ظنهم أنتها حاصلة لهم ، بالسراب الذي إذا دخله الظمآن الذي قد وعد نفسه به لم يجده شيئًا (١) وكما شبه من لاينتفع بالموعظة بالاصم الذي لا يسمع ما يخاطب به (٥) ، وشبه من ضلّ عن طريق الهدى بالاعمى الذي لا يبصر ما بين يديه (٦) ، وفي هذا النوع من التشبيه قال الشاعر (٧) [ من الطويل ] :

وفي ديوان مجنون ليلي ص ٢٠٧ : سوى ان عظم ٠

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، أما في س : خلا أن عظم ٠٠٠

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل وس وديوان ذي الرمة ص ٤٠١ وكتاب التشبيهات ص ه ، اما في اللسان ( عسف ) : عل هامة ٠٠

اعتسافا : على غير اهتدائه ، ابن ماه : طير من الطبور ، محلق : عال ، مرتفع ، ٢) لم يود في س . (٣)

<sup>(</sup>٤) قال تعالى في سورة النور ، الآية ٣٩ : « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمار ما ، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ، ووجد الله عنده فوفاه حسابه ، والله سريع الحساب » .

 <sup>(</sup>٥) قال تمال في سورة يونس ، الآية ٤٤ : « أفانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون »
 ومثلها كثير .

 <sup>(</sup>٦) قال تعالى فى سورة فصلت ، الآية ١٧ : « واما ثمود فهدياهم فاستحبوا العمى
 على الهدى » • ومثلها كثير ،

 <sup>(</sup>V) في س : ومن هذا النوع من التشبيه قول الشاعر .

فَانَّكَ كَاللِيكِ الذي هو مُدْرَكِي وإنْ خلْت أنْ المنتأى عَنَنْكَ واسع'(١)

وقال آخر غيره: [ من الطويل ]
هو البحر ُ من أي النواحي أتيته 
فلُجِّتُه المعروف ، والجود ُ ساحيله 
فلو لم يكن في كَفَّه غير ُ نفسه 
لجاد بها ، فليتق ِ الله سائيله (٢)

<sup>(</sup>١) البيت للنابغة الذبياني ( ينظر ديوانه ص ١١٤ ) ٠

<sup>(</sup>۲) لم يرد البيت الثاني في س • وهما لزهير بن أبي سلمي ( ينظر هامش ص ١٤٢ من شرح ديوان زهير بن أبي سلمي ) •

## اللحين

وأما اللحن فهو التعريض بالشيء من غير تصريح ، أو الكناية عنه بغيره (١٠) وكما قال الله – عز وجل – : « ولو نشاء لأريناكه م فلعر فتهم بسيماهم ، ولتعر فَنَهُم في لَحن القول م (٢٠) .

والعرب تفعل ذلك لوجوه ، تستعمله في أوقات ومواطن ، فمن ذلك ما استعملوه للتعظيم ، أو للتخفيف ، أو للاستحياء ، أو للبُقيا ، أوللانصاف، أو للاحتراس • [٦٤]

فأما ما يستعمل من التعريض للاعظام فهو أن يريد َ مريد ُ تعريف ما (٣) فوقه قبيحاً إن ْ فعله فيعر ض له بذلك (١) من فعل غيره ، ويقبتح له ما ظهر منه فيكون قد قبَتَ له ما أتاه من غير أن ْ يواجهه به ، وفي ذلك يقول الشاعر : [ من الطويل ]

<sup>(</sup>۱) لم يذكره قدامة في نقد الشعر ، وذكر الارداف ( ص ۱۷۸) ، وهو قريب من الكناية ، وتحدث ابن الاثير في المشل السائر ج ٢ ص ١٩٦ عن الكناية والتعريض وفصل بينهما ، وفي أدب الكتاب للصولي ص ١٣٠ : « يقال : لحن يلحن لحنا ، فهو لاحن : اذا أمال الصواب عن جهة أخرى ، وأما قوله – عز وجل – : « ولتعرفنهم في لحن القول » فان الكلبي يقول : في لحنه : في مداره ، قال : وحقيقته في اللغة : امالة الشيء عن جهته ، أما لخطا أو عمد » ،

<sup>(</sup>٢) سورة محمد ، الآية ٠٣ .

<sup>(</sup>٣) في س : من ٠

فى س : بذكر ذلك ٠

ألا ر'بَّ من أطنْبت' في ذم غيره لديه على فعال أتاه على عَمَّد ليعلم عند الفكر في ذاك انمَا تصيحته فيما خطبت' به قصدي''

وأما التعريض للتخفيف: فهو أن " يكون لك الى رجل حاجة فتجيئه مُسكَتَّما ولا تذكر حاجتك ، فيكون ذلك اقتضاءاً له وتعريضاً بمرادك منه . وفي ذلك يقول الشاعر: [ من الطويل ]

أروح بتسليم عليك وأغتدي وحسَّبْك بالتسليم مني تقاضيا(٢)

وأما التعريض للاستحياء ، فالكناية عن الحاجة بالنجو والعذرة • والنجو : المكان المرتفع ، والعذرات : الافنية • وبالغائط ، وهو الموضع الواسع ، فكنى عن الحاجة بالمواضع التي تقصد لوضعها فيها • وكما كنتَى عن الجماع بالسر ، وعن الذكر بالفر ج ، وانعا الفرج ما بين الرجلين • وكما تقول لمن كذب : « ليس هذا كما يقال ، (٣) •

فأما (') التعريض للبُقيا ، فمثل تعريض الله \_ عز وجل \_ بأوصاف المنافقين ، وامساكه عن تسميتهم ابقاءاً عليهم وتألفاً لهـــم ، ومثل تعريض الشعراء بالديار ، والمياه ، والجبال ، والاشجار ، بُقيًا على ألافيهــم ، وصيانة لاسرارهم ، وكتمانا [70] لذكرهم ، ومنه قول الشاعر: [من الطويل]

<sup>(</sup>١) لم تعشر على قائلهما •

 <sup>(</sup>۲) كذا في الاصل ، أما في س والكامل ج ١ ص ١٤٨ : أروح لتسليم • وبعده : كفي بطلاب المره ما لا يناله عناء وبالياس المصرح ناهيا

وقد ذكرهما المبرد في الكامل ( ج ١ ص ١٤٨ ) ولم يذكر قائلهما ، وفي الكشاف المبرمخشرى ج ١ ص ٢١٥ : « فإن قلت : أي فرق بين الكناية والتعريض ؟ قلت : الكناية أن نذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له كقولك : طويل التجاد والحمائل لطويل القامة ، وكثير الرماد للمضياف ، والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره ، كما يقول المحتاج البه : جئت لاسلم عليك ، ولانظر الى وجهك الكريم ، ولذلك قالوا :

وحسبك بالتسليم منى تقاضيا

<sup>(</sup> وينظر ديوان المعاني ج١ ص١٦٨ ) •

<sup>(</sup>٣) أي س : تقول .

<sup>(</sup>٤) أي س : واما ٠

أَيَّا أَثْلَاثَ القَاعِ مِن بَطْنِ تُـُوضِح حَنِيْنِي الى أَفِياثِكُنَ ۖ طَوِيلَ<sup>(۱)</sup> ومنه قول الآخر: [من الطويل]

ألا يا سيالات الرحائل باللوى عليكن من بين السيال سلام(٢)

وهذا باب تكثر فيه الشواهد من الشعر وغيره • وقد صَرَّح بعض الشعراء عن المراد منه فقال : [ من الطويل ]

أُدُور' ولولا أن أرى أمَّ جَعَفَس بأبياتكم ما دُرَّتُ حيث أدور'(٣)

وأما التعريض للانصاف فكقول الله \_ عز وجل \_ : • وإنما أو° إياكم لعلى هُدى ، أو° في ضلال مُبين ، (٤) • ومنه قول حسان بن ثابت في مناظرته (٥) بعض من هجا رُسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ (٦) [ من الوافر ]

أَتَهُ عُجوه و كُسْتَ له بكُنْفِ فَشَر كما لخيركما الفداء (٧)

<sup>(</sup>۱) البيت ليحيى بن طالب الحنفى • توضع : كثيب أبيض من كتبان حمر بالدهناه قرب البعامة ، وقبل هي من قرى قرقرى بالبعامة • والبيت من أبيات قالها الشاعر حينما وصل الى خراسان • جاء في معجم البلدان ( قرقرى ) : « كان يحيى بن طالب الحنفى مولى لقريش بالبعامة ، وكان شيخا فصبحا دينا يقرى، الناس ، وكان عظيم التجازة ، فخرج الى خراسان هاربا من الدين فلما وصل الى قومس قال :

أقول المستحابي وتحسن بقومس وتحن على اثباج ساهمة جسسرد بعدنا وبيت الله عن أرض قرقبوي وعن قاع موجوش ، وزدنا على البعد

قلما وصل الى خراسان قال : أيا اللاث القاع ٠٠٠ الإبيات · ( وينظر معجم البلدان توضع ) ·

 <sup>(</sup>٢) سيالات : واحدثها سيالة ، ما طال من السمر ، والسمر شجر صفار الورق
 ( اللسان ) •

<sup>(</sup>٣) البيت للاحوص ٠ ( ينظر الكامل ج٢ ص٠٠٥ ) ٠

 <sup>(</sup>٤) سورة سبا ، الآية ٢٤ .

<sup>(°)</sup> في س : مناضلته •

اقى س : عليه السلام ٠

 <sup>(</sup>۷) ینظر دیوان حسان بن ثابت ص ۹ وادب الکتاب ص ۱۹۶ ، وسیرة ابن هشام ج ٤ س ٤٣٤ ، وفیها : « و کان مما قبل من الشعر فی یوم الفتح قول حسان بن ثابت الانصاری :

عنت ذات الإصابع فالجواه الى عدراه منزلها خلاه

وأما التعريض للاحتراس ، فهو ترك مواجهة السفها، والانذال بما يكرهون ، وان كانوا لذلك مستحقين ، خوفاً من بوادرهم وتسرعهم ، وإدخال ذلك عليهم بالتعريض والكلام اللين ، وفي ذلك يقول الله – عز وجل – : « ولا تَسبُنُوا الذين يَد عون من د ون الله ، فيسببوا الله عَد وا بغير علم ، (۱) ، وقال لموسى وهارون في فرعون : « فقولا لله قولا لا لينا ، لعله يتذكر أو يتخشنى ، (۲) ،

<sup>(</sup>١) سورة الإنعام ، الآية ١٠٨ ٠

٢) سورة طه ، الآية ٤٤ ٠

## الرمز

وأما الرمز فهو ما أخفي من الكلام • وأصله الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم (١) ، وهو الذي عناه الله \_ عز وجل \_ بقوله : [٦٦] « قال : ربّ اجْعَلُ لي آية ً ، قال : آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام الآرمُوزَ ، (٢) •

وانما يستعمل المتكلم الرمز [ في كلامه ] (٣) فيما يريد طيه عن كافة الناس والافضاء به الى بعضهم فيجعل للكلمة أو للحرف اسماً من أسماء الطيور والوحش ، أو سائر الاجناس ، أو حرف من حروف المعجم ، ويطلع على ذلك الموضع من يريد افهامه رمزه (١٠) ، فيكون ذلك قولاً مفهوماً بينهما ، مرموزا عن غيرهما . وقد أتى في كتب المتقدمين والحكماء والمتفلسفين من الرموز شيء [ كثير ] (٥) وكان أشدهم استعمالا للرمز افلاطون ،

وفي القرآن من الرموز أشياء عظيمة القدر ، جليلة الخطر ، قد تضمنت علم ما يكون في هذا الدين من الملوك والممالك والفتن والجماعات،

الم يبحثه قدامة في نقد الشعر .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية ٤١ .

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من س •

<sup>(</sup>٤) لم ترد في س٠

 <sup>(</sup>٥) الزيادة من س .

ومُددَ كل صنف من ذلك وانقضائه ، ورمزت بحروف المعجم (۱) ، وغيرها من الاقسام ، كالتين والزيتون (۲) ، والفجر (۳) ، والعاديات (۱) ، والعصر (۵) ، والشمس (۵) ، واطلع على علمها الائمة المستّو دعون علم القرآن . ولذلك قال أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ (۲) : « ما مين مائة تخرج الى يوم القيامة ، إلا وأنا أعلم قائدها ، وباعثها (۱) ، وأين مستقرها من جنة أو نار ، ،

وروي عن ابن عباس [ رضي الله عنه ] (٩) أنه سُتُل عن : ألم ، وحم ، وطسم (١٠) ، وغير ذلك مما في القرآن من هذه الحروف فقال : « ما أنزل الله كتابا إلا وفيه سر ، وهذه أسرار القرآن ، • وهي حروف الجُمَّل ، [ ومنها كان علي يعلم حساب الفتن •

فهذه الرموز هي أسرار آل محمد ، ومن استنبطها من ذوي الامر وقف عليها ، فعلم جليل ما أودعهم الله إياه من الحكمة ، وقد ذكرنا مما تأدى الينا من تفسير ذلك في كتابنا الذي لقبناه به «أسرار القرآن»(۱۱) ما أغنى عن أعادته هاهنا ، فان رغبت في النظر فيه فاطلبه تقف عليه ان شاء الله \_] (۱۲) .

<sup>(</sup>١) كقوله تعالى: الم ٠ حم ٠ طبسم ٠٠٠٠٠

 <sup>(</sup>٢) الآية الاولى من سورة التين وهي : « والتين والزيتون » •

<sup>(</sup>٣) الآية الاولى من سورة الفجر •

 <sup>(</sup>٤) الآية الاولى من صورة العاديات وهي : « والعاديات ضبحا » .

<sup>(</sup>٥) الآية الاولى من سورة العصر ٠

 <sup>(</sup>٦) الآية الاولى من سورة الشمس وهي : « والشمس وضحاها » ٠

 <sup>(</sup>٧) في س : رضي الله عنه ٠

<sup>(</sup>A) في س : وناعقها .

<sup>(</sup>٩) الزيادة من س٠

<sup>(</sup>۱۰) ينظر الكشاف للزمخشرى ج١ ص١٦٠ وما بعدها ، والبرهان للزركشى ج١ ص١٦٠ ٠ ان الإعتقاد بازلية هذه الاحرف قد احاطها بجو من التورع عن تفسيرها والنخوف من ابدا، رأى صريح فيها ، فهى من المتشابه الذى لا يعلم تأويله الا الله ، وهى \_ كما قال الشعبي : « سر هذا القرآن » ، وفي هذا المعنى قول على بن أبي طالب (رضي) : « ان لكل كتاب صفوة ، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى » ، وقول أبى بكر الصديق (رضي) : « في كل كتاب سر ، وسره في القرآن اوائل السور » ينظر الاتقان ج٢ ص٨ ، وتفسير المنار ح٨ ص ٣٠٣ ، ص ٣٠٣ وما بعدها ، فصل ح٨ ملى ٢٣٠ وما بعدها ، فصل « لحة خاطفة عن فواتم السور » ،

<sup>(</sup>١١) لم يذكر هذا الكتاب في قائمة مؤلفات قدامة بن جعفر ٠

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من س .

# الوحي

وهو على وجوه كثيرة : فمنه الاشارة (٤) كما قال الله \_ عز وجل \_: « فخرج على قومه من المحرابِ ، فأوحى اليهم أن سبِّحوا بكُـرَةً وعَشَيًّا ،(٥) •

ومنه الوحي المسموع من المَـلَكُ كقول الله \_ عز وجل \_ : « إِنْ هُ وَ حَنْيُ " يُوحى • عَـلَـمه شديد' القُـوى "(٦) •

ومنه الوحي في المنهام ، وهو الرؤيا الصحيحة كما قال الله - سبحانه \_(٧) : « وأو ْحينا الى أم موسى أن ْ أر ْضعيه ،(٨) ، ولذلك

<sup>(</sup>١) لم يذكره قدامة في نقد الشعر .

<sup>(</sup>٢) في س : من ايما، ورسالة واشارة ومكاتبة .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى ، الآية ٥١ .

<sup>(</sup>٤) ذكرها قدامة في نقد الشعر ص١٧٤ وقال : « ومن انواع الناف اللفظ والمعنى الاشارة ، وهو ان يكون اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة بايما، اليها أو لمحة تدل عليها ، كما قال بعضهم ، وقد وصف البلاغة فقال : هي لمحة دالة » .

<sup>(</sup>٥) سورة مريم ، الآية ١١ ٠

<sup>(</sup>٦) سبورة النجم ، الآبتان ٤ ، ٥ ٠

افی س : تعالی ۱

٨) سورة القصص ، الآية ٧ ·

قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « الرؤيا الصالحة جزَّ من سبعين جزءاً من النبوة »(١) •

ومنه الا لهسام كما قال الله \_ عز وجل \_ (٢) : « وأوحَى ربُكَ الى النَّحَدُ الْ أَن اتَخَذَى مِن الجبال بُنيُوتًا ، ومن الشجر يه (٣) أي : ألهمها .

ومنه الكتاب ، ويقال (<sup>1)</sup> منه : « وحيت الكتاب » إذا كتبت ه (<sup>1)</sup> • قال الشاعر : [ من البسيط ]

ما هيَّج َ الشوق من أطلال دارســـة أضحت قفاراً كوحي خَطَّه الوحي<sup>(٦)</sup>

ويقال منه : وحيت أحي ، كما يقال : وفيت أفي •

ومن الوحي الاشارة باليد ، والغمز بالحاجب ، والايماض بالعين (٧) كما قال الشاعر : [ من الطويل ]

وتُوحي اليه باللحاظ سلامَهـا مخافةً واش حاضر ورقيب

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل وسنن ابن ماجة ج٢ ص١٢٨٣ ، اما في س : من سنة واربعين ٠ وجاء في سنن ابن ماجة ج٢ ص ١٢٨٢ : « الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جز٠ من سنة واربعين جز١٠ من النبوة » و « رؤيا المؤمن جز٠ من سنة واربعين جز١٠ من النبوة » و « رؤيا المرجل المسلم الصالح جز٠ من سبعين جز١٠ من النبوة » ٠

 <sup>(</sup>۲) في س : عز وجهه .

٣) سورة النحل : الآية ٦٨ .

في س : بقال منه ٠

 <sup>(</sup>٥) قال الصولى في أدب الكتاب ص١١٥ : « ووحيت الكتاب \_ أحيه \_ وحيا : كتبته ٠
 وكتاب موحى ومكتوب بمعنى ٠ فوحيت : كتبت ، وأوحيت : أعلمت وأشرت ٠ وقد قيل في
 هذا : وحيت وأوحيت ، فأما في الكتاب فوحيت ، قال الشاعر :

ما هيج الشوق من الإطلال اضحت قفارا لوحي الواحي

واذا اردت أن تكتب من هذا قلت : يا واحى حه • أثبت الهاء ، اذ كانت العرب لا تتكلم بحرف واحد ، ويا واحيان حيا ، ويا واحون حوا • واذا أمرت من أوحيت قلت : يا موحى اوح ، وياموحيان أوحيا ، وياموحون اوحوا » •

<sup>(</sup>٦) في الاصل ، وفي أدب الكتاب للصولي ص ١١٥ ، قال الشاعر : ما هيج الشوق من الاطلال أضحت قفارا لوحي الواحي

 <sup>(</sup>٧) قال الجاحظ في البيان والتبيين ج١ ص ٧٧ : « فأما الاشارة فباليد ، وبالراس ، وبالعين ، والحاجب ، والمنكب ، اذا تباعد الشخصان ، وبالتوب وبالسيف » .

وقال آخر : [٦٨] [ من الطويل ] : أشــــارت بطرف العين خيفة أهلهــا إشــــــارة محزون ولم تتــــكلم وأيقْنت أن الطَّرْف قد قال : مَرْحَبًا . وأهلا ، وسهلا بالحبيب المسلم (١)

وقال آخر: [من الطويل]
أشارت بأطراف كأن بنائها
أنابيب در قنمعت بعقيق وقالت: كلاك الله في كل مشهد مكانك في قلبي مكان شقيق

فهذا ما في الوحى والاشارة<sup>(٢)</sup> .

 <sup>(</sup>۱) کذا فی الاصل و س ، اما فی البیان والتبیین ج۱ ص ۷۸ وشرح دیوان عمر بن ابی ربیعة ص۱۹٦ : المتیم ، والبیتان من قصیدة لعمر بن ابی ربیعة مطلعها : الا قل لهند : احرجی وتاثمی ولا تقتلینی ، لا یحل لکم دمی
 (۲) لم ترد فی س ،

#### الاستعارة

وأما الاستعارة فانما احتيج اليها في كلام العرب ؛ لان الفاظهم أكثر من معانيهم () ، وليس هذا في لسان غير لسانهم ، فهم يعبرون عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة ربما كانت مفردة له ، وربما كانت مشتركة بينه وبين غيره ، وربما استعملوا (٢) بعض ذلك في موضع بعض على التوسع والمجاز ، فيقولون (٣) إذا سأل الرجل الرجل شيئاً فبخل به عليه : « لقد بخله فلان » ، وهو لم يسأله ليبخل ، وانما سأله ليعطيه ، لكن البخل لما ظهر منه عند مسألته إياه جاز في توسعهم ومجاز قولهم أن "ينسب ذلك اليه ، ومنه قول الشاعر : [ من المتقارب ]

# فللموت ما تكيد الوالدة

والوالدة انما تطلب الولد ليعيش ، لاليموت ، لكن لما كان مصيره الى الموت جاز أن " يقال : للموت ولدته ، ومثله في القرآن : « وإذا قَرَ أَ " تَ القرآن جَعَلْنا بَيْنـك وبين الذين لا يؤمنون بالآخــرة حجــاباً مستورا ، وجَعَلْنا على قلوبهم أكنّة [٦٩] أن " يفقهوه ، وفي آذانهـم

<sup>(</sup>١) الاستعارة من فنون البلاغة التي ظهرت مبكرة ، قال الجاحظ فيها : « الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره اذا قام مقامه » • ( ينظر البيان والتبيين ج١ ص١٥٣ ) •

<sup>(</sup>٢) في س : استعاروا ٠

<sup>(</sup>٣) فى الاصل : فنقول ، والتصحيح من س •

و قد اله (۱) ، وذلك لانهم كانوا عند تلاوة القرآن قد حجبوا قلوبهم عن فهمه (۲) ، وصدفوا بأسماعهم عن تدبره ، فجاز أن يقال على المجاز والاستعارة : إن الذي تلا ذلك عليهم جعلهم كذلك ، والدليل على ماقلناه، والاستعارة : إن الذي تلا ذلك عليهم جعلهم كذلك ، والدليل على ماقلناه، وان حقيقة الامر أنهم هم الفاعلون [ لذلك ] (۳) دون غيرهم قول الله – عز وجل – في موضع آخر : « واني كلما د عَو "تهم لتغفر كهام ، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابههم ، وأصر وا ، واستكبروا استكبارا ، (١) ،

ومن الاستعارة ما قدمناه من انطاق الربع وكل ما لاينطق إذا ظهر من حاله ما شاكل (^) النطق • ومما جاء من هذا النوع في القرآن قوله \_ عز وجل \_ (^) : " ويوم فقول لاجهنم : هل امتالات ؟ وتقول هك من من منزيد ؟ " ( ) لما جاز أن تحتمل مزيدا من الكافرين حسن أن يقال : " تقول هل من مزيد ؟ " ( ) وكذلك قوله \_ عزوجل \_ ( ( ) ) : « ثم استوى الى السماء وهي د خان ، فقال لها وللارض : النساطو عا أو كر "ها ،

١١) سورة الاسراء , الآيتان ٥٤ , ٢١ .

<sup>(</sup>٢) في س : تفهيه ،

<sup>(</sup>٣) الزيادة من س .

 <sup>(</sup>٤) حورة نوح ، الآية ٧ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الكهف ، الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) في س : الآية .

<sup>(</sup>V) في الاصل : غفل عند الكلام ، والتصحيح من سي .

<sup>(</sup>٨) في س : يشاكل ٠

<sup>(</sup>٩) لم ترد في س ٠

<sup>(</sup>١٠) سورة في ، الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>۱۱) في س : قالت : وهل من مزيد ؛

<sup>(</sup>۱۲) لم ترد في س .

قالتا : أتَيْنا طائعين »(١) • وذلك لما كانتا عن ارادته من غير عصيان له ولا استصعاب (٢) عليه ، جاز أن يقال انهما قالت : « أتينا طائعيين » [٧٠] • وكذلك قوله \_ عز وجل (٣) : « فوجد ا فيها جداراً ينريد أن ينقض قاقامه »(١) • لما كانت الارادة من أسباب الفعل ، وكان وقوع الفعل يتلوها عجاز لما قد كاد يقع (٥) وقرب وقوعه أن يقال : أراد أن يقع •

ومثل ذلك قول الشاعر : [ من الرجز ] امْتـــلاً الحوض' وقال : قَطْني<sup>(٦)</sup>

أي : لما لم يكن فيه سعة لغير ماقد وقع فيه من الماء جاز على الاستعارة أن يقال : قد قال حسبي • وهذا شائع في اللغة كثير (٧) •

١١ سورة فصلت ، الآية ١١ .

 <sup>(</sup>۲) في س : من غير استصعاب عليه , ولا عصيان له .

 <sup>(</sup>٣) لم ترد في س

 <sup>(</sup>٤) سورة الكهف ، الآية ٧٧ ٠

 <sup>(</sup>٥) في س : قد كاد أن يقع •

<sup>(</sup>٦) البيت :

القطن : في معنى : حسب .

<sup>(</sup>V) يلاحظ أن المؤلف لم يفرق بين المجاز والاستعارة ولم يقسمها كما قسمها غيره من معاصريه أو الذين جاءوا من بعده •

## الأمثال

وأمنا الامثال (۱) ، فان الحكماء والعلماء والادباء لم يزالوا (۲) يضربون الامثال ، ويبينون للناس تصرف الاحوال بالنظائر [ والاشباه] (۳) والاشكال ، ويرون هذا النوع من القول أنجح مطلباً ، وأقرب مذهباً ، ولذلك قال الله – عز وجل – : « ولقد صر قُنا للناسس في هذا القرآن من كل مثل ، (٤) ، وقال : « وسكنتُم في مساكين الذين ظلموا أنفسهم ، وتبيّن لكم

(١) جاء في مقدمة مجمع الامثال للميداني ج١ ص ٥ : » قال المبرد : المثل مآخوذ من المثال • وهو : قول سائد يشبه به حال الثاني بالاول • والاصل فيه التشبيه ، فقولهم : « مثل بين يديه » اذا انتصب ، معناه أشبه الصورة المنتصبة • « وفلان أمثل من فلان » أي : اشبه بما له من الفضل • والمثال : القصاص لتشبيه حال المفتص منه بحال الاول • فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الاول ، كقول كعب بن زهير :

كانت مواعيد عرقوب لها مشلا وما مواعيدها الا الاباطيل

فمواعيد عرقوب علم لكل ما لايصح من المواعيد .

قال ابن السكيت : المثل لفظ يخالف لفظ الفـــروب له · ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ ، شبهوه بالمثال الذي يعمل عليه غيره ·

وقال غيرهما : سسبت الحكم القائم صدقها في العقول امثالا ، لانتصاب صورها في العقول ، مشتقة من المثول الذي هو الانتصاب • وقال ابراهيم النظام : يجتمع في المثل اربعة لا تجتمع في غيره من الكلام : ايجاز اللفظ ، واصابة المعنى ، وحسن التشبيا ، وجودة الكناية ، فهو نهاية البلاغة •

وقال ابن المقفع ، ١٥٠ جعل الـ ١٥٨ عان أوضح للمنطق ، وآنق للسمع ، وأوسم لشعوب الحديث » •

- ولم يدكر قدامة الامثال في نقد الشعر .
- (٢) في س . فأما الحكماء والإدباء والعلماء فلا يزالون .
  - ۳) الزيادة من س
  - (٤) سورة الاسراء ، الآية ٨٩ .

كيف فَعَلَنا بهم ، وضَرَ بُنا لكم الأمثال ١١٠ وانهما فعلت العلماء ذلك ؟ لان الخبر في نفسه إذا كان ممكناً فهو محتاج (٢) الى ما يدل على صحته ٠ والمُشَكُرُ مقرون بالحجة ، ألا ترى أنَّ الله \_ عز وجل \_ لوقال لعباده : « إني لا أَشْر ك أُحَدًا من خلائقي في مُلْكي » ، لكان ذلك قولا محتاجًا الى أن " يدل على العلة فيه ، ووجه الحكمة في استعماله • فلما قال : « ضَّر َّب لكم مثلاً من أ "نفسيكم ، هل لكم مما ملكت " أيمانكم من شركاء فيما رَ زَ قَانَاكُم ، فأنتم فيه سنوا ، تخافونهم [٧١] كخيفتكم أنْفُسكُم ١٣٠٠ ، كانت الحجة من تعارفهم مقرونة بما أراد أن ْ يخبرهم به من أنَّه لا شريك َ له في ملكه من خَلَقه ، لانتهم عالمون بأنهم (٤) لايقرون أحداً من عبيدهم على أَنْ يكون فيما ملكوء مثلهم ، بل يأنفون من ذلك ويدفعونه ، فالله<sup>(°)</sup> \_ عز وجل ــ أولى بأن ْ يتعالى عن ذلك ، ولذلك (٦) جعلت القدماء أكثر آدابها وما دو َّنته من علومها بالامثال والقصص عن الامم ، ونطقت ببعضه على ألسُّن الطير والوحش<sup>(٧)</sup> • وإنَّما أرادوا بذلك أنْ يجعلوا الاخبار مقرونة بذكر عواقبها ، والمقدمات مضمونة [ الى ](^) نتسائجهــــا ، وتصريف القول في ذلك (٩) حتى يتبين لسامعه ما آلت اليه أحوال أهلها عند لزومهم الآداب أو تضييعهم إيرًاها • ولهذا بعينه قبص الله علينا أقاصيص من تنقد منا ممن عصاه ، وآثر هواه ، فخسر دينه ودنياه ، ومن اتبع رضاه فجعل الخــــير والحسني عقباه ، وصبَّر الجنة َ مثواه ومأواه وقال في [ مثل ]` ` ` ذلك : « ولقد و َصَّلْنا لهم القول َ لعلهم يَتَذَكَّرون »(١١) •

<sup>(</sup>١) صورة ابراهيم ، الآية ٥٤ ٠

<sup>(</sup>٢) في س : يحتاج ٠

٣) سورة الروم ، الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في س ، وقد أضاف المحققان [ أنهم ] •

 <sup>(</sup>٥) في س : فأن الله •

<sup>(</sup>٦) في سس : فلذلك ٠

<sup>(</sup>V) في س : الوحش والطير .

الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٩) في س : فيها ٠

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من س

<sup>(</sup>١١) سورة القصص ، الآية ٥١ .

## اللغسن

وأما اللغز (١) فانه من ألْغز (٢) اليربوع [ ولَغَّز ] (٣) اذا حفر لنفسه مستقيما ، ثم أخذ يمنة ويسرة ليُخبِّي (٤) بذلك على طالبه ، وهو قول استعمل فيه اللفظ المتشابه طلباً للمعاياة والمحاجة . والفائدة في ذلك في العلوم الدنيوية رياضة الفكر في [٧٧] تصحيح المعاني واخراجها من (٥) المناقضة والفساد الى معنى الصواب والحق ، وقسدح الفطنة في ذلك ، واستنجاد الرأي في استخراجها (١) ، وذلك مثل قول الشاعر :[من الحفيف] د رُبَّ ثور رأيت في جُحر نَمْل ونهار في ليلة ظلماء (٧)

فالثور(^) هاهنا : القطعة من الاقط(٩) ، والنهار : فرخ الحبـــارى .

<sup>(</sup>١) لم يذكر قدامة اللغز في نقد الشعر • يقول ابن آبي الاصبح المصرى في تحرير التحيير ص ٩٧٩ : « باب الالغاز والتعبية ، ويسمى المحاجاة ، والتعبية أعم اسماله ، وهو أن يربه المتكلم شيئا فيعبر عنه بعبارات يدل ظاهرها على غيره ، وباطنها عليه » .

 <sup>(</sup>٣) الغز الكلام والغز فيه : عمى مراده ، وأضمره على خلاف ما أظهره ، واللغز \_
 بالضم والفتح \_ ما الغز من كلام فشبه معناه ، واللغز : الكلام الملبس ، (اللسان لغز) ،

<sup>(</sup>٣) الزيادة من س ، ولم نرها في المعاجم كالقاموس ولسان العرب .

<sup>(</sup>٤) قى س : ليعمى •

٠ ا في س على ٠

<sup>(</sup>٦) في الاصل : باستخراجه ، وفي س : في استخراجه -

<sup>(</sup>V) سيفسره المؤلف .

 <sup>(</sup>A) في الاصل : والثور .

<sup>(</sup>٩) الاقط : شيء مثل الجبن يتخذ من اللبن •

فاذا استخرج هذا صح المعنى ، وإذا حمل على ظاهر لفظه (') كان محالا . وكذلك قول الآخر (<sup>۲)</sup> [ من المتقارب ]

فاصبَحْت ( والليال مُغْتَلِس " وأصبَحْت ( والأرض بَحْر ( طمي (٣)

والفائدة في استعمال ذلك في الدين المعارضة التي ذكرناها ، وقلنا : إن َّ للانسان استعمالها عند التقية حتى يخرج بهذا (°) الكلام عن الكذب باشتراك الاسم •

ومن هذه الاسماء المشتركة ، المجنون : الذي به الخبيل ، والمجنون: الذي قد جَنَّ الليل ، والنبيذ : الذي يشرب ، والنبيذ : الصبي المنبوذ ، والعلي : المرتفع ، والعلي : الفرس الشديد ، والجرح : المصدر من الجراح ، والجرح : الكسب ، والطعن : بالرمح ، والطعن : في العرض، والبطن : ضد الظهر ، والبطن : من العرب ، والفخذ : العضو ، والفخذ : من القبيلة ، والبعل : الزوج ، والبعل : [٧٧] النخل الذي يشعرب ماء السماء ، [ واليد : الجارحة ] (٢) واليد : النعمة ، واليد : القدرة ، وأشباه هذا كثير ، وقد جمعه أهل اللغة ، وممن جو رواله ، وجمع أكثره

وأصبحت الارض بحرا طمى

۱) فی س : عنی ظاهره •

<sup>(</sup>٢) في س : قال الشاعر :

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل ، أما في س : فأصبحت والليل لى ملبسس

 <sup>(</sup>٤) في س : تنابي •

<sup>(</sup>٥) في س : بها ٠

 <sup>(</sup>٦) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>۷) في س : جوده ٠

<sup>- 121 -</sup>

ابن دريد(١) في كتاب « الملاحن(٢) » • فان أردته فاطلب منه (٣) \_ إن ْ شاء الله \_ •

<sup>(</sup>١) هو محمد بن الحسن بن دريد من علماء اللغة والادب • ولد في البصرة سية ٢٣٣ هـ • له من ٢٣٣ هـ • له من التصانيف : الجمهرة في اللغة ، والامالي ، والملاحن ، والمقصور والممدود وغيرها • ( ينظر بغية الوعاة ج١ ص ٧٦ وما بعدها ) •

<sup>(</sup>٢) ينظر بغية الوعاة ج١ ص ٧٨٠

<sup>·</sup> في س : فيه ·

## الحيذف

وأما الحذف (۱) ، فان العرب تستعمله للا يجاز والاختصار والاكتفاء بيسير القول اذا كان المخاطب عالماً بمرادها فيه • وذلك كقوله \_ عزوجل واذا قبل لهم : اتقوا ما بين أيديكم وما خَلْفكم لعلكم ترحَمون المعلم المخاطب به • فكأن تقدير ذلك : « واذا قبل لهم : اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ، استكبروا ، وعتوا ، وتمادوا الهم وكذلك قوله : « ولولا فَصْلُ الله عليكم و رَحْمَتُه ، وان الله تواب حكيم " ه في محكم " كان تقديره : « ولولا فَصْلُ الله عليكم و رَحْمَتُه ، وإن الله تواب فضل الله عليكم و رحمته ، لعذبكم بما فعلتم » •

ومن ذلك قول الشاعر: [من الطويل] أجــــد ّك لو شيء أتانا رسوله سواك ، ولكن لم نتجد ْلَك مَد ْفَعَا( ْ )

۲) سورة يس ، الآية ٥٤ ٠

<sup>(</sup>٣) في س : وتمادوا وعتوا •

<sup>(</sup>١٤) سورة النور ، الآية ١٠ -

<sup>(</sup>٥) البيت لامرى، القيس , وهو من قصيدة مطلعها :

جزعت ولم أجزع من البين مجزعا وعزيت قلب بالكواعب مولعا قوله : « لو شي، » : يريد لو أحد · وليس لـ « لو » هنــا جواب · ( ديوان امري-القيس ص ٢٤٢ ) ·

أراد : « لدفعناك (١) ، ولكن لم نجد لك مدفعا » ، فحـــذف اكتفاء بعلم المخاطب بما أراده ٠

ومثله قوله : [ من الطويل ]

فلما أُجَزَ ْنَا سَاحِـةَ الْحِي وَانتَحَى بنا بَطَنْن خَبَّت ِذِي قَـفَاف مِ عَقَنَقَـَل (٢٠

[ وهذا كثير في كلام العرب ، وإذا مَرَّ بك عرفته \_ إنْ شــــاء الله \_ ]<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) في س : لدقعتاه

 <sup>(</sup>٣) البيت الامرى، القيس ، وهو من معلقته ، (ينظر ديوانه ص ١٥) وفيه : بنا بطن حقف ذى ركام عقنقل ، الحقف من الرمل : المعوج ، والقفاف : ماارتفع من الارض وغلظ .
 العقنقل : الرمل المنعقد المتداخل .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من س ٠

## الصّـرف

وأما الصَّرْف(۱) ، فانه يصرفون القول من المخاطب الى الغائب ، ومن الواحد الى الجماعة كقوله [عز وجل ](۲) : « حتى اذا كنتم [٧٤] في الفُلْكُ وجريْنَ بهم بريح طيبة يه (٣) .

وكقول الشاعر : [ من الطويل ]

وتلك التي لا و صل الا وصالها ولا صرة الا ما صرمت يضير

وقال آخر : [ من الكامل ]

يا لَهَنْفَ نفسي كان جـــدة خاله وبياض وجهك للترابِ الأعْفرِ

<sup>(</sup>۱) وهو الالتفات عند علما، البلاغة ، وقد سماه كذلك قدامة في نقد الشعر ص ١٦٧، يقول : « ومن نعوت المعانى الالتفات ، وهو أن يكون الشاعر آخذا في معنى فكأنه يعترضه اما شك فيه أو ظن بأن رادا يرد عليه قوله ، أو سائلا يسأله عن سببه فيعود راجعا على ما قدمه ، فأما أن يؤكده أو يذكر سببه أو يحل الشك فيه » • وينظر الكشاف ج ١ ص ١١-١٢ ، وتحرير التحبير ص ١٣٣ ، وبديع القرآن ص ٢٤ ، والبلاغة عند السكاكي ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من س

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ، الآية ٢٢ ٠

## المالغة

وأما المبالغة (١) فان من شأن (٢) العرب أن تبالغ في الوصف والذم ، كما من شأنها أن تختصر وتوجز ، وذلك لتوسعها في الكلام ، واقتدارها عليه ، ولكل من ذلك موضع يستعمل فيه (٣) ، وسيمر بك في مواضعه إذا صراً الى ذكره \_ إن شاء الله \_ •

والمبالغة تنقسم قسمين (٤) :

أحدهما: في اللفظ .

والآخر : في المعنى •

فأما المبالغة في اللفظ فتجري مجرى التأكيد كقولنا : « رأيت ' زيداً نَفْسَهُ » ، و « هذا هو الحق ُ بعينه » ، فتؤكد « زيداً » به « النفس » و « الحق » به « العين » (٥) ، وإن كان قولك « هذا زيد » ، و « هذا هو الحق » قد أغناك (٦) عن ذكر « النفس » و « العين » ، ولكن ذلك

<sup>(</sup>١) ذكرها قدامة في نقد الشعر ص ١٦٠ وقال عنها : « ومن أنواع نعوت العاني المباني الم

 <sup>(</sup>۲) في س : فمن شأن ٠

<sup>(</sup>٣) لم ترد في س ، وقد أضافها المحققان ٠

 <sup>(3)</sup> لم يقسمها قدامة هذا التقسيم ، وهو تقسيهم نحوى • وقد حصر الخطيب القرويني المبالغة في التبليغ والاغراق والغلو ( ينظر الإيضاح ص ٣٦٥ ) •

<sup>(</sup>٥) في الاصل : زيدا بالحق والنفس والعين ، والتصحيح من س ،

<sup>·</sup> اغنياك - اغنياك -

مبالغة في البيــــــان •

ومنه قول الشاعر : [ من الطويل ]

أَلَا حَبِّـذَا هِنِنْدُ وأَرضُ بِهَا هِنِنْدُ

وهننْد" أتى من دونها النَّأْيْ والبُعْد'(١)

فذكر البُعد بعد النأي ، وهما شيء واحد تأكيداً ومبالغة (٢) . وأما المبالغة في المعنى فاخراج الشيء (٣) على أبلغ غايات معانيه كقوله \_ عز وجل \_ : « وقالت اليهود' : يد' الله مغلولة " »(٤) ، ولربما (٥) قالوا : بأنه قد أقتر فقتاً علينا (٢) ، فبالغ الله َ \_ عز وجل \_ في تقبيح قولهم واخراجه [٧٥] على غاية الذم (٧) .

ومن المبالغة في المعنى قول الشاعر : [ من الطويل ]

وفيهن ملهى للطيف ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم (١٨)

فلم يَر ْض أنْ يكون فيهن ملهى ، وانْ كان ذلك مدحاً لهن حتى قال : « للطيف » ، لان « اللطيف » لا يلهو إلا بفائق • وقال « ومنظر أنيق » ، وهذا في الوصف مجزى و (٩٠ ، فلم يكتف به حتى قال : « لعين الناظر المتوسم » ، لان الناظر إذا كرر نظره وتوسم ، تبيئنت له العيوب

<sup>(</sup>١) البيت للحطيئة ، من داليته التي يمدح بها بغيض بن عامر ومطلعها :

الا طرقتنا \_ بعد ما هجموا \_ هند وقد سرن خمسا واتلأب بنا نجد

<sup>(</sup> ينظر ديوان الحطيئة ص ٢٩ ، والموشع للمرزباني ص ١٤١ ، وكتاب الصناعتين ص ١٠٨ ، وتلخيص الخطابة لابن رشد هامش ص ٢٦٣ ) ٠

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه العبارة في س ٠

 <sup>(</sup>٣) في س : القول •

٦٤ سورة المائدة ، الآية ٦٤ ٠

<sup>(</sup>٥) في س : وانما قالوا ·

<sup>(</sup>٦) في س : وانما قالوا انه قد قتر علينا ٠

 <sup>(</sup>٧) في س : في تقبيح قولهم فاخرجهم على غايات الذم لهم .

<sup>(</sup>٨) البيت لزهير بن أبى سلمى وهو من معلقته ( ديوانه ص ١٠ ، وشرح المعلقات السبع ص ٩٥ ) • ويروى : وقيهن ملهى للصديق • المتوسم : الناظر الذي يتفرس فسى نظره كانه يطلب شبئا من سمته يعرفها به •

<sup>(</sup>٩) في الاصل : مخبر ، والتصحيح من س ٠

عند توسمه وتكراره نظره ، ولذلك قال الشاعر : [ من مجزوه الوافر ]

يَزيدُكَ وجهه حسناً إذا ما زد "تَه نظرا(۱)
ومن هذا [ المعنى ] قول الشاعر أيضاً : [ من الهزج ]
فلمناً صَرَح الشرو فامسكي وهو عرويان فلمنا ميشية اللين غضبان (۲)

فلم يَر ْضَ بتصريح الشر حتى عَر ّاه من سائر <sup>(٣)</sup> ما يستره ، ولم يَر ْضَ بمشية الليث حتى جعله غضبان • وأشباه هذا كشير في القرآن والشـــعر •

<sup>(</sup>١) البيت لابي نواس ٠ ( ينظر ديوان المعاني ج١ ص ٢٣١ ، والايضاح ص ٣٠) ٠

 <sup>(</sup>۲) البیتان لشهل بن شیبان الزمانی • ( ینظر شرح دیوان الحماسة للمرزوقی ج۱ ص ۳۵-۳۵) •

<sup>(</sup>٣) في س : كل ٠

# القطع والعطف والتقديم والتأخير

وأما القطع والعطف (٢) ، والتقديم والتأخير (٣) ، فهو واضح لمن أراد أن يعرفه ، وهو في القرآن كثير ٠

فمما قطع الكلام فيه ، وأخذ في فن آخر من القول ثم عطف بتمام القول الاول عليه (٤) ، قوله \_ عز وجل \_ [ « حُر مَت عليكم أمها تكم ، وبناتكم ، وأخوا تكم ، وعما تكم (٥) » الى آخر الآية (١) . ومثله ](٧) : « حُر مَت عليكم المي تَه ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل الغير الله به ، والمنخقة والموقود ة ، والمتر دية ، والنطيحة ، وما أكل السبّ في من النصب ، وأن السبّ عن النصب ، وأن السبّ عن النصب ، وأن من دينكم ، فلا تَخشَو هم واخشَو ن ، اليوم يسس الذين كفروا من دينكم ، فلا تحشو هم واخشَو ن ، م ثم قطع وأخذ في كلام من دينكم ، فلا تحشو أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام دينا ، . ثم رجع الى الكلام الاول فقال : « فمن ورضيت لكم الاسلام دينا » . ثم رجع الى الكلام الاول فقال : « فمن ورضيت لكم الاسلام دينا » . ثم رجع الى الكلام الاول فقال : « فمن

 <sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، أما في من فقد جعلهما موضوعين هما : القطع والعطف ،
 والتقديم والتأخير • ولم يبحثها قدامة في نقد الشعر •

 <sup>(</sup>٣) هو الفصل والوصل ، وقد تحدث عنه عبدالقامر في دلائل الإعجاز بالتفصيل •

 <sup>(</sup>٣) تحدث عنه عبدالقاهر بالتفصيل في دلائل الاعجاز ٠

 <sup>(</sup>٤) في س : ثم عطف عليه بتمام القول الاول •
 (٥) سورة النساء ، الآية ٣٣ •

<sup>(</sup>٦) تكملتها : « وخالاتكم ، وبنات الاخ ، وبنات الاخت ، وامهاتكم اللاتي أرضعنكم ، واخواتكم من الرضاعة ، وامهات نسائكم ، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فأن لم تكونوا دخلتم بهن قلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وأن تجمعوا بن الاختن الا ما قد سلف ، أن الله كان غفورا رحيما » \*

<sup>·</sup> الزيادة من س ·

اضْطُرَ في مَخْمَصَـة غيرَ مُتجانيف لا يُسْم ، فا ِنَ اللهَ غفورُ \* رحيـم ،(١) .

ومثل ذلك ماحكاه عن لقمان في وصيته لابنه اذ قال له : « يا بني َ لا تُسْمر ك مالله وأخذ في لا تُسْمر ك مالله إن الشرك لظلم عظيم "(٢) ، ثم قطع وأخذ في [ فن ] أمّ آخر ، فقال : « وو صيّانا الانسان بوالديه ، حمّلته أمّ أمّ و ه ما على و ه ن الى قوله : « فأ نبتكم بما كنتم تعملون "(٤) ثم رجع الى تمام القول [الأول](٥) في وصية لقمان فقال : « يابني وانها إن تك مشقال حبّة من خر دك فتكن في صحرة أو في السماوات ، أو في الأرض ، يأت بها الله ع إن الله لطيف خبير "(١) ، الى آخر الآيات ،

\* \*

وأما التقديم والتأخير فكقوله \_ عز وجل \_ : • ولولا كلمة "سبّقَت من ربّك كلكان ليزاماً ، وأجل "منستّمى " ( أواد : ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما] ( ( ) • وكقوله : • ويعبُدون من دُونالله ما لايتم لك لهم و زقاً من السماوات والأرض شيئاً ، ولا يستطيعون " ( ) أواد ما لايملك لهم وزقا من السماوات والارض ، ولا يستطيعون شيئا •

وفيما ذكرنا دليل على ما لم نذكره \_ إن شاء الله \_ •

١) سورة المائدة ، الآية ٣ .

الموقودة : المضروبة • المتردية : التي تردت من علو أو في بثر فماتت • الا ماذكيتم : الا ماذكيتم : الا ماذكيتم • النصب : واحد الانصاب وهي الاصنام ، أو حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليها ، ويعدون ذلك قربة • أن تستقسموا بالازلام : أي حرم عليكم الاستقسام بالاقداح • مخمصة : مجاعة • غير متجانف لائم : غير منحرف اليه • (ينظر تفسيرها في الكشاف ج١ ص ٤٦٨ وما بعدما ) •

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان ، الآية ١٣ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من س ·

١٥ ، ١٤ سورة لقمان ، الآبتان ١٤ ، ١٥ .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من س ·

<sup>(</sup>٦) سورة لقمان ، الآية ١٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة طه ، الآية ١٢٩ ·

<sup>(</sup>٨) الزيادة من س

<sup>(</sup>٩) سورة النحل ، الآية ٧٣ •

# الاخستراع

وأما الاختراع (١) ، فهو ما اخترعت له العرب اسمآ (٢) مما لم تكن تعرفه ، فمنه ما سموه (٣) باسم من عندهم كتسميتهم الباب في المساحة باباً (٤) ، والجريب جريباً (٥) [٧٧] ، والعشير عشيرا (٢) .

ومنه ما عرَّبته (۱) ، وكان أصل اسمه أعجميا كالقسطاس (۱) المأخوذ من لسان الروم ، والشَّطْر رَنْج (۱) المأخوذ (۱) من لسان الفرس ، والسجيّل (۱۱) - أيضا - المأخوذ من كلام الفرس (۱۲) .

· اسماء · اسماء ·

(٣) قي س : قدما سموه ٠
 (٤) الباب في العدود والحساب وتحوه : الغاية ٠

(٥) الجريب : مقياس ، ومكيال قدر أربعة أقفرة ج : أجربة وجربان • والقنيز مكيال،
 ومن الارض قدر مائة واربعن ذراعا • (القاموس) •

ومن اورض خدر هانه واريعي ورانه ، والهاموس) . (٦) العشير : جزا من عشرة كالمعشار والعشر ، ج : عشور واعشار ، وفي حساب الارض عشر القفيز (القاموس) .

اقى س : أعربته •

(A) في شفاه الغليل ص ٢٠٨ : « قسطاس : بالضم ويكسر ، ويقال : قسطان : رومي معرب » • وفي تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٢٥٤ : « القسطاس : الميزان ، يقال : هو بلغة الروم » وفيه لغة آخرى : ( قسطاس ) بضم القاف • وقد قرى ، باللغتين حسما •

 (٩) في المعرب ص ٢٠٩ : « الشنطرنج : فارسى معرب ، وبعضهم يكسر شينه ، ليكون على مثال من أمثلة العرب ك ( جردحل ) لانه ليس في الكلام أصل ( فعلل ) بفتح الفاء .

(۱۰) في س : المأخوذة ،
 (۱۱) في المعرب ص ۱۸۱ : « قال ابن قتيبة : السجيل بالفارسية : (سنك) و (كل)
 أي : حجارة وطن » -

(١٢) في س : والسجل المأخوذ من لسان الفرس أيضا .

وليس هذا بصحيح لان (سجل) - كما يقول الخفاجي في شفاء الغليل ص ١٤٥ - ليس فارسيا بل حبشي ، أو عربي أصيل .

و لل من استخرج علماً واستنبط (۱) شيئاً ، وأراد أن يضع له اسما من عنده ، ويواطيء من يخرجه اليه عليه (۲) ، فله أن يفعل ذلك . ومن هذا الجنس اخترع النحويون اسم الحال ، والزمان ، والمصدر ، والتمييز، والتبرية ، وأخرج الحليل (۳) لغات العروض (٤) ، فسمى بعض ذلك الطويل ، وبعضه المديد ، وبعضه الهزج ، وبعضه الرجز ،

وقد ذكر ارسطاطاليس ذلك وقال (°): إنَّه مطلق لكل أحد يحتاج الى تسمية شيء ليعرفه به أن " يسميه بما شاء من الاسماء (٢) .

وهذا الباب مما يشترك العرب وغيرهم فيه ، وليس مما ينفردون به .

<sup>(</sup>١) في س : وكل ما استخرج علما أو استنبط .

<sup>(</sup>٢) في س : ويواطى، عليه من يخرجه اليه .

<sup>(</sup>٣) هو الخليل بن أحمد الفراهيدى ٠

 <sup>(\$)</sup> أي س : واخترع الخليل العروض •

<sup>(°)</sup> في س : وذكر ·

 <sup>(</sup>٦) ينظر القول في الإلفاظ المفردة في كتاب تلخيص الخطابة لابن رشد ص ٢٥٧ وما
 بعدها , ففيه حديث عن هذا المعنى , وعن الإلفاظ المخترعة أو الموضوعة .

#### تأليف العبارة

اعلم أنَّ سائر العبارة في لسان العرب ، إمّا أن يكون منظوما ، أوْ منثورا(١) • والمنظوم هو الشعر ، والمنثور هو الـكلام •

فالشعر ينقسم أقساما منها :

القصيد(٢): وهو أحسنها وأشبهها بمذاهب الشعر(٣) .

ومنها: الرجز<sup>(٤)</sup>، وهو أخفها • والراجز: الساقي الذي يسقي الماء • وكان الاصل في الاراجيز [٧٨] أن ° يرتجز بها الساقي على دلوه اذا مَدَها، ثم أخذت الشعراء فيه فلحق بالقصيد •

 <sup>(</sup>۱) في س : واعلم ان سائر العبارة في كلام العرب ، أما أن يكون منظوما ، واسا أن يكون منثورا .

<sup>(</sup>۲) القصيد من الشعر: ما تم شعل أبياته ، وفى التهذيب: شعل أبنيته ، سحى بذلك لكماله وصحة وزنه ، وقال أبن جنى : سمى قصيدا لانه قصد واعتمد ، الجوهرى : القصيد : جمع القصيدة ، قال أبن جنى : فأذا رأيت القصيدة الواحدة قد وقع عليها القصيد بلا ما، فأنما ذلك لانه وضع على الواحد أسم جنس أتساعا ، وقيل : سمى قصيدا ، لان قائله احتفل له فنقحه باللفظ الجيد والمعنى المختار ( اللسان ـ قصد ) ،

<sup>(</sup>٣) في س : الشعراه ٠

<sup>(</sup>٤) الرجز: شعر ابتداء أجزائه سببان ثم وتد ، وهو وزن يسهل على السمع ويقع في النفس ١٠ وقد اختلف فيه فزعم قوم انه ليس بشعر وان مجازه مجاز السجع ٠ وهـــو عند الخليل شعر سحيع ٠ وفى التهذيب ٠ وزعم الخليل أن الرجز ليس بشــعر وانها هو انصاف أبيات وأثلات ١٠٠٠ وقال الاخفش : الرجز عند العرب كل ما كان على ثلاثة أجزاء ، وهو الذي يترنمون به في عملهم وسوقهم ، ويحدون به ، ( اللسان ــ رجز ) ٠

ومنها: المسمَّط (١) ، وهو أن ° يأتي الشاعر بخمسة أبيات على قافية ، ثم يأتي ببيت على خلاف (٢) تلك القافية ، ثم يأتي بخمسة أبيات على قافية أخرى ، ثم يعود فيأتي ببيت على قافية البيت [ الاول ] (٣) وكذلك الى أخر الشعر .

ومنها<sup>(۱)</sup> المزدوج<sup>(۱)</sup> ، وهو ما أتى على قافيتين قافيتـــين الى آخر القصيدة<sup>(۲)</sup> • وأكثر ما يأتي وزنه على وزن الرجز •

وفي الشعر والنثر جميعاً تقع البلاغة والعي ، والايجاز والاسهاب ، إلا أن البلاغة والايجاز اذا وقعا في الشعر والقول قصي للشاعر بالفلكج (٧) ، والعي والاسهاب إذا وقعا في الشعر والقول كان الشاعر أعذر ، وكان العذر عن المتكلم أضيق ، وذلك أن الشعر محصور ، بالوزن ، محصور ، بالقافية ، فالكلام يضيق على صاحبه ، والنثر مطلق غير محصور ، فهو يتسع لقائله ،

فمما تساوى القول والشعر فيه من هذا الفن ، فحكم للشاعر فيـــه بالفضل (^) ، قول بعضهم في بعض كتب الفتوح : « فكانت معاقله تعقله ، وما يُنحرزُ ، يبرزه ، .

وقال الشاعر: [ من الطويل ]

<sup>(</sup>١) المسمط من الشعر: أبيات مشطورة يجمعها قافية واحدة • وقيل المسمط من الشعر ما قفى أرباع بيوته وسمط فى قافية مخالفة • وقال الليث: الشعر المسمط الذى يكون فى صدر البيت أبيات مشطورة أو منهوكة مقفاة ويجمعها قافية مخالفة الازمة للقصيدة حتى تنقضى • ( اللسان \_ سمط ) •

<sup>(</sup>۲) في س : غير ٠

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من س

 <sup>(</sup>٤) في س : ومنه ٠

<sup>(</sup>٥) وقيه يعتمد الشاعر على تصريع أبيات القصيدة جميعا ، وأميز مايكون ذلك فسى الاداجيز · ( ينظر فن التقطيع الشعرى والقافية ج٢ ص ٦٩ ) ·

أي س : وهو ما أتى على قافيتين الى آخر القصيدة .

 <sup>(</sup>٧) الفلج: الظفر والفور ( اللسان \_ فلج ) •

 <sup>(</sup>A) في الاصل : بالقضل قمته .

وِإِنْ يَبْنِ حِطاناً عليه فانها أولئك عُقــالاته لا معاقـِلُه'') [٧٩]

وقيل لبعضهم وقد أطال الوقوف في الشمس على باب بعض الولاة : « لقد أطَـــُت َ الوقوف في الشمس » فقال : « الطـــــــل أريد »(٢) • وقال الشاعر [ من الطويل ] :

تقول سُلیمی لو اُقَمَّتَ سَّرَدَ ثَنَا ولم تَد ْرِ أَنِي للمقامِ أَطَوَّف (۳)

وأشباه هذا كثير ٠

فأما عذرهم للشاعر في التقصير ، واغتفارهم [ له ] (<sup>1)</sup> العيوب ، فقد جو زوا له من قصر الممدود ، وحذف الحركة ، وتخفيف الهمزة ، وصرف ما لاينصرف ، ما لم يجيزوه للمتكلم ، وأجازوا له في الوزن استحمال الزحاف (<sup>0)</sup>، واليخر م (<sup>(1)</sup>، وفي القافية الا كفاء (<sup>(2)</sup>، والاقواء (<sup>(1)</sup>، والسيناد (<sup>(1)</sup>)،

وانَ يبن حيطاناً عليَّــه فانمًا الوائك عِقَــالاته لا عقـــائله

على زهير في قوله :

أبى الضيم والنعمان يحرق تابه عليه فأفضى والسيوف معاقله

الم جاء به من التجنيس في قوله : « عقالاته ومعاقله » • على أن قول زهير في معنـــاه لا يلحقه لاحق ، وانما زاد عليه أبو تمام في اللفظ » •

(٣) في س : « وقيل لبعضهم وقد أطال الوقوف في الشمس ، فقال : الظل أريد » •

(۳) كذا في الاصل وس ، أما في ديوان عروة بن الورد ص ١٠٧ : لو أقمت لسرنا •
 وفي الكامل ج ١ ص ١٧٣ : لو أقمت بأرضنا •

الزيادة من س٠

(٥) الزحاف : تغيير يلحق بثواني أسماء الاجزاء للبيت .

(٦) الخرم : حذف أول الوتد المجموع من أول البيت .

 (٧) هو أن يؤتى فى البيتين من القصيدة بروى متجانس فى المخرج لا فى اللفظ مثل : (شارح) و (شارخ) أو (فارس) و (قارص)

(٨) مو تحريك المجرى بحركتين مختلفتين غير متباعدتين مثل الكسرة والضمة ٠

<sup>(</sup>۱) البیت لایی تمام ( ینظر دیوانه ص ۲۳۱ ، و کتاب الصناعتین ص ۲۰۶ ) • بقول آبو هلال : « وقد زاد \_ آبو تمام \_ آیضا فی قوله :

والايطاء (١) ، والتضمين (٢) ، وكل ذلك عيوب ، وهي على (٣) من استعمل البديهة وقال الشعر على الهاجس (٤) والسجية ، أقل عيا منها على من استعمل الروية والتفكير ، وكرر النظر والتدبير .

وقد ذكر الخليل وغيره في أوزان الشعر وقوافيه ما يغني من نظر فيه، ويُغنينا عن تكلف شرح ذلك إذ كنا نرى أن تكلف ما قد فيُرغ منيه عناء لا فائدة فيه ، إلا أنا نذكر جملة من ذلك في باب استخراج المعملي تدعو الضرورات الى ذكر مافيه ـ ان شاء الله \_ •

\* \*

وقد ذكر الناس' البلاغة َ ووصفوها [٨٠] بأوصاف لم تشتمل على حدها • وذكر الجاحظ كثيرا مما وصفت به (٥٠) ، وكل وصف منها يقصر عن الاحاطة بحدها •

و َحَدُها عندنا : « القول المحيط بالمعنى المقصود ، مع اختيارالكلام، وحسن النظام ، وفصاحة اللسان ، •

وإنتما أضيف الى الاحاطة بالمعنى « اختيار الكلام » ؟ لان العامي قد يحيط قوله بمعناه الذي يريد ، إلا أنه بكلام مرذول من كلام أمثاله فلا يكون موصوفا بالبلاغة • وزدنا « فصاحة اللسان » ، لان الاعجمي واللّحان قد يبلغان مرادهما بقولهما فلا يكونان موصوفين بالبلاغة • وزد و نا « حسن النظام » ؟ لانه قد يتكلم الفصيح بالكلام الحسن الأنمي على المعنى ولا يحسن ترتيب ألفاظه ، وتصير كل واحدة مع ما يشاكلها فلا يقع ذلك موقعه •

<sup>(</sup>١) الإيطاء : هو اعادة اللفظة ذاتها بلفظها ومعناها -

 <sup>(</sup>٣) هو تعلق ما فيه قافية باخرى .

<sup>(</sup>٣) في س : وعلى ٠

 <sup>(</sup>٤) الهاجس : الخاطر .

 <sup>(</sup>٥) ينظر البيان والتبيين ج ١ ص ٧٦ ، ٨٨ وما بعدها ٠

اسه فیمها أتى في نهاية النظر قول أمير المؤمنين ـ عليه السلام (۱) \_ في بعض خطبه: «أين من سعى واجتهد، وجمع وعدد ، وزخرف ونجد، وبنى وشيد ؟ » • فاتبع كل حرف بما هو من جنسه ، وما يحسن معه نظمه • ولم يقل : «أين من سعى ونجد ، وزخرف وشيد ، وبنى وعدد » • ولو قال ذلك لكان كلاماً مفهوما [ ومن قائله ] (۱) مستقيما ، وكان مع ذلك [۸۱] فاسد النظم ، قبيح التأليف •

\* \*

والشاعر من « شَعَر \_ يَشَعْر [ شيعراً ](٣) فهو شياعر » ، [ والشعر ](٤) المصدر • [ ونظيره الكافل ، يقال : « كفل \_ يكفل \_ كفلاً ، فهو كافل » ومنه سمي ذو الكفل : ذا الكفل ](٥) •

ولا يستحق الشاعر هذا الاسم حتى يأتي بما لايشعر به غيره (١) ، وإذا كان إنما استحق (٧) اسم الشاعر لما ذكر نا(١) ، فكل من كان خارجاً عن هذا الوصف فليس بشاعر وان أتى بكلام موزون مقفى(٩) .

وقد كره قوم قول الشعر واستماعه ، وانما الشعر كلام موزون ،

<sup>(</sup>١) في س : رضى الله عنه ·

۲) الزيادة من س

۳) الزيادة من س

الزيادة من س٠

<sup>(</sup>٥) الزيادة من س ٠ ونرى أنها حشرت في النص حشرا ٠

وفى العمدة ج ١ ص ١١٦ : « وانما صمى الشاعر شاعرا لانه يشعر بما لا يضعر بــه غيره ، فاذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه ، أو استظراف لفظ وابتداعه ، أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعانى أو نقص مما أطال سواه من الالفاظ ، أو صرف معنى الى وجه عن وجه آخر ، كان اسم الشاعر عليه مجازا لا حقيقة ولم يكن له الا فضل الوزن » •

<sup>(</sup>۷) في س : يستحق •

<sup>(</sup>٨) في س : يما ذكرنا -

<sup>(</sup>٩) عرف قدامة الشعر في نقد الشعر ص ١٥ بقوله : « وليس يوجد في العبارة عن دلك أبلغ ولا أوجز \_ مع تمام الدلالة \_ من أن يقال فيه : انه قول موزون مقفى ، ي\_\_\_دل على معنى »

فما جاز في الكلام جاز فيه ، وما لم يَجْنَرْ في ذلك لم يَجْنَرْ فيه ، وقد سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الشعر ، واستنشده ، وأثاب عليه ، وأنشد في مسجده على منبره ، وقال لحسان : « اهْجَ فريشاً ومعك روح القدس » ، وقال : « إنَّ من الشَّعْرِ لحُكْماً »(۱) ، ومما احتج به من كرهه ما روي عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من قوله : « كَلَّ نَ يمتليء َ جوف أحد كم قييْحاً حتى يَر يَه ، خير له من أن يمتليء َ شعراً »(۲) ، وما روي عنه في شأن امريء القيس وقوله : « ذلك رجل مذكور في الدنيا ، مَنْسي في الآخرة ، يأتي يوم القيامة ومعه لواء الشعراء حتى يقود هم (۱) النار »(١) .

وهذا القول منه \_ عليه السلام \_ خاص في كفار الشعراء ، والدليل على ذلك اجماع الامة على أن حسان بن ثابت [۸۲] وكعب بنزهير (°) وغيرهما من شعراء المؤمنين الذين كانوا يناضلون عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بأشعارهم ، ويجاهدون معه بألسنتهم وأيديهم خارجون عن جملة من يرد النار مع امرىء القيس .

وقد وصف رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ حسان بن ثابت بذلك فقال : « جاهد معي بيده ولسانه »(٦) .

وأَقعَدَ كعب بن زهير على منبره فأنشدَ : [ من البسيط ] بانت سعاد فقلبي اليوم مَتْبُول (٧)

 <sup>(</sup>١) في النهاية ج ١ ص ٤١٩ : « ان من الشعر لحكما » أي : ان من الشعر كالاما تافعا يمتح من الجهل والسفه ٠٠٠ والحكم : العلم والققه والقضاء بالعــــدل ٠٠ ويروى :
 « ان من الشعر لحكمة » وهي بمعنى الحكم » ٠

 <sup>(</sup>۲) ینظر العمدة ج ۱ ص ۳۱ ، ودلائل الاعجاز ص ۱۳ ، واحیا، علوم الدین ج ۳ ص ۱۲۳ ، والنهایة ج ۵ ص ۱۷۸ ، وسنن ابن ماجة ج ۲ ص ۱۲۳٦ .
 وری پری : اذا أصاب جوفه الدا، ٠

<sup>(</sup>۳) في س : يوردهم ·

۱۰۵ ینظر تهذیب این عساکر ج۳ ص ۱۰۵ .

 <sup>(</sup>٥) صاحب البردة ، وهو ابن زهير بن أبى سلمى الشاعر المعروف • وله ديوان شعر مطبوع •

<sup>(</sup>٦) في س : لانه جاهد معه بيده ولسانه ٠

<sup>(</sup>V) البيت :

بائت سلماد فقلبی اليوم متبول متيم آثرها لم يجز مكلول ( ينظر ديوان كعب بن زهير ص ٦ ) •

حتى اذا بلغ الى قوله : إن الرسمول لنور نستَضيي، به وصارم من سيوف الله مسلول (١١

أوماً الى الناس باستماع قوله .

وقد قلنا إن كل مُهْمَل من الأخبار اذا كان في الامر الممكن فهو خاص ، وهذا في الممكن فهو خاص ٠

ويزيد ما قلناه وضوحا قول الله \_ عز وجل\_ : « والشُّعراء ُ يَتَبَعْهم الغَاوون ، أَلَمَ ْ تَرَ أَنَّهم في كل واد يتهيمون ، وأنَّهم يقولون ما لا يفعلون ، (٢) ، ثم بيَّنَ مراده وانه خاص في الكفار منهم ، ومن تعدى الحق وفسق ، فقال : « إلا الذين آمنوا وعَملوا الصالحات ، وذكروا الله كثيراً ، وا تتصروا من في بعد ما ظلموا ، وسيَعلَم الذين ظلموا أي مُنْقلَب ينقلبون ، (٨٣] .

وأما قوله: « لأَنْ يمتليءَ جوف ُ أحدكم قيحاً حتى يَريَه ، خير ُ له من أن ْ يمتليء شعراً » ، فان المعقول من معنى [ الامتلاء ] ( أن يشغل الماليء للشيء جميع أجزائه حتى لايكون فيها فضل لغيره ، واذا كان هذا هكذا ، فانما أراد النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ بهذا القول مَن أمتلاً ولا أمنا أراد النبي و سلى الله عليه وسلم \_ بهذا القول مَن أمتلاً ولا لعلم الشعر حتى لا يكون فيه موضع للذكر ، ولا لحفظ القرآن ، ولا لعلم الشرائع والاحكام والسنّنة في الحلال والحرام ، وهذا ظاهر لمن تدبره . ويزيده وضوحا ما روي عنه \_ عليه السلام \_ من أنّه سمع قوما يقولون : « فلان علاّمة » فقال : « وما هو علاّمة » ، فقيل : « يعلم أيام العرب وأشعار كها وأنسابها ووقائعها » ، فقال : « ذلك علم لاينفع مَن ْ العرب وأشعار كها وأنسابها ووقائعها » ، فقال : « ذلك علم لاينفع مَن ْ العرب وأشعار كها وأنسابها ووقائعها » ، فقال : « ذلك علم لاينفع مَن ْ العرب وأشعار كها وأنسابها ووقائعها » ، فقال : « ذلك علم لاينفع مَن ْ العرب وأشعار كها وأنسابها ووقائعها » ، فقال : « ذلك علم لاينفع مَن ْ العرب وأشعار كها وأنسابها ووقائعها » ، فقال : « ذلك علم لاينفع مَن ْ العرب وأشعار كها وأنسابها ووقائعها » ، فقال : « ذلك علم لاينفع مَن ْ العرب وأشعار كها وأنسابها ووقائعها » ، فقال : « ذلك علم لاينفع مَن ْ العرب وأشعار كاله و المنابها ووقائعها » ، فقال : « ذلك علم لاينفع مَن ْ العرب وأسلام كالم المنابه و المنابه و المنابه و العرب وأسلام كالمنابه و المنابه و المناب

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، أما في الديوان ص ٣٣ :

ان الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيدوف الله مسلول

 <sup>(</sup>٢) سورة الشعراء , الآيات ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ، الآية ٢٢٧ .

 <sup>(</sup>٤) الزيادة من س

علمه ، ولا يضر مَن ْ جهله ، إنَّما العلم آية محكمة ، أو فريضة ْ عادلة ، أو سُننَّة ْ قائمة [ وما خلاهـُن َ فهو فضل ](١) .

ولم يزل الشعر ديوان العرب في الجاهلية ، لائتهم كانوا أميين [ ولم تكن الكتابة فيهم ] (٢) إلا لاهل الحيرة ومن تعلم منهم ، فانما حفظت ما ترها وأخبار آبائها (٣) ، وما مضى من أيامها ووقائعها (١) ، ومستحسن أفعالها ومكارمها بالشعر [ الذي قيل فيها ، وتقلت الرواة عن شعرائها ] (٥) ولولا الشعر ما عرف جُود حاتم طي (٢) ، وكعب بن مامة (٧) ، وهرم بن سنان (٨) ، وأولاد جفنة (٩) ، لكن الذي قيل فيهم من الشعر أشاد بذكرهم ، وبيّن عن فخرهم ، فقال [٨٤] الفرزدق في حاتم [طيء] (١)

على ساعة لو أنَّ في القوم حاتماً على جوده ضَنَّت مِها نَفْسُ حاتم (١١)

وقال زهیر فی هرم : [ من البسیط ] مَن ْ یَكْشَ یوماً علی علائه هَر ماً یَكْشَ السماحة َ منه والنَّدی خُلُقا

<sup>(</sup>١) الزيادة من س • وفي النهاية ج ٣ ص ١٩١ : « العلم ثلاثة : منها فريضسة عادلة » • أراد العدل في القسمة ، أي معدلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنة من غير جور • ويحتمل أن يريد انها مستنبطة من الكتاب والسنة فتكون عده الفريضة تعدل بصا

۳) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٣) أي س : أواثلها •

 <sup>(</sup>٤) في س : ومذكور أحسابها ووقائعها .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من س

 <sup>(</sup>٦) من أجواد العرب ، كان فارسا شاعرا ، وبه يضرب المثل في الكرم .

 <sup>(</sup>٧) وهو من أجواد العرب • قال أبو عبيدة : « أجواد العرب ثلاثة : كعب بن مامة ،
 وحاتم طي • ، وهرم بن سنان صاحب زهير » ( ينظر الشعر والشعرا • ج١ ص ١٦٤ ) •

 <sup>(</sup>A) وهو صاحب زهير بن أبي سلمي ، وقد كان كريما جوادا .

<sup>(</sup>٩) هم ملوك العرب من الغساسنة .

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من س

<sup>(</sup>١١) كذا في الاصل و س ، أما في ديوان الفرزدق ج٢ ص ٢٩٧ : به نفس حاتم ٠

لو نال حي من الدنيا بمكرمة أُفق الأنقا(١) أَفق الله السماء لنالت كفته الأنقا(١)

وقال آخر : [ من الوافر ]

فما كعب بن مامة وابن سنعادى بأجود منك ياعمر الجوادا(٢)

الى غير ذلك (٣) مما قَيَّدَ على الابطال ذكر شجاعتهم ، وشهر في الناس ذكرهم ، وعرفنا به عناءهم في مواقعهم ، وآثارهم في وقائعهم ، فقال عنترة : [ من الكامل ] :

ولقد شَفَى نفسي وأَبْراً سُقْمَها قولُ الفوادسِ : وَيَنْكُ عَنْتُر أَقدِمٍ (<sup>!)</sup>

وقال آخر: [ من الحفيف ]
وفككُنا غلَّ امريء القيس عنه بعد ما طال حَبْسُه والعناء'(٥)
وقال آخر: [ من الوافر ]

 <sup>(</sup>١) وروى الاصمعى : أن تلق يوما ٠٠٠ يقول : أن تلقه على قلة مال أو عدم تلقه كذا • والبيتان من قصيدة في مدح هرم بن سنان ، مطلعها :

ان الخليط اجــه البين ذانفرقــا وعلق القلب من اسـما، ما علقا

 <sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة لجرير يمدح بها الخليفة عمر بن عبدالعزيز مطلعها :
 أبت عيناك بالحسن الرقادا وأنكرت الاصادق والبلادا
 والبيت من شواهد النحو .

ابن سعدى : اوس بن حارثة بن لأم الطائي .

وكان من جود كعب آنه خرج في رفقة قيها الاخلاط من العرب قنف ــــ في ماؤها فجعلوا يشربون بالحصا فلها نزلوا اقتسموا ماهم فنظر الى كعب بن ماهة رجل من النمر بن قاسط فلما رآه ينظر اليه آثره بمائه وقال : اعط آخاك النموى يصطبح ، فلما نزلوا المنزل الاخير اقتسموا ما بقى معهم من الماء فنظر اليه النمرى أيضا ، فقال : اعط آخاك النموى يصطبح فا ثره بمائه فرحل القوم ولا قوة بكعب على الرحيل ، فقيل له : ياكمب هذا الماء أمامك ترد عن قليل ، فقد على النهوض ، فارتحل القوم وخيل عليه خيال يمنعه من السباع فمات عطشا ، ( ينظر ديوان جرير ص ١٣٥ ، والشعر والشعراء ج١ ص ١٦١ ) ،

<sup>(</sup>٣) نی س : هذا

<sup>(</sup>٤) البيت من معلقته ٠ ( ينظر ديوانه ص ١٢٨ ، وشرح المعلقات السبع ص ١٩٥ )٠

<sup>(</sup>٥) البيت من معلقة الحارث بن حلزة اليشكرى ( ينظر شرح المعلقات ص ٢١٠ ) ٠

ألسوا بالألى قسطوا قديماً على التعمان وابتدروا السطاعا وهم وردوا الكُلابَ على تميـــم بجيش يبلع الناس ابتسلاعا(١)

وقد ذكر ارسطاطاليس الشعر في « كتاب الجدل » ، فجعله حجـة مقنعة إذا كان قديما ، واحتج في كشير من [٨٥] كتب الســـياسة بقول ه أميروس » (٢) شاعر اليونانيين .

وقول رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أُحَـقُ بالتقدمة ، وأو ْلى بالاتباع ، وقد قال : « إن من الشعر لحكما »(٣) وروي عن بعض السلف: « اعربوا القرآن والتَـمسوا عربيَّته (٤) في الشعر » • وقيل : « حسبـك من الأدب أن تروي الشاهد والمشــــل » . وقال معــاوية لابنه : « يا بني ار و الشعر ، وتخلق به ، فلقد هممت يوم صفين بالفرار مرات فمسا ردني عن ذلك إلا قول ابن الاطنابة (٥٠) : [ من الوافر ]

<sup>(</sup>١) البيتان للقطامي ( ينظر ديوانه ص ٣٦ ) . السطاع : عمود البيت .

<sup>(</sup>٢) هو هوميروس أعظم شعراء اليونان ، نظم الالياذة والاوديسا باللهجة الايونيـــة التي امتزجت بكثير من الالفاظ الايوليـــة • وكانت المســـكلة الهوميرية أخطر موضوع في الدراسات اليونانية حتى أواخر القرن التاسع عشر ومجملها أن هوميروس لم يوجد ، ولكن بعد دراسات تأكد أنه وجد بالفعل ، وانه ناظم الملحمتين ( ينظر الموسوعة العربية ص١٩٣١) . ولكن محققي نقد النشر يذكران بأن المنظومتين من نظم عدة شعراء تعاقبوا على نظمهما

في زمن غير قصير ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل وس والنهـــاية ج ١ ص ٤١٩ ، أما في سنن ابن ماجة ج٢ ص ١٢٣٥ : « أن من الشعر لحكمة » وفي ص ١٢٣٦ : « أن من الشعر حكما » •

<sup>(</sup>٤) في س : غريبه • (٥) في الكامل للمبرد ج ٣ ص ١٢٣٢ : « ويروى عن معاوية انه قال : اجعلوا رأيتني يوم الهرير ، وقد عزمت على الفرار ، فما يردني الا قول ابن الاطنابة الانصاري : أبت لى عفتي ٠٠٠ ۽ • وابن الاطنابة هو عمرو الخزرجي شاعر وفارس جاهلي •

وفي شذور الذهب لابن هشام ص ٣٤٥ : « وغلط أبو عبيدة فنسب الى قطري بن الفجاءة ، وذكر الابيات • والبيت الاول من شواهد النحو ( ينظر مغنى اللبيب ج١ ص ٢٠٣، وقطر الندي ص ٢٥٩ ، وأوضع المسالك ج٣ ص ١٨٠ ) .

أَبَتُ لي همتي وأبي عَسلائي وكسبي الحمد بالثمن الربيح (١) وكسبي الحمد بالثمن الربيح (١) واجشامي على المسكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيع (٢) وقولي كلما جَسَأَتُ وجساسَت مكانبك تنحمدي أو تستريحي (٣) لاد فسع عن مكارم صالحات وأحمي بعد عن عن محارم صحيح (١)

وقال عبدالملك بن مروان لمؤدب ولده في وصيته إياه : « وعلمهم الشعر يحمدوا به ، (°).

\* \*

وللشعراء فنون من الشعر كثيرة تجمعها في الاصل أصناف أربعة وهي : المديح ، والهنجاء ، والتحكمة ، واللهو .

ثم تتفرع عن كل صنف من ذلك فنون ، فيكون من المديح : المراثي، والافتخار ، والشكر ، واللطف في المسألة ، وغير ذلك مما أشبهه ، وقارب معناه معناه معناه معناه معناه أشبه ويكون من الهجاء : الذم ، والعتب ، والاستبطاء ، والتأنيب ، وما أشبك ذلك وجانكه ، ويكون من الحكمة : الامشال ،

 <sup>(</sup>۱) گذا فی الاصل ، أما فی الكامل ج٣ ص ١٣٣٢ ، و س وشدور الذهب والمغنی
 وقطر الندی وأوضح المسالك :

 <sup>(</sup>۲) كذا في الاصل والكامل ج ١ ص ٨١ و ج٣ ص ١٣٣٢ ، أما في س : وامساكى ٠ والاجشام : مصدر أجشمه الامر : كلفه اياه ٠

وتنظر الابيات في ديوان المعاني ج١ ص ١١٤٠٠

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا البيت في س ٠

 <sup>(</sup>٤) كذا في الاصل و س ٠ أما في شذور الذهب : لادفع عن مأثر ٠

<sup>(</sup>٥) في س : يمجدوا وينجدوا .

وللتفصيل في موقف الإسلام من الشعر ينظر العمدة ، ومقدمة دلائل الاعجاز ، والإسلام والشعر للدكتور يحيى الجبوري ·

<sup>(</sup>٦) في س : وقارب معناه ٠

والتزهيد ، والمواعظ ، وما شاكل ذلك ، وكان من نوعه ، ويكون من اللهو : الغزل ، والطرد ، وصفة اللخمر ، والمجون ، وما أشب ذلك [ وقاربه ](۱) .

فمما أجمعوا على استحسانه من المديح قولُه : [ من الطويل ] على مُكثريهم حَقُ من يعتريههم مُ وعند المقليش السماحة والبَذ ْل (٢)

وقوله: [ من البسيط ]

يجود' بالنفس ِ إنْ ضَنَ الجواد' بها والجود' بالنَّفْسِ أَقْصَى غاية ِ الجود ِ (٣)

ومن المراثي قول الخنساء (٤) : [ من الوافر ]

ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي<sup>(٥)</sup>

وفي الشكر قوله : [ من البسيط ]

لأشكرنتك معروفاً هممنت به إن اهتمامك بالمعروف معروف (٦)

وبعده:

۱۱) الزيادة من س٠

<sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة لزهير بن أبى سلمى فى مدح هرم بن سنان ومطلعها : صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو وأقفر من سلمى التعانيق والثقل ( ينظر ديوان زهر ص ٩٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الاصل وس ، أما في ديوان مسلم بن الوليد ص ١٦٤ :
 تجود بالنفس اذ أنت الضنين بها •

 <sup>(</sup>٤) هي تماضر بنت عمرو بن الشريد الشاعرة المخضرمة ( ينظر الشعر والشـــمراه ج١ ص ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٥) ينظر ديوان الخنساء ص ١١٩٠ .

<sup>(</sup>٦) ذكرهما ابن قتيبة في عيون الاخبار ج٣ ص ١٦٥ ، ولم يذكر قائلهما ٠

فلا ألومك إن° لم يمَّضه قدر" فالشيء ' بالقَـد ر المحتوم مصروف '(١) وفي الافتخار قوله : [ من الطويل ] أَخَذْنا با فاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم' الطوالع'(<sup>٢</sup>) وفي الهجاء قوله : [ من الوافر ] فَغُضَّ الطَّرُّفَ إِنَّكُ مِن نُمَ فَلا كَعْبُ بَلَّغْت ولا كلابا(") وفي الاستبطاء قوله [٨٧] [ من الطويل ] كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا مُنتْنا أشد تَعَانيا(٤) وفي الحكمة قوله: [ من الطويل] ستُنبُدى لك الأيام' ما كنت جاهلاً ويأتيـك بالاخبـــار من لم تزود (٥) وفي الزهد: [ من الطويل ] إذا امْتَحنَ الدُّنيا لبيبٌ تكشَّفَّتُ له عن عدو في ثيباب صديق (١)

(١) لم يرد في س ٠

(۲) البيت للفرزدق ، وهو من قصيدة مطلعها :
 ومنا الذى اختير الرجال سماحة وخيرا اذا هب الرياح الزعازع
 ( ينظر ديوان الفرزدق ج١ ص ٤١٨ ، ٤١٩ ) .

 (٣) البيت لجرير ، وهو من قصيدة في هجاء الراعي النميري مطلعها : أقلي اللوم عادل والعتابا وقولي أن أصبت لقد أصابا ( ينظر ديوان جرير ص ٢٤ ، ٧٥ )

(٤) البيت لعبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر ، وهو من أبيات مشهورة ذكرها
 ابن قتيبة في عيون الاخبار ج٣ ص ٧٥ ·

(٥) البيت من معلقة طرفة بن العبد (ينظر ديوانه ص ٦٦ ، وشرح المعلقات ص٩٠) ٠
 (٦) البيت لابي نواس ٠ وفي عيون الاخبار ٣٣ ص ٣٣٣ : إذا اختبر ٠

يقول أبو هلال العسكرى في ديوانُ المعاني ج٢ ص ١٨١ : « وهو ماخُودَ من قول جرير في وصف النساء :

دعين الهوى ثم ارتبين قلوبنا بأسهم أعداء وهن صديت

وفي الوعظ قوله : [ من الطويل ] وما الناس' إلا عالك وابن اللك الله وذو نسب في الهالكين عريق(١) وفي اللهو والمادرة به قوله : [ من الكامل ] كم من مُؤخر لذة فــــد أمكنت ْ لغد ، وليس له غــــد " بمؤات (٢) وفي الغزل قوله : [ من الطويل ] وما ذَرَفْت عينــاك إلا لتضــــربي بسهميك في أعْشار قلب مُقتَّل (٣) وفي الطرد قوله : [ من الطويل ] فعادَی عداءً بین تُو<sup>°</sup>ر ونعجــــة د راكاً ، ولم يُنْضَحُ بماءٍ فَيَغْسَلُ ( أَ ا وفي الخمر قوله [٨٨] [ من مُخلَّع البسيط ] لا يسكن الليل حيث حَلَّت فدهر ' شــر ابها نهار '(٥)

ويحتاج الشاعر الى تعلم العروض ، ليكون معيارا له على قوله ، وميزانا على ظنه • والنحو ليُصلح به من لسانه ، ويقيم به إعرابه • والنسب وأيام العرب والناس ، ليستعين بذلك على معرفة المناقب والمنالب

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل و س وكتاب الصناعتين ص ٢٣٠ ، وفي ديوان إبي تواس : أدى كل حي حالكا وابن حالك وذا نسب في العالمين عريق

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على قائله •

 <sup>(</sup>٣) البيت من معلقة امرى، القيس ( ينظر ديوانه ص ١٣ ) وفيه : الا لتقدمى الاعتبار : القطع والكسور -

<sup>(</sup>٤) البيت من معلقة امرى القيس ( ينظر ديوانه ص ٢٢ ، وشرح المعلقات السبع ص ٤٣) ، العداء : الموالاة ، لم يتضح بما : لم يعرق ، وأراد بالما منا العرق ، وقوله : دراكا : أى مداركة ،

<sup>(</sup>٥) كذا في الاصل و س ، أما في ديوان أبي نواس ص ٧٤ : لاينزل .

فيذكرهما(١) فيمن قصده بمدح أو فنم و وأن يروي الشعر اليعرف مسالك الشعراء ومذاهبهم وتصرفهم الميحتذي منهاجهم ويسلك سبيلهم و فاذا لم يجتمع له هذا فليس ينبغي أن يتعرض لقول الشعر الفائه ما أقام على الامساك معذور الفتى تعرض لحا يظهر فيه عيب وخطؤ و كان مذموماً وقد قال الشاعر : [ من الرجز ]

الشعر صعب وطويل سُلَّمُهُ إِذَا ارتقى فيه الذي لا يعلمه أُ إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه أَلَّت به الى الحضيض قدمه يريد أَن يعْرْبَهُ فيْعجمنه (٢)

[ فاذا كملت هذه الادوات ، ورأى من طبعه ] (٢) انقيادا لقول الشعر، وسماحة به ، قاله وتكلفه ، وإلا لم يكره عليه نفسه . فالقليل مما تسمح به النفس ويأتي به الطبع خير من الكثير [ الذي ] (٤) يحمل فيه عليها ، وإن أعين مع هذا بأن يكون في شرف من قومه ومحل من أهل دهره ، كان قليل ما يأتي به من الصواب كثيراً ، وكثير م جليلا [٨٩] خطيرا ، ولذلك قال الشاعر : [ من الوافر ] وخير الشعر ماقال العبيد (٤) وخير الشعر ماقال العبيد (٤)

وخير الشعر أكرمه رجالا وشر الشعر ما قال العبيد

<sup>(</sup>١) علق المحققان بقولهما : « وظاهر أن في تثنية الضمير توسعا »٠

 <sup>(</sup>٢) البيتان للعطيئة ( ينظر ديوان العطيئة ص ١٨٤ ) ، وهما في العمدة ج ١
 س ١٨٦٦ -

الشبعر صعب وطويل سلمه والشعر لا يسطيعه من يظلمه اذا ارتقى فيه الذى لا يعلمه زلت به الى الحضيض قدمه يريد أن يعربه فيعجمه

<sup>(</sup>٣) الزيادة من س

 <sup>(</sup>٤) الزيادة من س

<sup>(</sup>٥) في الشعر والشعرا، ج ١ ص ٣٣٣ : « ودخل الفرزدق على سليمان بن عبدالملك، وسليمان ولى عهد ، وتصيب عنده ، فقال سليمان : أنشدنا يا أبا فراس ، وأزاد أن ينشده بعض ما امتدحه به فأنشده : وركب كأن الربح ٠٠٠ فغضب سليمان ، فأقبل على تصيب ، فقال : انشد مولاك يا تصيب ، فأنشده : أقول لركب ٠٠٠ فقال له سليمان : أحسنت ، وأمر له بصلة ولم يصل الفرزدق ، فخرج الفرزدق وهو يقول :

وقال علي بن الجهم (١) في قريب من هذا المعنى : [ من الطويل ]
وما أنا ممن سار بالتسمر ذكر م
ولكن أشعاري يسير بهما ذكري
ولا كل من قاد الجياد يسوسها
ولا كل من قاد كل من أجرى يقال له محرى (٢)

والذي يسمى به الشعر فاثقاً ، ويكون إذا اجتمع فيه مستحسنا رائقاً : صحة المقابلة ، وحسن النظم ، وجزاالة اللفظ ، واعتدال الوزن ، واصابة التشبيه ، وجودة التفصيل ، وقلة التكلف ، واللشاكلة في المطابقة ، وأضداد هذه كلها (٣) معيبة تمجّها الآذان ، وتخرج عن وصف البيان .

\* \*

فأما صحة المقابلة (٤)، فمثل قول الشاعر: [من الوافر] أميال مع الذّمام على ابن أمي وأحميل للصديق على الشقيق أفرر ق بين معروفي ومنيً

<sup>(</sup>۱) من شعراء الدولة العباسية المشهورين ، توفى سنة ٢٤٩ هـ ( ينظر طبقات ابن المعتز ص ٣١٩ ) .

<sup>(</sup>۲) کذا فی الاصل و س ، أما فی دیوان علی بن الجهم ص ۱٤٦ : فصا کل من قاد الجیاد یسوسها، ولا کل من آنبری یقال له : مجری وما آنا مین سیار بالشعر ذکره ولیکن اشعاری یسیرها ذکری

والبيتان من قصيدة يمدح بها المتوكل مطلعها :

عيون المها بين الرصافة والجسر جلين الهوى من حيث أدرى ولا ادرى (٣) في س : هذا كله .

<sup>(</sup>٤) قال قدامة في نقد الشعر ص ١٥٢ : « ومن أنواع المعاني وأجناسها صحفة القابلات ، وهي أن يصنع الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض أو المخالفة فياتي في الموافق بما يوافق ، وفي المخالف بما يخالف على الصحة ، أو يشرط شروطا ، ويعدد أحوالا في أحد المعنيين ، فيجب أن يأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدده ، وفيما يخالف بأضداد ذلك » .

<sup>(</sup>٥) البيتان لعبدالله بن طاهر ( عيون الاخبار ج ١ ص ٢٦٦ ) .

فأحسن القسمة في المقابلة ومال مع ما ينبغي أن يُمال معه ، وحمل على ما يحسن الحمل عليه ، وفر ق بين ما ينبغي أن يفرقه ، وجمع بين ما ينبغي أن يجمعه ، وأساء [٩٠] الآخر المقابلة حيث يقول : [ من الطويل ]

أموت اذا ما صدً عني بوجهـــه ِ ويفرح قلبي حين يرجع للوصــل ِ

فجعل ضد الموت فرح القلب ، وضد الصد بوجهه الوصل • وهذه مقابلة قبيحة ، ولو قال :

أموت' اذا ما صَـدَ عني بوجهه وأحيا اذا مَلَ الصدودَ وأقبُلا

فجعل ضد الموت الحياة ، وضـــد الصد بالوجه الاقبال ، لكان مصيبًا .

\* \* \*

وأما حسن النظام فكقوله: [ من الوافر ] متاركة اللئيم بلا جواب أشك<sup>ر</sup> على اللئيم من الجواب

وكقوله: [ من البسيط ]

يا أَيْنُهِ المتحلي غَيْرَ شيمته إنَّ التَّخلُقَ يَانِي دونه الخُلْقُ

فهذا نظم حسن جميل له رونق غير محيل (١) . فأمَّا [ قول الشاعر ](٢) [ من الرمل ]

ان قى س : مخيل ، أى : صادق لا لبس فيه ولا اشكال .

 <sup>(</sup>٢) الزيادة من س

أُمَّ سَلاَم أَثْبِي عَاشَقًا يعلم اللهُ تقيا ربه (۱) انكم في عينه من عيشيه فاعلميه يا سليمي حسبه

فقبيح النظم ، بادي العوار ، ظاهر الاضطراب ، مختلف غير مؤتلف.

\* \*

وأما جزالة اللفظ فكقوله: [ من الكامل ]
وعلى عدوك يا ابن عم محمد

رصدان : ضوء الشمس والإظلام (٢)
فاذا تنبّ ه رعت ، وأذا غفا
سكت عليه سيوفك الاحلام (٣)

وأما سخافة' اللفظ وركاكتُه ، فمثل قول الآخر (<sup>1)</sup> : [٩١] [ من الكامل ]

يا عُتب سيدتي أمالك دين متن فلبي لديك رَهين (٥) فأنا الصبور لكل ما حَملتني وأنا الشقي البائس المسكين (٢)

\* \*

<sup>(</sup>١) في س : يقينا ،

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل ، أما في س والايضاح ص ٤٠٩ : ضوء الصبع •

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل و س د أما في الايضاب الح وخاص الخاص للثعالبي منَّ ١١٢ : وإذا هذا •

والبيتان لاشجع السلمى فى مدح هارون الرشيد ، من قصيدة مطلعها : قصـر عليه تحية وسلام نشــرت عليه جمالها الايام

<sup>(</sup> ينظر طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٢٥٣ ، وخاص الخاص للثمالبي ص ١١٣ وديوان المعاني ج١ ص ١٤٥ )

في س : الشاعر ٠

 <sup>(</sup>٥) البيتان لابى العتاهية (ينظر أبو العتاهية \_ أشعاره واخباره بتحقيق الدكتور شكرى فيصل ص ٦٤٦، والاغانى \_ طبعة دار التكتب \_ ج٤ ص ٥٥) .
 (٦) كذا في الاصل و س ، أما في الديوان والاغانى : وأنا الذلول ٠٠٠

وأما اعتدال الوزن فكقوله : [ من مجزوء الرمل ]

إنما الذلفاء همي فليد عُني من يلوم' أحسن' الناس جميعيا حين تمشي أو تقوم' أصل' الحبل لترضى وهي للحبل صروم''

فهـــذا الشعر ليس فيه معنى فائق ، ولا مثل سابق ، ولا تشـــبيه مستحسن ، ولا غزل مستطرف ، إلا أن الاعتدال قــد كسـاه جمالا ، وصــيّر له في القـــلوب جلالا(٢) ، فاذا جثت الى قول امرى القيس : [ من الطويل ]

وتعرف فيه من أبيه شمائلاً ومن خاله ، ومن يزيد ، ومن حُجُر « سماحه قدا ، وبر ذا ، ووفاء ذا ونائيل ذا ، إذا صحا واذا سكير (٣)

وجدته قد أتى من الوصف ما لم يأت به أحد ، ومدح أربعة في بيت ، وجمع لواحد فضائل الاربعة في بيت أخر ، وجعل ما مدحه به سجية له في صحوه وفي سكره ، ففاق في هذه الاحوال كل شاعر ، إلا أن اضطراب وزنه ، وكثرة الزحاف فيه ، قد بَهْر جَاه (٤) ، وعن حد القبول قد أخْر جاه .

\* \*

## وأما الاصابة [٩٢] في التشبيه فكقول الشاعر : [ من الطويل ]

 <sup>(</sup>١) الذلقاء : التي ضغر انفها واستوت أرتبته .

٠ کا في س : خالا ٠

۳) البیتان من قصیدة یمدح بها سعد بن الضباب الایادی ، ویهجو هانی ابن مسعود .
 ( ینظر دیوان امری القیس ص ۱۱۳ ) .

وفي شرح الديوان : و وهو أجمع بيت من هذا المعنى مع شدة اختصاره ، ٠

<sup>(</sup>٤) في س : هجناه • وبهرج بهم الدليل : عدل بهم عن الجادة وغيرها • والبهرج : الردى • الباطل •

وكقول الآخر : [ من الطويل ]

كَانَ مَارَ النقعِ فوق رؤوسهم وأسيافَنا ليل تهاوَى كواكِبُه (٢٥)

ومما سلك شاعره فيه سبيل التشبيه فأسماء ، ولم يحسن ، قوله : [ من الطويل ]

خطاطيف' حجْن في حِبال متينة تمدد بها أيد اليك نوازع'(٣)

وقول الآخر : [ من الطويل ]

ألا إنما ليلى عصا خَيْزُ رانة اذا لَسوها بالأكف تلين (٤)

\* \*

وأما سهولة القول ، وقلة التكلف ، فكقول الشاعر (°) : [من البسيط]

<sup>(</sup>١) البيت للنابغة الذبياني ( ينظر ديوانه ص ١١٤ ) ٠

<sup>(</sup>٢) البيت لبشار بن برد ٠ ( ينظر ديوانه ج١ ص ٣١٨ ) ٠

<sup>(</sup>٣) البيت للنابغة الذبياني ٠ ( ينظر ديواته ص ١١٤ ) ٠

خطاطيف : الواخد خطاف ، وهن حديدة حجناء في جانبي البكرة فيها المحور · حجن : معوجة ، نوازع : جواذب ·

 <sup>(</sup>٤) البيت لمجنون ليلى • ( ينظر ديوانه طبعة جلال الدين الحلبي ص ٦٦ ) • وفـــي
 الكامل ج٣ ص ٨٣٨ : « وأنشد بشار بن برد الاعمى قول كثير :

الكامل ج٣ ص ٨٣٨ : « وانشد بشار بن برد الاعمى قول كثير : الا اتما ليسلى عصما خيزرانة اذا غمزوها بالاكف تلسن

قال : فقال : لله أبو صنحر ، جعلها عصا ، ثم يعتذر لها · والله لو جعلها عصا من منح أو زبد لـكان قد هجنها بالنصا · ألا قال كما قلت :

وبيضا، المحاجر من معدد كان خديتها قطع الجنان اذا قامت لسبحتها تثنت كان عظامها من خيزوان وفي التشبيهات ص ٣٩٢ : ة وقال بشار : الخطأ المجنون في قوله : ٠٠٠ ، الى آخر الرواية ،

 <sup>(</sup>٥) في س : الآخر -

خير' المذاهب في الحاجات أنْجَبُها وأضيت الامر أدناه من الفرج (١) وأضيت الامر أدناه من الفرج (١) فهذا لفظ سهل قريب قد جرى صاحبه فيه على سجيته وعادته عفاذا جئت التي قول الآخر: [من الطويل] وما مثله في الناس الا ممككاً وما مثله في الناس الا ممككاً أبوه يقار به (٢) أبو أمّه حي أبوه يقار به (٢)

وجدته قد تكلف تكلفاً غير خفي على سامعه ، فالقلوب له آبية ، والآذان عنه نابية .

\* \*

وأما جودة التفصيل فكقوله: [٩٣] [ من البسيط ]
بيض مفار قُنا ، تغلي مراجلنا نأسو بأموالنا آثار أيدينا
وكقول الآخر: [ من الطويل ]
بيضاء في دَعَج ، صفراء في نَعَج بيضاء في دَعَج مَ صفراء في نَعَج بيضاء في منسبًها في منسبًه في منسبًها في منسبًها في منسبًه في منسبًه في منسبًها في منسبًها في منسبًها في منسبًها في منسبًها في منسبًه في منسبًه في منسبًها في منسبًها في منسبًه في منسبًها في منسبًها في منسبًه في منسبًها في منسبًه في منسبً

\* \*

 <sup>(</sup>۱) كذا في الاصل و س ۱ أما في عيون الاخبار ج٢ ص ٢٨٧٠
 اذا تفسايق أمر فانتظر فرجا فأضيسق الامر أدناه من الفرج

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق • وفي الكامل للمبرد ج ١ ص ٢٥ : « ومن أقبح الفسرورة ، وأمجن الالفاظ وأبعد الماني قوله : وما مثله • • • مدح بهذا الشعر ابراهيم بن هسام بن السماعيل بن هشام بن المغبرة بن عبدالله بن عبر بن مخزوم وهو خال هشام بن عبدالملك فقال : وما مثله في الناس الا مملكا ، يعنى بالمملك هشاما ، أبو أم ذلك المملك أبو هذا الممدوح • ولو كان هذا الكلام على وجهه لكان قبيحا ، وكان يقول اذا وضع الكلام في موضعه أن يقول : وما مثله في الناس حي يقاربه الا مملك أبو أم هذا المملك أبو مذا الممدوح • فدل على أنه خاله بهذا اللفظ البعيد ، وهجنه بما أوقع فيه من التقديم والتساخير » • ( وينظر الايضاح للقزويني ص ٥ ) •

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل وس ، أما في ديوان ذي الرمة ص ٥ : كحلاء في برج ، البرج : سعة في بياض العين ، البياض الخالص ،

وأما المطابقة والمشاكلة (١) فكقول الشاعر : [ من الوافر ]

نُعَرِّض للطعانِ إذا التقينا وجوهاً لا تُعَرَّض للسباب (٢)

وقول الآخر في أحمد بن الخصيب (٣) : [ من البسيط ]

سموه أحمد ، فالاسلام ، يحمد ،

والدَّهُو ، كاسم أبيه ممرع خصيب المعلى ا

ومما يَنْبَغي للشاعر أن يلزمه فيما يقوله من الشحر أن لا يخرج في وصف أحد ممن يرغب اليه ، أو يرهب منه ، أو يهجوه ، أو يمدحه، أو يغازله ، عن المعنى الذى يليق به ويشاكله • فلا يمدح الكاتب بالشجاعة ، ولا الفقيه بالكتابة ، ولا الامير بغير حسن السياسة • ولا يخاطب النساء بغير مخاطبتهن ، ولكن يمدح كل أحد بصناعته ، وبما فيه من فضيلته ، ويهجوه برذيلته ومذموم خليقته • ويغازل النساء بما يحسن من وصفهن ومداعبتهن ، والشكوى اليهن ، فان في مفارقته هذه السيل من وصفهن ومداعبتهن ، والشكوى اليهن ، فان في مفارقته هذه السيل التي نهجناها ، وسلوكه غير هذه الطريق وضعا للاشياء في غير مواضعها • واذا وضعت الاشياء في غير مواضعها ] واذا وضعت الاشياء في غير مواضعها ،

 <sup>(</sup>١) عرف قدامة المطابق بقوله : « قاما المطابق فهو ما يشترك في لفظة واحدة بعينها »
 ( نقد الشعر ص ١٨٥ ) .

وقال القزويني عن المطابقة : « المطابقة وتسمى الطباق والتضاد أيضا : وهي الجمسع بين المتضادين ، أي معنيين متقابلين في الجملة » ·

وقال ابن أبى الاصبع المصرى عن المشاكلة: « وهى أن يأتي المتكلم في كلامه ، أو المشاعر في شعره باسم من الاسماء المشتركة في موضعين قصاعدا من البيت الواحد ، وكذلك الاسم في كل موضع من الموضعين مسمى غير الاول ، تدل صيغته عليه بتشاكل احسدى اللاسم في الخرى في الخط واللفظ ، ومفهومهما مختلف » • ( تحرير التحبير ص ٣٩٣) ،

<sup>(</sup>٢) لم نعشر على قائله ٠

<sup>(</sup>٣) لم يرد في س ٠

الزيادة من س٠

<sup>(°)</sup> هو الخصيب بن عبدالحميد ، أمره الرشيد على مصر ، وقد قصده أبو تواس ومنحـــه ،

[من الطويل ]
اذا لم تَـزُرْ أرضَ الخصيب ركابُنا
فأي فتى بعد الخصيب تـزور'(۱)
فماذا أبْقَيْتَ لي ؟ قال : قولي يا أمير المؤمنين : [من الطويل]

اذا نحن أُثنيت عليك بصالح فأنت كما نثني ، وفوق الذي تثني وإن جرت الألفاظ يوماً بمدحة

لغيرك انسانا فأنت الذي نعني(٢)

ولقد ، لعمري ، أحسن الامين السؤال َ ، ووضعه في موضعه <sup>(٣)</sup> ، وأحسن أبو نواس الاعتذار ، وتلافى ما فرط منه .

ومما وضع في غير موضعه فعيب ، وان كان في معناه جيداً قوله :

[ من الطويل ]

فَقَلَتَ لَهُــا : يَا عَزَ كُنُلُ<sup>ر</sup>ُ مَصِيبَــةٍ إذا و'طَّتَنَتَ يَوْماً لَهَا النَّفْسِ' ذَ لَتَّتَ <sup>(1)</sup>

فقالوا: لو كان هذا في الزهد كان من أشعر القول • وكذلك قول الآخر: [ من البسيط ] يمشين َ رَهُوا فلا الاعجاز ُ خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكل'(°)

<sup>(</sup>١) البيت من قصيدته التي مطلعها :

اجارة بيتينا ابوك غيور وميسور ما يرجى لديك عسير

<sup>(</sup> ينظر ديوان أبي نواس ص ٤٨٠ ، ٤٨١ ) ٠ (٢) البيتان من قصيدة في مدح الامن ، مطلعها :

<sup>(</sup>۱) البيتان من قصيمة في مدخ ارسي المسلم ملكت على طير السعادة واليمن وحزت اليك الملك مقتبال السن ( ينظر ديوان أبي نواس ص ٤١٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) في س : وقد ، لعمرى ، أحسن الامني التبكيت لابي نواس ، ووضعه موضعه -

<sup>(</sup>٤) البيت لكثير عزة ، وهو من قصيدته التي أولها : خليلي هذا ربم عزة فاعقسلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت

<sup>(</sup> ينظر الامالي للقالي ج٢ ص ١٠٥ وديوان كثير ج١ ص ٤١ ) ٠

<sup>(</sup>٥) البيت للقطامي ( ينظر ديوانه ص ٢٦ ) .

فقالوا : لو وصف بهــــذا النســاء لـكان من أحسن (١) الوصف ، وأغزل الشعر •

ومما ينبغي له \_ أيضاً \_ أن يجتهد فيه : أن يكون معنى كل بيت ولفظه متساويين حتى يتم المعنى بتمام اللفظ (٢) ، كما قال الشماعر : [ من البسيط ]

ولا يواتيك فيما ناب من خُلْق (٣) إلا أخو ثقــة ، فانظر بمن تشــق (٣)

فهذا بيت قد تَمَّ معناه بتمام لفظه من غير حشو ولا [٩٥] تضمين ٠ وكذلك قوله : [ من الكامل ]

فأما اذا تم المعنى قبل تمام البيت ، فالشاعر حينتُذ محتاج الى حشو البيت بما لا فائدة فيه من اللفظ ، وذلك مشل قول (ع) الشاعر : [ من البسيط ]

<sup>(</sup>١) قي س : أشعر ٠

 <sup>(</sup>٢) وهو المساواة عند علما والبلاغة •

<sup>(</sup>٣) في الاصل : يأت ، والتصحيح من س .

<sup>(3)</sup> كذا في الاصل ، أما في س والاغاني ( ط الحياة ببيروت ) ج ١٥ ص ٢٥٢ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج ٣ ص ١٣٧٣ ومحاضرات الادباء ج ٣ ص ٤٧ : حبا لذكرك  $\cdot$ 

والبيتان في الحماسة والاغاني ، وهما لمحمد بن عبدالله بن رزين ابي الشيص المتوفسي ، سنة ١٩٦٦ هـ ، وبعدهما :

اشبهت أعدائي قصرت احبهـم اذ صار حظى منك حظى منهـم. واهنتني قاهنت نفسي صاغرا ما من يهون عليـك ممن أكرم

 <sup>(</sup>۵) في س : وذلك قول •

وقد أروح' الى الحانوت يَتَّبَعُنني . شاوٍ مُشلِلٌ شَكُولٌ شَكَّشَلُ شول'(``

وان تم لفظ البيت قبل أن يتم معناه الى أن يضمن البيت الثاني تمام المعنى كما قال الشاعر : [ من الكامل ]

وجناح مقصوص(٢) تَحيَّفَ ريشُهُ ْ

ريب الزمان تحيف المقراض (٣)

فهذا لا يقوم بنفسه ، ولا يبين عن معنى ما أريد به حتى يأتي معناه في البيت الثاني وهو :

فنعشتُه ووصلتَ ريشَ جناحه وجبرته يا جابرَ المُنهاض('')

وجميعا معيبان ، فينبغي أن تنجبهما ما وجدت السبيل الى ذلك ، واعلم أن الشاعر اذا أتى بالمعنى الذي يريده أو المعنيين في بيت واحد ، كان في ذلك أشعر منه اذا أتى بذلك في بيتين . وكذلك اذا أتى شاعران بذلك فالذي [٩٦] يجمع المعنيين في بيت أشــعر من الذي يجمعهما في بيتين ، ولذلك فضل قول امرى والقيس : [ من الطويل ]

كأنَ قلوبَ الطير رطبً ويابسًا لدى وكثر ها العنتَّابُ والحَشَفُ البالي'°،

 <sup>(</sup>١) كذا في الاصل وس ، أما في ديوان الاعشى الكبير ص ٩٩ : وقدد غدوت ٠ الحانوت الخمارة ٠ مشل : سواق من شل ، أي : طرد وساق ٠ وكذلك شلول ٠ شلشل : خفيف في العمل ، سريع ٠ شول : يحمل الشي٠ ٠

<sup>(</sup>۲) في س: مخصوص ، وهي من اضافات المحققين ، يقولان : « محصوص : متساقط الشعر ، ومكان هذه الكلمة في الاصل بياض ، غير ان بالهامش تكميلا لهذا النقص لا يظهر منه الا ( حوص ) ، والبق كلمة تناسب المقام وتنتهى بهذين الحرفين هي محصوص » ، ورواية البيت في سر الفصاحة ص ۸۳ تتفق مع رواية مخطوطتنا ،

 <sup>(</sup>٣) البيت والذي بعده لابي الشيص ، يقول ابن سنان الخفاجي في سر الفصاحة ص
 ٨٣ : « كما أنكروا على أبي الشيص قوله :

وجناح مقصوص تحيف ريشه ريب الزمان تحيف القراض وقالوا: ليس المقراض من كلام العرب ، »

 <sup>(</sup>٤) نعشه الله نعشا : رفعه وأقامه ، تداركه من هلكة ، جبره بعد فقر .

<sup>(</sup>٥) ينظر ديوان امرى، القيس ص ٣٨٠

على قوله: [ من الطويل ] كَانَ عيونَ الوحش حَــول خبــاثنا وأرحُلينا الجزعُ الذي لم يُشَقَّبِ (١)

وللشاعر أن يقتصد في الوصف أو التشبيه أوالمدح أو الذم ، وله أن يبالغ ، وله أن يسرف حتى يناسب قوله المحال ويضاهيه ، وليس المستحسن السرف والكذب ، والاحالة في شيء من فنون القول إلا في الشعر ، وقد ذكر ارسطاطاليس الشعر فوصفه بأنّه الكذب فيه أكثر من الصدق ، وذكر أن ذلك جائز في الصياغة الشعرية ،

فمما اقتصد الشاعر فيه قوله: [ من الكامل ] يُخبِر ْكِ مَن ْ شَهَدَ الوقيعة َ أنني يُخبِر ْكِ مَن ْ شَهَدَ الوقيعة َ أنني أُغشَى الوَّغَى ٰ ، وأُعيِف ْ عند َ المغنم (٢)

. ومما بالغ فيه قوله [AV] : [ من البسيط ] يَطَعَنُهُمْ ° ما ار ْتَمَوا حتى اذا اطَّعَنُوا ضار ب ، حتى اذا ما ضار َبوا اعتَنَقَا<sup>٣١</sup>)

فجعل له غايتهم في كل حال من الاحوال (٤) : البسالة والشنجاعة ، فضلا ومبالغة .

ومما أسرف فيه الشاعر حتى أخرجه الى الكذب والمحال ، وهــو

 <sup>(</sup>۱) شبه عيون الوحش لما فيهن من السواد والبياض بالخرز ، وجعله غير مثقب لان ذلك أصفى له وأتم لحسنه • ( ينظر ديوان امرى • القيس ص ٥٣ ) •

<sup>(</sup>٢) البيت من معلقة عنترة ( ينظر ديوانه ص ١٢٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة لزمير بن أبى سلمى يمدح بها هرم بن سنان ، ومطلعها :
 ان الخليط أجد البين فانفرقا وعلق القلب من أسماء ما علقا

یقول : اذا مارموا من مدی بعید غشیهم بالرمح ، فاذا اطعنوا دخل ثبحت الرماح بالسیف فضارب ، فاذا ضاربوا دخل تبحت السیف فاعتنق ای : قر والنزمه ، ویرید آن یخبر ان اقربهم الی القتال ، ( ینظر شرح دیوان زهیر ص ۵۶ ) .

<sup>(</sup>٤) في س : عليهم ٠٠٠٠ من أحوال ٠

مع ذلك مستحسن [ قوله ] (۱) : [ من الطويل ]
فلو تسأل الايام ما اسمي مادرَت وله عرفن مكاني ما عرفن مكاني (۲)
تغطيّت من دهري بظل جناحه
فعيني تسرى دهري ، وليس يراني

وقبسله

وتقنَّت مجل من حبال محمد أَمنت به من طارق الحَـد أن (٣)

ومما يزيد في حسن الشعر ، ويمكن له حلاوة في الصدر : حسن الانشاد ، وحلاوة النغمة ، وأن يكون الشاعر (<sup>1)</sup> قد عمد الى معاني شعره فجعلها فيما يشاكلها من اللفظ ، فلا يكسو المعاني الجدية ألفاظاً هـز ليـة فيسخفها ، ولا يكسو المعاني الهـز لية ألفاظاً جدية فيستوخمها سامعها ، ولكن يعطي كل شيء من ذلك حقه ، ويضعه موضعه ،

ويتمثل في ذلك ما وصف به الشاعر بعض الحذاق بترتيب الكلام ، فقال [ من الطويل ]

أَخُو الجد إِنْ جادَدُنَ أَرْضَاكَ جِيدُهُ وذو باطل ، انْ شِئْتَ أَرْضَاكَ باطِيلُهُ (°)

<sup>(</sup>١) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل وس ، أما في ديوان أبي نواس ص ٤٦٩ : لما درت •

 <sup>(</sup>٣) لم يرد هذا البيت في س ، والإبيات الثلاثة من قصيدة لابى تواس مطلعها :
 لمن طلل لم أشحاني وهاج الهوى أو هاجه لاواني
 (٤) لم ترد في س •

<sup>(</sup>ه) كذا فى الاصل و س ، أما فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج٢ ص ٩٣١ · اذا جد عند الجد ارضاك جده وذو باطل ان شئت الهاك باطله والبيت للعجر السلولي ، وبعده :

يسرك مظلوما ويرضيك ظالما وكل الذي حملت، فهو حامله ( ينظر شرح ديوان الحماسة ج٢ ص ٩١٨-٩٢١ · والاغاني ـ طبعة دار الكتب ج ١٣ ص ٥٥-٧٧) ·

[۹۸] وأن ْ لايجعل شعره كله جداً فيُستْثقَل ، اذ كانت النفوس ربما ملت الحق فاستثقلته واحتاجت الى أن تمتري (١) نشاطها ، وتُبقي جيمامها(٢) بشيء من الهنز ْل •

وأن لايجعل شعره كله هَز لا فيكسد عند ذوي العقول ، ولكن يخلط جدا بهزل ، ويستعمل كلا في موضعه وعند أهله ، ومن ينفق عليه ، وممن عرف هذا المعنى في الشعر ، فأخذ فيه وأبر "(") فيما أتى منه على من تقدمه ، أبو نواس ، فانه يقول (") [ من الكامل ]

أنتَ امرؤ أوليتنبي نعماً أو همت قوى شكري فقد ضعنفا لا تنحسد ثِمَنَ اليَ عارفيةً حتى أقوم بشكر ما سكلفا(٥)

ويقول (٢) : [ من البسيط ]
تنازع الأحمدان الشبه فاشتبها
خلاقاً وخلاقاً كما قلد الشراكان (٧)
شيهان لا فر ق في المعقول بينهما
معناهما واحد ، والعَـــد انسان

حتى يقول : [ من مجزوء الرمل ]

۱) تمتری : تستخرج ۰

<sup>(</sup>٢) الجمام : الراحة .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الاصل وأصل (س) ، ولكن المحققين جعلاها : (أربى) .
 ومعنى : أبر عليه ، غلبه وفاقه .

 <sup>(</sup>٤) في الاصل : فائه بين أن يقول · والتصحيح من س ·

<sup>(</sup>٥) كذا في الاصل و س ، أما في ديوان أبي نواس ص ٤٣٣ : انت امرو جللتني نعما اوهت قوى شكرى فقد ضعفا لا تسدين ال عارفة حتى أقوم بشكر ما سلفا

افي س : ويتول ايضا ٠

الشراك : سير النعل ٠

عُنتُفَت في السدَّن ِّحتى هي في رقِفَ ويني (١) ويقول: [من مجزوء الخفيف] اطلبي لي مواجسراً واذهبسي أنت فَحَبي [٩٩] لست ما عِشتُ مُد ْخِلاً اصبعي جحر عقرب (١)

فاجتباه العلماء لما جَدَّ فيه • وقال أبو عبيدة (٣) أو غيره : « لولا ما أخذ فيه أبو نواس من الارفاث لاحتججنا بشعره » • واجتباه الخلفاء ، وأهل المجانة لما هزل فيه (٤) •

فأما وضع المعاني مواضعها التي تليق بها فكقول امرىء القيس في عنفوان أمرة ، وجدّة ملكه : [ من الطويل ]

فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني \_ ولم أطلب من المال من المال ولكنما أسعى لمجدد مؤثّل ولكنما أسعى لمجدد مؤثّل وقد يند درك المجد المؤثل أمالي ٥٠٠

فوضع طلب الرفعة وسمو المنزلة موضعه (٦) إذ كان ملكاً ، لان ذلك يليق بالملوك • ثم وضع القناعة في موضعها لما زال عنه ملكه فصار كواحد

<sup>(</sup>۱) ینظر دیوان ابی نواس ص ۷۰ ۰

<sup>(</sup>٢) حدَّف المحققان هذين البيتين ووضعا قول أبي نواس :

فيا من صيخ من حسن وطيب وجل عن المشاكل والضريب أصينه على الذنوب بـ دنوبي

يقولان : « استبدلنا هذين الببنين من شعر أبى تواس ببيتيه الواردين في الاصل ، لانه أنحش فيهما » •

 <sup>(</sup>٣) فى س : أبو عدرو • وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى التيمى المتوفى سنة ٢٠٠ هـ
 وأما أبو عمرو فهو اسحاق بن مرار الشيبانى من أثمة اللغة والرواية ، توفى سنة ٢٠٦ هـ •
 (٤) فى س : وأهل الهزل لمجونه ، ولما هزل فيه •

<sup>(</sup>٥) ينظر ديوان امرى، القيس ص ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٦) في س : موضعها ٠

من رعيته ، لان ذلك أولى بمن هذه منزلته فقال : [ من الوافر ]

ألا الا تَكُنن ابل فمعنزك كان قرون جلتها العصي (۱)

إذا ما قام حالبها أرنت كان الحي بينه م نعي (۱)
فيملا بينا أقبطا وسمنا وحسبنك من غنى شبع وري (۳)

وينبغي لمن كان قوله للشعر تكسباً لا تأدباً أن يحمل الى كل سوق ما ينفق فيها ، ويخاطب كل مقصود بالشعر على مقدار فهمه ، فانه ربما قيل الشعر [١٠٠] [ الجيد فيمن لا يفهمه فلا يحسن موقعه منه ، وربما قيل الشعر [١٠٠] الداعر (٥) لهذه الطبقة ، فكثرت فائدة قائله لفهمهم إياه ،

ولهذا المعنى قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في حـــديث ترويه عنه الشيعة : « إنّا أمرنا \_ معشّر َ الانبياء \_ أن نكلم الناس َ على مقادير عقولهم » •

وقال الشاعر: [ من الطويل ]

 <sup>(</sup>۱) يقول : الا يكن غنى وكثرة مال فبلغة من العيش تغنى عن ذلك ، وذكر الابل.
 لانها أفضل أموالهم وأنفسها ، والمعزى أدناها وأقلها .

الجلة : جمع جليل ، وهو المسن من الغنم وغيرها .

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل ، أما في س وديوان امرى، القيس ص ١٣٦ : اذا مشت حوالبها أرنت كأن الحي صبحهم نعى

 <sup>(</sup>٣) كذا في الاصل ، أما في س والديوان ص ١٣٧ : فتوسع أهلها ٠٠٠٠
 الاقط : شيء يصنع من اللبن المخيض على هيئة الجبن .

وفى ديوان امرى، القيس ص ١٣٧ : « وكان الاصمعى يقول : امرو القيس ملك ، ولا أراه يقول هذا ، فكان الاصمعى أنكرها ، ويقوى ذلك قول امرى، القيس : فلو أن ما أسعى لادني معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال

فنفى عن نفسه طلب القليل والرضا به ، وزعم ان الذي يرضيه ويكفيه الملك والمجد المؤثل ، فكيف يقول : فتوسع أهلها اقطا وسبنا ٠٠٠٠ »

 <sup>(</sup>٤) الزيادة من س .
 (٥) كذا في س ، في الاصل : الرائج .

وأنزلني طول النوى دار غسربة إذا شئت لا قيئت الذي لا أشاكله فجاهلته حتى يقسال سجيسة ولو كان ذا عَقَال لكنت أعاقله (١)

فهــــذا ما حضرتا في أقســـام الشعر المنظوم ، وهو مقنــــع ـــ ان° شاء الله ــ ٠

 <sup>(</sup>۱) كذا في الاصل و س ، أما في عيون الاغبار ج٣ ص ٢٤ ، ومحاضرات الادباء ج١
 ص ٥ · فحامقته حتى يقال سجية ٠٠٠
 ولم يذكر قائلهما ٠

# المنثور

وأما المنثور فليس يخلو من أن <sup>°</sup> يكون<sup>(١)</sup> خطابة <sup>°</sup> ، أو ترسلا <sup>°</sup> ، أو احتجاجا ، أو حديثا • ولكل واحد من هذه الوجوه موضع يستعمل فيه •

فالخطب تستعمل في اصلاح ذات البَيْن ، واطفاء نار الحرب<sup>(۲)</sup> ، وحمالة الدماء<sup>(۳)</sup> ، والتسديد للملك ، والتأكيد للعهد ، وفي عقد الاملاك وفي الدعاء الى الله ـ عز وجل ـ ، وفي الاشادة بالمناقب<sup>(٤)</sup> ، ولـكل ماأريد ذكره ونشره وشهرته في الناس ،

والترسل في نوع<sup>(٥)</sup> من هذا ، وفي الاحتجاج على من زاغ منأهل الاطراف ، وذكر الفتوح ، وفي الاعتذارات والمعاتبات وغير ذلك مما يجري في [١٠١] الرسائل والمكاتبات •

والبلاغة في الجميع واحدة ، والعي فيه قريب (٢٠ من قريب ، الآ أن الخطابة لما كانت مسموعة من قائلها ومأخوذة من لفظ مؤلفها ، وكان الناس جميعا يرمقونه ويتصفحون وجهه ، كان الخطأ فيها غير مأمون ، والحصر عند القيام بها مخوفاً محذورا .

<sup>(</sup>١) في س : وليس يخلو المنثور من أن يكون ٠

<sup>(</sup>٢) في س : ناثرة الحرب . أي : شرها وهيجها .

<sup>·</sup> الما : دياتها الدما : دياتها ·

 <sup>(</sup>٤) المناقب : المقاخر .

<sup>(</sup>٥) في س : أنواع ٠

<sup>(</sup>٦) في س : والعي قريب ٠

فأما الرسائل ، فالانسان في فسحة من تحكيكها وتكرر (۱) النظر فيها، واصلاح خلل إن وقع في شيء منها ، ثم هي نافذة على يد الرسول أو في طي (۱) الكتاب ، فقد كُفي صاحبها المقام الذي ذكر ناه والحصر الذي وصفناه ، فلهذا صار الخطيب إذا ساوى المترسل في البلاغة كان له الفضل عليه كما كان الفضل للشاعر اذا ساوى المتكلم في تجويد المعاني وبلاغة اللسان ، وقد قال عبدالله بن الأهتم (۱) : « اني لست أعجب من رجل تكلم بين قوم فأخطأ في كلامه أو قصر عن حجته ، لان ذا الحجا قد تناله الخجلة ويدركه الحصر ، ويعزب عنه القول ، ولكن العجب ممن أخذ الحجاة وقد طاساً ، وخلا بفكره وعقله ، كيف يعزب عنه باب من أبواب دواة وقرطاساً ، وخلا بفكره وعقله ، كيف يعزب عنه باب من أبواب الكلام يريده ، أو وجه من وجوه المطالب يكو من . .

وقد ذكرنا المطالب (٤) التي يصير بها الشعر حسناً [١٠٢] وبالجودة موصوفا ، والمعاني التي يصير بها قبيحاً مرذولا ، وقلنا : ان الشعر كلام مؤلف ، فما حسن منه فهو في الكلام حسن "، وما قبيح منه فهو في الكلام قبيح . فكُلُ ما ذكرناه هناك من أوصاف جيد (٥) الشعر فاستعمله في الخطابة والترسل ، وكُلُ ما قلناه من معايبه فتجنّبه هاهنا .

ثم انه يخص الخطابة والترسل أشياء نحن نذكرها ، ونبتدي. باشتقاق الخطابة والترسل من اللغة ، فنقول :

إِنَّ الخطابة مأخوذة من و خَطَبَّت ﴿ \_ أَخْطُبُ \_ \_ خطابة ً ، كما يقال : ﴿ كَتَبُّتُ ۗ \_ كُتَابة ً » • واشتق ذلك من و الخطاب » وهو الامر الجليل ، لانه انما يقام بالخطب في الامور التي تجل وتعظم •

افی س : تکریر •

<sup>(</sup>٢) في س : او طي ٠

 <sup>(</sup>٣) من رجال العراق في أواخر القرن الاول الهجرى ، وقد ذكره الجاحظ عدة مرات.
 في البيان والتبين ج١ ص ٣٥٥ ، و ج٢ ص ٦٥ ، ١٧٥ -

 <sup>(</sup>٤) في س : المعاني •

<sup>(</sup>٥) في س : حد ٠

والاسم منها: « خاطب » مثل: « راحم » • فاذا جعل وصفاً لازماً قيل: « خطيب » كما قيل في : « راحم » : « رحيم » ، وجعل « رحيم » أبلغ في الوصف وأبين في الرحمة • وكذلك لا يسمى خطيباً إلا من غلب ذلك على وصفه ، وصار صناعة "له .

والخطبة الواحدة من المصدر كـ « القَـوْمَة » من القيـــــام ، و « الضَّـر ْبَة » من الضرب • فاذا جمعتها قلت : « خُطَب » مثل : « جمعة » [ و « جُـمِـع » ](۱)•

والخطُّبة اسم المخطوب به ، وجمعها : « خطَب » مشكل : « كَسَرة » و « كَسَر » • فأما المخاطبة فيقال منهكا : « خاطبت لا أخاطب لا مثل : « قاتلته \_ أقاتله للخاطب المفاتكة " » ، والاسم : « الخطاب » مثل : « قاتلته \_ أقاتله [1٠٣] مُقاتَلة " » ، والاسم : « القتال » •

والترسل من : « ترسلت من : « ترسلت من من ترسل من الله من منتر سلم منتر سلم منتر سلم من الله منوقف من منتر سلم من منتر سلم من الله منوقف من منتر سلم من منا الله من الله من الله منا الله من ال

وأصل الاشتقاق في ذلك أنَّه كلام يراسل به من بعيد ، فاشتق له اسم الترسل ، والرسالة من ذلك .

والخطابة (٣٧) والخطاب اشتقا من الخطب والمخاطبة ، لانهما مسموعان .

<sup>(</sup>١) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٢) في س : الا لمن يكون فعله في الرسائل قد تكرر .

 <sup>(</sup>٣) في س : والخطبة .

ومن أوصاف الخطابة أن نفتح [ الخطبة ] (۱) بالتحميد [والنمجيد] وتوشح بالقرآن ، وبالسائر من الامثال ، فان ذلك مما يزين الخطب عنيد مستمعيها ، وتعظم به الفائدة فيها ، ولذلك كانوا يسمون كل خطبة لايذكر الله – عز وجل – (۱۳) في أولها ، « البتراء » ، وكل خطبة لا توشح بالقرآن ولا بالامثال : « الشوهاء » (ن) ، ولا يُتَمثّل في الخطب الطوال التي يقام بها في المحافل بشيء من الشعر ، فان أحب أن " يستعمل [ ذلك ] (۱۰) في الخطب القصار وفي المواعظ والرسائل ، فليفعل ، إلا أن تكون الرسالة الى خليفة ، فان محله يرتفع من التمثل (۱) بالشعر في كتاب اليه ، ولا بأس بذلك في غيرها [ ١٠٤] من الرسائل ،

وأن يكون الخطيب أو المترسل عارفاً بمواقع القول وأوقاته ، واحتمال المخاطبين به ، فلا يستعمل الايجاز في موضع الاطالة فيقصر عن بلوغ الارادة ، ولا الاطالة  $(^{4})$  في موضع الايجاز فيتجاوز في مقدار  $(^{6})$  الحاجة الى الاضجار والملالة ، ولا $(^{9})$  يستعمل ألفاظ الخاصة في مخاطبة العامة ، ولا كلام الملوك مع السوقة ، بل يعطي لكل قوم من القول بمقدارهم، ويزنهم بوزنهم ، فقد قبل : « لكل مقام مقال » •

وإذا رأى من القوم اقبالا عليه وانصاتاً لقوله فأحب ( ' ' أن ° يزيدهم،

<sup>(</sup>١) الزيادة من س -

الزيادة من س٠

 <sup>(</sup>٣) لم ترد في س

<sup>(\$)</sup> في البيان والتبيين ج ٢ ص ٦ : « وعلى ان خطباء السلف الطيب ، وأهل البيان من التابعين باحسان مازالوا يسمون الخطبة التي لا تبتدا بالتحميد وتستفتح بالتمجيد : البتراء ، ويسمون التي لم توشح بالقرآن وتزين بالصلاة على النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ الشروه\_ا، » .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من س ٠

التمثيل ٠ التمثيل ٠

 <sup>(</sup>٧) في س : والا يستعمل الاطالة .

افی س : فیتجاوز مقدار ۰

<sup>(</sup>٩) في س : والا ٠

<sup>(</sup>١٠) في س : فاحبوا

زادهم على مقدار احتمالهم ونشاطهم ، واذا تبين منهم اعراضا عنه وتثاقلاً عن استماع قوله ، خفف عنهم ، فقد قيل : « مَن ٌ لم يَنشَط لكلامك فارفع عنه مؤونة الاستماع منك ، (١) .

وليس يكون الخطيب موصوفاً بالبلاغة ، ولا منعوتاً بالخطابة (٢) إلا بوضع هذه الاشياء مواضعها ، وأن يكون على الايجاز اذ شرع فيه قادرا ، وبالاطالة اذا احتاج اليها ماهرا . وقد وصف بعضهم البلاغة بما قلناه ، فقال، وقد سنيل عنها : « هي الاكتفاء في مقامات الايجاز بالاشارة ، والاقتدار في مواطن الاطالة على الغزارة » •

وقال الشاعر في هذا المعنى : [ من الكامل ] يرمون بالخُطَبِ الطَّوال وتارة ً و حَيَّيَ المَلاحظِ خيفَــة الر'قباء'")

وقال [١٠٥] جعفر بن يحيى (<sup>٤)</sup> : « اذا كان الاكثار أبْلُـغَ ، كان الايجاز تقصيرا • واذا كان الايجاز كافياً ، كان الاكثار هـذرا » • فبيَّن ما يحمد من الايجاز ، وما يحتاج اليه من الاكثار •

فأما المواضع التي ينبغي أن تستعمل كل واحد منهما فيه ، فان الايجاز ينبغي أن يستعمل في مخاطبة الخاصة وذوي الافهام الثاقبة الذين يجتزئون بيسير القول عن كثيره وبمجمله عن تفسيره ، وفي المواعظ والسنن والوصايا التي يراد حفظها ونقلها • ولذلك لا ترى في الحديث عن الرسول عليه السلام \_ (°) شيئاً يطول ، وانما يأتي على

<sup>(</sup>١) ينظر البيان والتبيين ج١ ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>٢) في س : ولا منعوتا بالبلاغة والخطابة -

 <sup>(</sup>٣) البيت لابى دؤاد بن حريز الايادى • ( ينظر البيان والتبيين ج ١ ص ٤٤ ، ١٥٥ ،
 وزهر الآداب ج ١ ص ١١٤ ، ومحاضرات الادباء ج ١ ص ٥٩ وص ١٣٨ ) •
 الملاحظ : العيون ، لحظه \_ لحظا : نظره بمؤخرة عينه •

 <sup>(</sup>٤) كان معروفا بالفصاحة والبلاغة ، وقد نقل الجاحظ في البيان والتبيين بعض أقواله · كان أثيرا عند هارون الرشيد ثم قتله شر قتلة سنة ١٨٧ هـ حينما نكب البرامكة ·

غاية الاختصار والاقتصار (١) ، وفي الجوامع التي تعرض على الرؤســــاء فيقفون على معانيها ولا يشغلون بالاكثار فيها .

وأما الاطالة ففي مخاطبة العوام ، ومن ليس من ذوي الافهام ، ومن لا يكتفي من القول بيسيره ، ولا يتفتق ذهنه الآ بتكريره ، وايضاح تفسيره ، ولهذا استعمل الله \_ عز وجل \_ في مواضع من كتابه تكرير القصص ، وتصريف القول ، ليفهم من يبعد فهمه ، ويعلم من قصر علمه ، واستعمل في مواضع أخر الايجاز والاختصار لذوي العقول والابصار ، فمما روي من الخطب القصيرة ، والرسائل الموجزة ، والالفاظ المختصرة فمما نحن ذاكرو بعضه (٢) ليدل على سائره ،

فمن ذلك خطبة تروى عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهي أن ً قال بعد حمد الله والثناء عليه :

« أينها الناس من كأن الموت في الدنيا على غيرنا كنب ، وكأن الحق بها على غيرنا و جب ، وكأن الذي ننسيّع من الاموات سفر (من عما قليل الينا راجعون ، نبو بهم أجدائهم ، ونأكل ترائهم ، كأننا مخلدون بعدهم ، قد نسينا كل واعظة ، وأمناً كل جائحة ، طوبي لمن شغله عيب عن عبوب الناس ، وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية ، وجالس أهل الذلة والمسكنة (عن ، وخالط أهل الفقه والحكمة ، طوبي لمن أذل نفسه ، وحسنت خليقته ، وصحت سريرته ، وعنول عن الناس شره ، وأنفق الفضل من ماله ، وأمستك الفضل من قوله ، ووستعته السنت ، ولم يعد ها الى البدعة ، (٥) ،

<sup>(</sup>١) في س، : الاقتصار والاختصار ٠

 <sup>(</sup>۲) في س : ذاكروه أو بعضه ٠

<sup>(</sup>٤) في س : ورحم أهل الذل •

 <sup>(</sup>٥) تنظر الخطبة فى صبح الاعشى ج ١ ص ٢١٣ ، وجمهرة خطب العرب ج١ ص ٥٥٢ السفر : المسافرون • الجائحة : الهلاك والاستئصال • طوبى : مؤنث اطبب ، والحسنى والخير ، وطوبى : شجرة فى الجنة •

خطبة أخرى له \_ عليه السلام \_ : حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« أيتُها الناس' إنَّ لكم معالم فانتهوا الى معالم ، وان لكم نهاية فقفوا عند نهايتكم • انَّ المؤمن بين غايتين : بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه ، وبين أجل قد بقي ما (١) يدري ما الله قاض فيه • فليأخذ امرؤ من نفسه لنفسه ، ومن دنياه لآخرته ، ومن الشبيبة قبل الكبر ، ومن الحياة قبل الممات (٢) . [١٠٧] فوالذي (٣) نفس محمد بيده ، مابعد الموت من مستعتب ، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار ، (١٠٠) •

خطبة قس بن ساعدة (٥) التي رواها عنـه النبي ـ صلى الله عليــه وسلم ـ (٦) : ذكر [ النبي ] (٧) ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه رآه بســوق عكاظ (٨) على جمل أحمر وهو يقول :

« أيتُها الناس' اجتمعوا ، ثم اسمعوا وعوا • من عاش مات ، ومن مات ، ومن مات ، وكل ما هو آت آت • يا معشر َ إياد : أين ثمود وعاد ، وأين الآباء والأجداد ؟ وأين المعروف الذي لم يشكر ، وأين الظلم الذي لم ينكر ؟ أقسم قس قسماً [حقاً ] (٩) ان لله ديناً (١) هو أرضى عنده من دينكم » • ثم أنشد شعراً ، فهل فيكم من عدفظه (١١) ؟ فقال بعضهم \_ هو أبو بكر \_ رضوان الله عليه \_ : أنا أحفظه (١٢) . فقال : هاته ، فأنشد :

<sup>(</sup>١) في س : لا ٠

<sup>(</sup>٢) في س : الموت ٠

<sup>(</sup>٣) في س : والذي ٠

 <sup>(3)</sup> في عدّه الخطبة اختلاف بين ما ذكر في (س) وجمهرة خطب العرب ج١ ص ٥٥٠٠
 ( ينظر عيون الاخبار ج٢ ص ٢٣١ ، والبيان والتبيين ج١ ص ٣٠٣ ) ٠

<sup>(</sup>٥) كان خطيب العرب وحكيمها في الجاهلية ،

<sup>(</sup>٦) أم س : عليه السلام ٠

<sup>(</sup>V) الزيادة من س .

<sup>(</sup>A) في س : بعكاظ ٠

<sup>(</sup>٩) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>۱۰) في س : لدينا ·

<sup>(</sup>۱۱) في س : فهل من يحفظه ؟

<sup>(</sup>١٢) في س : فقال بعضهم : أنا أحفظه .

[ من مجزوء الكامل ]

نَ ، من القرون لنا بصائر فلموت ليس لها مصادر يمضي الأصاغر والاكابر يبقى من الباقين غابر لله حيث صار القوم صائر(١)

في الذاهبيين الأولي لمرا رأيت موارداً ورأيت قومي تحوها لا ير جع الماضي ولا أ يقنت أنسي لا محا

ومن كلام أمير المؤمنين \_ عليه السلام\_<sup>(٢)</sup> في الحكمة والفاظه القصار المنتخبــــة :

- « المرء' مَخْبُوءُ تَحْتَ [٢٠٨] لسانه ،(٣) .
  - « قيمة كلِّ امريءٍ ما ينحسين ( ، (٤) .
    - « اعرف الحق تعرف أهله »
      - « العلم ضالَّة المؤمن »(٥) .
- « أغنى الناس العقل ، وأفقر الناس الحمق »(٦) •
- « الدنيا دار ممر الى دار مُقَرَّ ، والناس فيها رجلان : رَجُلُ ابتاع نفسَه فاعتقها ، ورجل باع نفسَه فأوبقها ،(٧) •
- « اذا قَدَر ْتَ على عدوك فاجعل الصفح عنه شكراً للقدرةعليه، (^).
  - « الصبر مطية لا تكبو ، وسيف لا ينبو » .

<sup>(</sup>١) ينظر صبح الاعشى ج١ ص ٢١٢ ، وجمهرة خطب العرب ج١ ص ٣٥-٣٦ ٠

<sup>(</sup>۲) فی س : رضی الله عنه ۰

 <sup>(</sup>٣) بنظر نهج البلاغة ج٣ ص ١٨٩ ·
 (٤) في نهج البلاغة ج٣ ص ١٦٨ : « قيمة كل امرى» ما يحسنه » ·

 <sup>(</sup>٥) في نهج البلاغة ج٣ ص ١٦٨ « الحكمة ضالة المؤمن » ٠

 <sup>(</sup>٦) قال الإمام علي : « لا غنى كالعقل ، ولا فقر كالجهل ، ولا ميرات كالادب ، ولا ظهير كالمشاورة » ( ينظر نهج البلاغة ج٢ ص ١٦٤ ) .

أوبقها : أهلكها ، ابتاع نفسه : اشتراها وخلصها من أسر الشهوات .

 <sup>(</sup>A) كذا في الاصل و (س) · أما في نهج البلاغة ج٣ ص ١٥٣ : فأجعل العفو ·

« عَـمَرت البلدان(١) بحب الاوطان » •

« كفران النعمة لؤم ، وصحبة الاحمق شؤم » •

« اتباع الهوى يصد عن الهدى » •

« الحَجَر الغَصْبِ في الدار رهن بخرابها » •

« ما ظفير من ظفير الاثم به ،(٢) •

« الغالب بالشر مغلوب »(٣).

\* \*

### ومن كلام غيره:

[ من الظفر ](1) تعجيل اليأس من الممتنع » •

« من لم يعر ف شر ما يؤتى لم يعرف خير ما يُبلى » ٠

« الكريم للكريم محل » •

« الموت في قوة وعز ، خير من الحياة في ذل وعجز » •

« لا زوال للنعمة مع الشكر ، ولا بقاء لها مع الكفر » •

« شفيع المذنب اقراره ، وتوبته اعتذاره » •

« عُجْبُ الرجل<sup>(٥)</sup> بنفسه ، أحَدُ حُسَّاد عقله » •

« إمنع ْ الناس مين ْ عِر ْضيك ، بما لا يُنكيرَونه من فعلك » •

« مَن ْ أُمِّل أحداً هابه ، ومن قصِّر عن شيء عابه » •

« جَهْلُ المرء بقدره ، إهلاك منه لنفسه » .

« الصر' حيلة مَن الاحيلة له » .

« حَسَنُك مَن شَرَ سَمَاعه » .

« أُستُر عورة َ أُخْيَكُ ، لما [١٠٩] يعر فه فيك ، •

<sup>(</sup>١) كذا في س ، أما في الاصل : البلاد •

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣١ : « ماظفر من ظفر الاثم به ، والغائب بالشـــر مغـــلوب » •

 <sup>(</sup>٣) ورد هذا الثول في نهج البلاغة مع القول السابق ( نهج البلاغة ج٣ ص ٢٣١ )٠

 <sup>(</sup>٤) الزيادة من س٠

<sup>(</sup>٥) في س : المره •

« مَن ْ خَفَّ على عدوه ، ثقل على صديقه » • « من أسرع الى الناس بمـــا يكرهون ، رمَوه بما يعلمون وما لا يعــلمون » •

وهذا كثير يطول به الكتاب ، وانما ذكرنا منه بعضه لنستدل<sup>(۱)</sup> به على سائره ــ ان شاء الله ـ •

#### \* \*

ومن الرسائل القصيرة الآتية على المعاني الكثيرة ، رسالة النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ الى مُسيلمة (٢) لما كتب اليه : « من مُسيلمة رسول الله ، الى محمد رسول الله ، أما بعد : فان الله \_ عز وجل \_ قسم الارض بيننا ، ولكن قريش قوم غُد ر " ، •

فكتب اليه : « من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب • أما بعد: فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين » •

ورسالة يزيد بن الوليد الى مروان بن محمد ، وقد بلغه عنه بعض التحبس (٣) عن بيعته ، فكتب اليه : « من عبدالله ، أمير المؤمنين يزيد بن الوليد ، الى مروان بن محمد ، أما بعد : فانى أراك تقدم رجلا ، وتؤخر أخرى ، فاذا أتّاك كتابي هذا فاعتمد على أيهما شئت ، والسلام ، ،

فصل للحسن بن وهب<sup>(٤)</sup> : « فأسْأَلُ اللهَ أَنْ يبلغني أملي فيك ، فانها دعوة على قصرها طويلة » «

<sup>(</sup>١) في س : ليدل .

 <sup>(</sup>۲) هو متنبى، بنى حنيفة ، قتل يوم اليمامة في الوقعة التي كانت بينه وبين خالد
 ابن الوليد عام ۱۱ هـ •

<sup>·</sup> التحبس : التمتع والتردد ·

<sup>(\$)</sup> هو الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين الحارثي ، أبو علي ، كاتب من الشعراء ، كان معاصرا لابي تمام وله معه أخبار • كان وجيها استكتبه الخلقاء ، ومدحه أبو تمام • مات نحو عام ٢٥٠ هـ (٨٦٥ م) ( ينظر فوات الوفيات ج١ ص ٢٦٨ ، والاغاني ج٠٣ ص ٤٥، ووفيات الاعيان ج١ ص ٣٤٠ ، والإعلام ج١ ص ١٣٨ ، وديوان أبي تمام ص ٢٩٠ ) •

ولسليمان بن وهب<sup>(۱)</sup> : \* ان الدول اذا أقبلت ، أكثرت العَـد د ، وأَ فَـلَتَ العُـد َد ، واذا أدبرت ، أكثرت العُـد َد ، وأقلت العَـد َد ، (۲) .

ولأحمد [١١٠] بن سليمان (٣): « والنعم ثلاث : مقيمة ، ومتوقعة ، وغير محتبسة • فحرس الله لك مقيمها ، وبليغك متوقعها ، وأتاك ما لا تحتسب منها » •

وله أيضا : « واعلم أن الحق لمن أصابه ، لا لمن أخطأه وقد أراده » •

ولمحمد بن عبدالملك (١٠) : « ولم يكن من فضل الشكر إلا أنّه لا يُسرى الآ بين نعمة مقصورة عليه ، أو زيادة منتظرة به » •

ولابي الربيع (٥) الى يحيى بن خالد (٦) في اختيار العمال : « وليس

<sup>(</sup>۱) هو أبو أيوب سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين الحارثي ، أخو الحسن بن وهب ، وزير من كبار الكتاب ، من بيت كتابة وانشاء في الشام والعراق ، ولد بغداد وكتب للمأمون ، وولي الوزارة للمهتدى بالله ، تم للمعتمد على الله ، ونقم عليه المرفق بالله فحبسه ومات في حبسه ، له ديوان رسائل ، وكان من مفاخر عصره أدبا وعقل الرفق بالله وكان من مفاخر عصره أدبا وعقل وعلما ، ولابي تمام والبحترى مدح له ولاهله ، مات عام ۲۷۲ هـ (۸۸۵ م) (ينظر الاغاني ج ۳۰ ص ۷۶ وما بعدها ، وتاريخ الطبرى ج ۸ ص ۱٤۹ ، ووفيات الاعيان ج ۲ ص ۱٤٤ ، وديوان أبي تمام ص ۳۲،۳ ، والنجوم الزاهرة ج ۳ ص ۳۷، ۶۰ والإعلام ج ۲ ص ۲۰۱ ) ،

<sup>. (</sup>٢) في س : « أن الدول أذا أقبلت كثرت العدة وأن أقلت العدد ، وأذا أدبرت كثرت العدد وأقلت العدة » •

<sup>(</sup>٣) عو أحمد بن سليمان بن وهب ، أبو الفضل ، كاتب له شعر من أهل بغداد ، من بيت وذارة وفضل • تقلد أعمالا ، منها : النظر في جياية الاموال • له ديوان شعر وديوان رسائل • توفي سنة ٢٨٥ هـ (١٩٨٨ م) • ( ينظر معجر معجر ١٢٨) • والإعلام ج ١ ص ١٢٨) •

<sup>(3)</sup> هو محمد بن عبدالملك الزيات ، وزير المعتصم والواثق من بعده ، قتله المتوكل في تنور ابتدعه الزيات ليعذب فيه من يريد عذابه سنة ٣٣٣ هـ ، وله ديوان تسمعر أخرجه الدكتور جميل سعيد ، (تنظر ترجمته مفصلة في كتاب « محمد بن عبدالملك الزيات صاحب التنور » للاستاذ محمود الهجرسي ) .

 <sup>(</sup>٥) ذكر محققا نقد النشر ان أبا الربيع - في أغلب الظن - هو محمد بن يعقوب المعروف بأبي الربيع ، ولاه المتوكل المظالم عام ٢٣٧ هـ .

<sup>(</sup>٦) كذا فى الاصل و (س) ، وقال محققا نقد النثر : « كذا بالاصل ، ولم نعثر على هذا الاسم فيما بين أيدينا من المراجع ، ولعله محرف عن يحيى بن خاقان الخراساني مولى الازد ، وروى الطبرى أن المتوكل ولاه ديوان الخراج عام ٢٣٤ هد ، وبذلك يستقيم قول المؤلف : ولابى الربيع ، ، ، » ،

لك أن° تقول لربك لم أجد وأنت لم تجتهد » •

ولابن مُكْر مَ (١٠) : « وأسألك في حاجتي عفو امكانك (٢٠) ، وأضمن لك جَهادى في شكرك » •

وفصل في تعزية : « وخير حواشي نعمتك ، ما فُـقد فوقاك ، أو بقي فسلاك » (٣) •

[ وفصل آخر : « والناس متقاربون حتى يحدث لاحدهم ]('' غنى موسع أو فقر مدقع ، أو شـُــكُـر (°) سلطان ، أو نَـبُـوة زمان ، أو خوف يتصل به خور ، أو أمن يدعو الى بطر » •

آخر في فصل من كتاب : « ومن نكد الزمان انني ما عاشرت أحداً الا أ "نز َلتني عشرته بين صبر على أذى " ، أو فراق على قبلي " ، • آخر : « والاعتذار منك تفضل ، ومنا تنصل » •

ومن موجز التوقیعات<sup>(٦)</sup> : [ و َقَع أَبُو صالح بن يزداد<sup>(٧)</sup> الى رجل أذنب : « قـــد تجاوزت عنك ]<sup>(٨)</sup> ، فان عـُد ْت َ ، أعـَـد ْت ُ اليـــك ما صرفته عنك » •

والى آخر خافه : « ليس عليك بأس ، مالم يكن منك بأس » .

 <sup>(</sup>۱) لعله ابن مكرم القاضى الذى ذكره الطبرى فى حوادت عام ۲۸۲ هـ ، وذكر أنه
 ولى فداء الاسرى بين المسلمين والروم .

<sup>(</sup>۲) فى س : وأسألك عقو أمكانك فى حاجتى -

<sup>(</sup>٣) في س : و وخير حواشي نعمك ما نفد ووقاك ، أو بقي فسلاك » .

 <sup>(</sup>٤) الزيادة من س٠
 (٥) في س : سكر ٠

<sup>(</sup>٦) التوقيعات هي تعليقات الوزرا، والرؤسا، على ما يرفع اليهم من الرسائل والقصص ، وكانوا يتوخون فيها الايجاز في اللفظ والبلاغة في المعنى ، وفي البيان والتبيين ج١ ص ١١٥ : « وقال ثمامة : سمعت جعفر بن يحيى يقول لكتابه : « ان استطعته ان يكون كلامكم كله مثل التوقيع فافعلوا » ، وفي أدب الكتاب للصولي ص ١٣٤ : « وقال جعفر بن يحيى لكتابه « ان استطعتم أن تكون كتبكم كالتوقيعات فافعلوا » يريد بذلك حضهم على الايجاز والاختصار » .

<sup>(</sup>V) هو أبو صالح محمد بن بزداد وزير المستعين بالله -

<sup>(</sup>٨) الزيادة من س

والی آخر أدل ً بکفایته : « أَدْ لَـلَـْتَ فَأَمللـْتَ ، فاســــــتصغر مه فعلـْت َ ، تنل ْ ما أمــَـلـْت » •

ووقَّع المأمون(١) الى عامل له شُكي : « قَـدٌ [١١١] كثر شاكوك ، و َقَـلَ ۚ شاكروك ، فامَّا عدلْت َ ، وأمَّا اعتزلْت َ ،(٢) .

ووقّع في أمر الجند : « لا يُعطّوا على الشغب ، ولا يُحوّجُوا الى الطلب ، •

ووقَع الى طاهر بن الحسين (٣) : « والله ، لئن هممَّت ُ لأفعلن ۗ ، ولئن فعلَّت ُ لأُبر مِنَ ۗ ، ولئن أبر مَّت ُ لا ُحكِّمَن ۗ ، •

ووقع يحيى بن خالد<sup>(٤)</sup> في كتبه<sup>(٥)</sup> الى رجل ســـأله : « أحسن' الناس حالاً في النعمة ، من ارتبط مقيمها بالشكر ، واسترجع ماضيهـــــا بالصبر » •

ووقع محمد بن خالد<sup>(٦)</sup> الى عامل له : « أُجْرِ أُمورك على ما يُكْسِبُك الثناء ، ويُكسِبنا الدعاء • واعلم أنتَها أيام تَنقضي ، وأعْمار تنتهي ، فاما ذكر جميل ، واما<sup>(٧)</sup> خرزي طويل » .

<sup>(</sup>۱) توفی سنة ۲۱۸ هـ ( ينظر تأريخ بغداد ج ۱۰ ص ۱۸۳ ) ٠

 <sup>(</sup>٢) في س : « قد كثر شاكوك ، فأما عدلت ، واما اعتزلت » .

<sup>(</sup>٣) في س : « ووقع طاهر بن الحسين » • وطاهر بن الحسين قائد جيوش المأمون في الحرب التي جرت بينه وبين أخيه الامين • كان أديبا محبا للادب ، ولاه المأمون خراسان سنة ٢٠٥ هـ ، وتوفى سنة ٢٠٧ هـ • وهو مؤسس الدولة الطاهرية التي ظلت وراثيه في اسرته من بعده •

 <sup>(</sup>٤) مو يحيى بن خالد البرمكي مؤدب الرشيد قبل الخلافة ، ووزيره المصرف لشؤون الدولة بعد أن استخلف • نكبه الرشيد ، ومات في سجنه عام ١٩٠ هـ •

<sup>(</sup>٥) في س : نكبته ٠

 <sup>(</sup>٦) هو محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني ، قلده المستعين التغور الجزرية
 عام ٢٥١ هـ ، وكان له بلاء في الفتن التي وقعت بالعراق عامدًد .

<sup>·</sup> او · او ·

<sup>(</sup>A) في س : مختصر الدعاء والوصايا ·

أجرينا ، وأنما ذكرنا ما ذكرنا مثالاً (١) يحتذي عليه اللبيب ، ويستن به الاديب ، فأما الخطب الطوال ، والرسائل الكبار ، فهي مدونة موجودة في كتب الناس ،

وممن برع في المعنيين بين الايجاز والأطالة من الاسهاب والنكت ، وتقدم الناس جميعا في ذلك لتقدمه في سائر فعائله ، أمير المؤمنين – عليه السلام –(٢) ، وله من الخطب الطويلة المشهورة : الزهراء ، والغراء ، والبيضاء ، وغيرهن [١٦٢] مما حمل عنه (٣) ، ونقل الينا من قوله ،

\* \*

وانما تحسن الاطالة وسط الكلام \_ كما قلنا \_ في تفسير الجمل ، وتكرار الوعظ ، وافهام العامة ، ويليق ذلك بالأثمة والرؤساء ، ومن يُقتدى به ، ويؤخذ عنه ، فأما العامة والجمهور فلا يليق ذلك بهم ، ولا ينبغي أن " يُتركوا يستعملونه ، فانه (٤) لقاح البيان ، وسبب الاختسلاف والتشتت (٥) ، وقد روي أن عمارا(١) \_ رضي الله عنه \_(٧) تكلم يوما

فأوجز ، فقيل له : « لو ز دُتَنَا » فقال : « أُمَـرنا رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ باختصار الخطب » (^) .

ولهذا [ المعنى ](٥) قال شاعر الخوارج: [ من البسيط ]

افی س : وانما ذکرنا مثالا •

<sup>(</sup>٣) في س : « وممن برع في المعنيين من الايجاز والاطالة ، فسلم في الايجاز من التقصير ، وفي الاطالة من الاسهاب والتكثير ، وتقدم الناس جميعا في ذلك كتقدمه في سائر فضائله ، أمير المؤمنين عليه السلام » .

<sup>(</sup>٣) في س : مما قد حمل ٠

<sup>·</sup> الله عن س : قانها ·

 <sup>(</sup>٥) أى س : وسبيل الاختلاف ، وسبب التشتت •

<sup>(</sup>٦) هو عمار بن ياسر الصحابي المشهور •

<sup>·</sup> الله على الله على

 <sup>(</sup>A) في البيان والتبيين ج١ ص ٣٠٣ : « أبو الحسن المدائني قال : تحلم عماد بن ياسر يوما فأوجز ، فقيل له : لو زدتنا • فقال : أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ياطالة الصلاة ، وقصر الخطب » •

<sup>(</sup>٩) الزيادة من س +

كُنْكَ أَنَا الْمَاسَا على دين فَفَرَ قَنَا قَدَ عُلَمُ الكَلام ، وخلاط الجد باللَّعب قد عَلَى الكَلام ، وخلاط الجد باللَّعب ما كان أغنى رجالاً ضَلَ سعينهم عن الخطب (١)

وممن استعمل في قوله وكتبه الايجاز والاختصار من القدماء ليهو أن بذلك حفظ كتبه على من يريد حفظها ، ويقرب على ناقل [كتبـــه]<sup>(٢)</sup> وأقواله نقلها ارسطاطاليس وأقليدس<sup>(٣)</sup> فانهما [لم ]<sup>(٤)</sup> يأتيا في شيء من كلامهما بما لا يتهيأ لاحد أن " يختصره ، أو " أن يأتي في معناهما بأقل من لفظهما فيه<sup>(٥)</sup> .

وممن استعمل الشرح والاطالة منهم ، ليفهم المتعلم ، ويفصل المعاني للمتفهم جالينوس<sup>(٦)</sup> ، ويوحنا<sup>(٧)</sup> النحوي ، وكُلُ <sup>2</sup> قَدَ قصَد قَصَداً لم يرد به إلا النفع والخير •

\* \*

ومن الأوصاف [١١٣] التي اذا كانت في الخطيب سمي سديدا ، وكان من العيب معها بعيدا ، أن يكون في جميع ألفاظه ومعانيه جارياً على سجيته،

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل و (س) أما في الكامل للمبرد ج ٣ ص ١١٥٢ :

كنا أناسا على دين فغميرنا طول الجدال ، وخلط الجد باللعب

والبيتان لزيد بن جندب الازرقي ، وهما من أبيات قالها يذكر الاختلاف الذي وقع بين الازارقة • ( ينظر البيان والتبين ج ١ ص ٢٦٧ ، وج٢ ص ١٧٠ ، والكامل ج٣ ص ١١٥٢ ، وشعر الخوارج ص ٣٥ ) •

<sup>(</sup>٢) الزيادة من س .

 <sup>(</sup>٣) أقليدس : عالم رياضي يوناني نشأ في الاسكندرية ربما في عهد بطليموس.
 (٣٢٣ - ٢٨٥ ق٠م) • أنشأ مدرسة مشهورة بالاسكندرية ، وقام بتنظيم علم الرياضيات.
 في عصره ، وضمنه مؤلفه (الاصول) • (تنظر ترجمته في الموسوعة العربية ص ١٨٥) •

<sup>(</sup>٤) الزيادة من س .

<sup>(</sup>٥) في س : أو يأتي بمعناهما بأقل من لفظهما .

 <sup>(</sup>٦) جالينوس : طبيب وكاتب يوناني · (تنظر ترجمته في الموسوعة العربية ص٩٧٥) .

 <sup>(</sup>٧) في الاصل : يحيى ، والتصحيح من س ، ويوحنا النحوى : فيلسوف يوناني اسكندرى عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس ، وقد عرف بالنحو ،

غير مستكره لطبيعته ، ولا متكلف ما ليس في وسعه . فان التكلُّف اذا ظهر في الكلام هجَّنه ، وقبَّح موقعه ، وحسبك من ذم التكلف أن الله عليه وسلم \_ بالتبرؤ منه ، فقال : 
- سبحانه \_(1) أمر رسوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بالتبرؤ منه ، فقال : 
- قُدُل ما أسْالَكُم عليه من أجر م وما أنا من المتكلَّفين "(٢) •

وأن لا يظن أن البلاغة انما هي الأغراب في اللفظ ، والتعمق في المعنى ، فان أصل الفصيح من الكلام ما أفصح عن المعنى ، والبليغ ما بلغ المراد ، ومن ذلك اشتقا . فاقصح الكلام ما أفصح عن معانيه ، ولم يحوج السامع الى تفسير له بعد أن لايكون كلاماً ساقطاً ، ولا للفظ (١٠) العامة مشبها ، ولذلك قال بعضهم في وصف البلاغة : « هي أن يتساوى فيها اللفظ والمعنى ، فلا يكون اللفظ أسسبق الى القلب من المعنى ، ولا المعنى أسبق الى القلب من المعنى ، ولا المعنى بما في سجيتها علمه ، ولا ذوو اللب (١٠) بما في مقدار أدبهم فهمه ، وانما ينكر أن تكلم الحاضرة والمولدون من العرب (١٦) بما لا يعرفون ، وبما هم الى تفسيره محتاجون ، وأن تكلم العامة [١١٤] السخفاء بما تكلم به الخاصة الأدباء . وانما مثل من يكلم (١٠) انسانا بما لا يفهمه ، وبما يحتاج الى تفسير له كمثل من كلم عربياً بالفارسية ، لان الكلام انما وضع ليعرف بالعربة أم بغيرها ،

فمما جرى في هذا الباب مجراه المعهود ، وسلك به [ سبيله المقصود ،

<sup>(</sup>۱) في س ; عز وجل ٠

٣) سورة ص ، الآية ٨٦ .

 <sup>(</sup>٣) في س : للالفاظ ٠

<sup>(</sup>٤) في البيان والتبيين ج ١ ص ١٥٥ : « وقال بعضهم \_ وهو من احسن ما اجتبيناه ودوناه \_ : لايكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ، ولفظه معناه ، فلا يكون لفظه الى سمعك أسبق من معناه الى قلبك » • وتنظر ص ٨٨ وما بعدها من الجزء الاول .

في س : الادب ٠

<sup>(</sup>٦) في س : الغريب ٠

<sup>·</sup> كلم عن س علم عن كلم

واتي به ](١) طريقه المحمود قول طَهَـْفَة (٢) بن أبي زهير النهدي لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في كلام له طويل أغرب فيه :

« ولنا نَعَمَّ هُمَلُ أَغْفَالُ مَا تَبِيضَ بِبلالُ ، ووقير قليلُ الرِّسلُ كَثيرِ الرَّسلُ ، أَصَابِتُهَا سَنَةً "حمرًاء مؤزَّلة ليس لها عَلَلُ ولا نَهَل ،(٣).

فقال [ النبي ]<sup>(٤)</sup> صلى الله عليه وسلم – : « اللهم بارك في مَحْضها ، ونَحَصْها ، ومَّذَ ْقها ، وأحبس راعيها في الدَّثر <sup>(١)</sup> بيانع الثمر ، وافجر له الثمد ، وبارك له في المال والولد »<sup>(٦)</sup> • في كلام له طويل •

وكقول الآخر في بعض سؤاله [ إيّاه ](٧) : « أَيْدَالِكَ الرَّجْلُ ' امرأته يارسول الله ؟ » فقال : « نعم ، اذا كان مُفرَحًا ،(^) .

فهذا كلام من السائل والمسؤول ، والقائل والمجيب ، حسن مأثور ، لانه مفهوم بين من يخاطب به .

<sup>(</sup>١) الزيادة من س٠

 <sup>(</sup>۲) كذا في الاصل والنهاية في غريب الحديث والاثر ج١ ص ٢٢١ ، و ج٢ ص ١٠٠، والمثل السائر ج١ ص ١٥٨ ، أما في س : طخنة بن زهير ٠ وهو ممن ورد على الرسول (ص) عام ٩ للهجرة ٠

 <sup>(</sup>٣) اغفال : غير مرعبة لاعواز النبات • ما تبض ببلال : ما يقطر منها لبن •
 الرقير : الغنم • الرسل ـ بكسر الراه ـ اللين ، ـ وبالفتح ـ الابل والغنم •

سنة حصراه : شديدة • مؤزلة : من آزلت السنة : اتت بالإزل ، وهو الضبق والشدة : العلل : الشرب بعد الشرب • النهل : أول الشرب • (ينظر المثل السائر ج ١ ص ١٥٨ وما يعدما ) •

 <sup>(</sup>٤) الزيادة من س ٠

<sup>(°)</sup> كذا في الاصل وس ، أما في النهاية ج٢ ص ١٠٠ : « وابعث راعبها في الدثر »·

 <sup>(</sup>٦) المحض : اللبن الخالص • النحض : اللحم • المذق : المزج والخلط • الدثر : المال السكتير ، والمراد به هنا الخصب وكثرة النبات • الثمد : الماه القليل ، أى افجره لهم حتى يصبر كثيرا •

وفي النهاية لابن الاثير أحاديث فيها بعض هذه العبارات ( ينظر ج١ ص ٢٣١ ، وج٢ ص ١٠٠ ، وج٤ ص ٢٠٠ ، وج٤ ص

 <sup>(</sup>۷) الزيادة من س •

<sup>(</sup>A) كذا فى الاصل و س ، أما فى النهاية ج٢ ص ١٣٠ : « وفى حديث الحسن وسئل : « أيدالك الرجل امرأته ؟ قال : نعم اذا كان مفلجا » • المدالكة : المماطلة ، يعنى مطله اياها بالهر » •

والمفرح : هو الذي أثقله الدين والغرم ، وقد أفرحه يفرحه ، أذا أثقله ( ينظر النهاية ج ٣ ص ٢٤٤) .

وانما يُستنكر من ذلك الموضوع غير موضعه ، والمخاطب به غير أهله كقول أبي علقمة النحوي (١) وقد عثر فسقط ، فاجتمعت [١١٥] عليه العامة ، فقال : « مابالكم تتكأكأون على تكأكأون على ذي جنة ، افر نقعوا عني » (٢) ، وكقول آخر من أهل زماننا « كنت في عقابيل من علتي ، فتلف في مقابيل من علتي ، فتلف في مقابيل من علتي ، فتلف في عقابيل من علتي ، فتلف في عقابيل من علتي ، فتلف في عقابيل من علتي ، فتلف منكر قبيح لا ينبغي أن المستعمله ذو عقل صحيح ،

وقد قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « ايناكم والتشادق» (٤) وقال : « مَن ْ بدا وقال : « مَن ْ بدا جفيا » (٦) •

### \* \*

ومن أوصاف البلاغة أيضا: السجع (٧) في موضعه وعند سماحـــة القول (٨) به ، وأن يكون في بعض الكلام لا في جميعه • فان السجع في

(٢) تنكاكاون : تنجمعون ٠ افرنقعوا : تفرقوا ٠

(٣) عقابيل : واحدها : عقبول ، وهو بقية المرض · العنشليل : الغليظ ، الكثير الوبر ( تنظر المادتان في اللسان ) ·

(٤) في النهاية ج٢ ص ٥٣: « أبغضكم الي الثرثارون المتشدقون » أى : المتوسعون
 في الكلام من غير احتياط واحتراز •

(٥) في النهاية ج٣ ص ٤٨٦ : « ان ابغضكم الي الشرثارون المنفيهقون » ، وهم الذين.
 يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم ، مأخوذ من الفهق ، وهو الامتلاء والاتساع .

وفي الكامل للمبرد ج١ ص ٥ : « قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ « ألا اخبركم بأحبكم الي وأقربكم منى مجالس يوم القيامة ، احاسنكم اخلاقا الموطئون اكتافا ، الذبن بالفون ويؤلفون • ألا أخبركم بأيغضكم الي وأبمدكم منى مجالس يوم القيامة ، الثرثارون المتفيهقون » •

(٦) في النهاية ج١ ص ٢٨١ : « من بدا حقا » بالدال المهملة : خرج الى البادية ،
 أي : من سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس .

(٧) ذكر قدامة في نقد الشعر ص ٢٥٥ أن من عيوب التلاف المعنى والقافية أن يؤتى.
 بالقافية لتكون نظيرة لاخوانها في السجع ، لا لان لها قائدة في معنى البيت .

(٨) قى س : القريحة ٠

<sup>(</sup>۱) كذا في الاصل و س وبغية الوعاة ص ١٣٩ ، وتفسير الزمخشري (سورة سبأ) أما في الايضاح ص ٣ : كما روى عن عيسى بن عمر النجوى • وأبو علقمة النحوى النميري من أهل واسط ، كان يتقعر في كلامه ويعتمد الحوشي من الكلام والغريب • له أخبار عجببة في التقعر ذكرها الحموى في معجم الادباء ج ١٢ ص ٢٠٥ ، والسبوطى في بغية الوعاة ج ٢ ص ٢٠٥ ، والسبوطى في بغية الوعاة ج ٢ ص ٢٠٥ ،

الكلام كمثل القافية في الشعر ، وان كانت القافية غير مستغنى عنها ، والسجع مستغنى عنه ، فأما أن يلزمه الانسان في جميع قوله ، [ ورسائله ](١) ، وخطبه ، ومناقلاته(٢) ، فذلك جهل من فاعله ، وعي من قائله ، وقد رؤيت الكراهة في وجه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم وآله(٣) \_ فروي أن رجلا سأله فقال : « يارسول الله ، أرأيت من لا شرب ولا أكل ، ولا صاح فاستهل ، أليس مثل ذلك ينطك " قال : فقال : « أسجع كسجع الجاهلية ؟ "(٥) ،

وانما أنكر رسول الله – صلى الله عليه وسلم وآله – (٦) ذلك ، لأنه أتى بكلامه مسجوعاً كله ، وتكلف فيه السجع تكلنّف الكهان • فأما اذا أتى به [١١٦] في بعض كلامه ومنطقه ، ولم تكن القوافي مجتلبة (٧) متكلفة، ولا متمحلة مستكرهة ، وكان ذلك على سجية الانسان وطبعه فهو غير منكر ولا مكروه ، بل قد أتى في الحديث : « فيقول العبد : مالي مالي ، وماله من ماله إلا ما أكل فأفنى ، أو لبس فأبلى ، أو أعطى فأمضى » .

ومما تكلم به بعض أهل هذا العصر فأتى بالسجع فيه محموداً ، ومن الاستكراه بعيداً قوله : « والحمد لله الذي ذخر المئة لك ، فأخرها حتى كانت منك ، فلم يسبقك أحد الى الاحسان [ الي ] (١) ، ولم يُحاضًك أحد في الانعام على من ولم تتقسم الأيادي شكري ، فهو لك عتبد ، ولم تُخلق المئن [ وجهي ] (١) فهو لك مصون جديد ، ولم يزل ذ مامي

<sup>(</sup>١) الزيادة من س ٠

 <sup>(</sup>٢) المناظرات والمحادثات ، يقال : ناقلت فلانا الحديث : اذا حدثته وحدثنى .

 <sup>(</sup>٣) في س : وقد رويت الكراهية فيه عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ٠

<sup>(</sup>٤) استهل الصبى : رفع سوته عند ولادته · يظل : لاتدفع دينه · وفى النهاية ج ٣ ص ١٣٦ : « ومنه الحديث : (من لاآكل ولا شرب ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ) » ·

<sup>(</sup>٥) ينظر البيان والتبيين ج ١ ص ٢٨٤ وما بعدها ٠

٦) لم ترد في س : وآله ٠

ا في س : مختلفة ٠

الزيادة من س٠

۹) الزيادة من س

مُنْفَاعًا حتى رعيته ، وحقي مُبخوساً حتى قضيته ، ورفعت من ناظري بعد الخفاضه ، وبسطت من أملي بعد انقباضه ، فلست<sup>(۱)</sup> أعتد يدا إلا لك ، ولا مينة الأ منك ، ولا أو جيه رغبتي الا اليك ، ولا أتكل في أمري بعد الله حي غز وجل <sup>(۲)</sup> إلا عليك ، فصائك الله عن شكر من سواه كمسا صنتني عن شكر من سواك » •

ومما يباين هذا مما وضع غير موضعه قول صـــديق لنا في فصل من رقعة له : « ورزقني عدلك ، وصرف عني خذلك » •

وقوله \_ أيضا \_ : « ولقد حلَّت عندي بأبي <sup>(٣)</sup> فلان [١١٧] المصية، وعظمت الشَّصيبة »<sup>(١)</sup> •

وقول آخر في صدر رقعة : « أطال الله [ بقاءك ]<sup>(°)</sup> لي خصيصاً ، وَلأَو دَّائِكُ فَيصَوْصًا »<sup>(٢)</sup> •

ولقد شهدت مرة ابن التُستَري (٧) ، وكان يتقعَر في منطقه ، ويظلب السجّع في كتبة ، ويستعمل الغريب في ألفاظة ، وقد لقي امرأة عجوزاً فقال لها : « خَلَتي عن سنَن الطريق يا قحمة » (٨) ، فظنتَ أنه يقول لها : « يا معشر المسلمين ،

<sup>(</sup>١) قي س : قليس ٠

<sup>(</sup>٢) لم ترد في س ٠

<sup>(</sup>٣) في س : بابن ٠

<sup>(</sup>٤) الشصيبة : الشدة والجدب • ( اللسان \_ شصب ) •

<sup>(</sup>٥) ألزيادة من س

<sup>(</sup>٦) لم تغثر على معناها ٠

 <sup>(</sup>٧) هو سعيد بن ابراهيم ، وكان نضرانيا قريب العهد من صنائع بنى الفرات هـو وأبوه • وكان يلزم السجع فى مكاتباته ، وله من الكتب : المقصور والممدود • ( ينظـر الفهرست لابن النديم ص ١٩٣ ) •

<sup>(</sup>٩) القحم: الكبير المسن، وقيل: القحم فوق المسن مثل القحر، والأنثى: قحمة : وزعم يعقوب ان ميمها بدل من باه (قحب) • والقحوم كَالقحم ، والقحمة : المسنة من الغنم وغيرما كالقحبة ، والاسم القحامة والقحومة ، وهي من المضادر التي ليست لها أفعال • ( اللسان \_ قحم ) •

تَصْـَرَانِي يَقُول لَمُسَلَمَةً : يَاقَحَبَةً ، . فَأَخَـٰذَتَهُ الْأَيْدِي وَالنَّحَـَالُ حَتَى كَاد يَتَلَفُ' ( ) .

ولو كان لزوم السجع في القول ، والاغراب في اللفظ (٢٠) ، هما البلاغة لكان الله ـ عز وجل ـ أولى باستعمالهما في كلامه الذي هو أفضل السكلام ، ولكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والأثمة المهديون ، والسلف المتقدمون (٣) قد استعمالوهما ، ولزموا سبيلهما ، وسلكوا طريقهما، فأما ولسنا واجدين فيما في أيدينا من كلامهم استعمال السجع والغريب الآ في المواضع اليسيرة ، فهم أولى أن يتقدى بهم ، ويتحتذى بمنهاجهم ممن قد نبت في هذا الوقت من هؤلاء الذين ليس معهم من البلاغة الا ادعاؤها ، ولا من الخطابة الا التحلي باسمها ،

ومما يزيد في حسن الخطابة وجلالة موقعها ، جهارة الصوت ، فائه من أُحدُ<sup>(٤)</sup> [ أوصاف ]<sup>(٥)</sup> الخطباء ، ولذلك قال الشاعر : [١١٨] [ من المتقارب ]

جهير' الكلام ، جهير العُطا س ، شديد النياط ، جهيرالنغم'" وقال آخر : [ من البسيط ] ان صاح يوماً حسبت الصَّخر منحدراً والريح عاصفة ، والموج يلتطه

افی س : کاد ان یتلف ٠

 <sup>(</sup>٢) في س : فيه وفي اللفظ .

<sup>(</sup>٣) سقطت أد والسلف المتقدمون ، في س .

 <sup>(</sup>٤) كذا في الاضل ، وأصل (س) ، وأسكن متحققي نقد النثر كتباعًا : أجل •
 (٥) الزيادة لمن س •

<sup>(</sup>٦) كذا في س ، أما في الاصل : سريع ، وفي البيان والتبيين ج ١ ص ١٣٦ : جهير العطاس ، شديد النياط جهير الرواء ، جهير النقم وبخطو على الاين خطو الظليم ويعلو الرجال : بخسع عتم

والبيتان للعماني في هدح عارون الرشيد · ( وتنظر اخباره في طبقات أبن المفتر ص ١٠٩ ) · النياط : معاليق القلب ·

وذم آخر بعضض الخطباء بدقة (١) الصوت وضا لته ، فقال : [ من الطويل ] :

ومن عجب الأيام أن قُـمْت َ خاطبـــاً وأنت ضثيل الصوت ، منتفخ السـَّحْر ِ(٢٠

وليس يلتفت في الخطابة الى حلاوة النغمة اذا كان الصوت جميلا<sup>(٣)</sup>، لانَ حلاوة النغمة انما تراد في التلح**ين** والانشاد دون غيرهما •

وليس ينبغي للخطيب أن يَحْصَر (1) عند رمي الناس بأبصارهم اليه ، ولا يعيا (٥) بالكلام عند اقبالهم عليه ، وقد روي أن عنمان - رضوان الله عليه ، وقد روي أن عنمان - رضوان الله عليه (٢) عليه فقال : « أيتها الناس انكم الى امام عادل ، أحوج منكم الى امام قائل (١) ، وان أبا بكر وعمر - رضوان الله عليهما - (٩) كانا يعدان لهذا المقام مقالا ، وستأتيكم الخطبة على وجهها - ان شاء الله - » .

وأر ْنيجَ على آخر وقد صعد (١٠) المنبر ، فنزل وأنشأ يقول : [ من الطويل ] فالا أكنن ْ فيكم خطيبًا فانني بسيفي اذا جَدً الوغى لخطيب (١١)

<sup>(</sup>١) في س : برقة ٠

 <sup>(</sup>٢) انتفخ سحره : عدا طوره وجاوز قدره ، والسحر : الرئة .

<sup>(</sup>٣) في س : جهيرا ٠

 <sup>(</sup>٤) حصر \_ يحصر : عجز في نطقه ولم يقدر على الكلام .

 <sup>(</sup>٥) في س : يعبأ ٠

افی س : رضی الله عنه ٠

 <sup>(</sup>۷) ارتج عليه: استغلق عليه الكلام •

<sup>(</sup>A) قال ابن قتيبة في عيون الاخبار ج ٢ ص ٢٣٥ : « لما ولى عثمان صعد المنبر فجلس على ذروته ، فرماه الناس بأبصارهم ، فقال : « ان أول مركب صعب ، وان مع اليوم أياما ، وما كنا خطبا ، وان نعش لكم تأتكم الخطبة على وجهها \_ ان شاء الله \_ » . ( وينظر جمهرة خطب العرب ج ١ ص ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٩) سقطت في س

<sup>(</sup>۱۰) في س : رقي ٠

<sup>(</sup>١١) كذا في الاصل و س ، أما في البيان والتبيين ج١ ص ٢٣١ : بسمر القناب والسيف جد خطيب • والبيت لثابت بن قطنة •

فكان يقال : لو قاله وهو على المنبر ، كان من أخطب الناس [١١٩].
وقد استعاد الشاعر من الحصر والعي ، فقال : [ من الوافر ]
أعيد "مي رب من حصر وعي " ومن نمفس أعالجها عيلاجا(١)

وينبغي له أن يتقي خيانة البديهة في أوقات الارتجال ، ولا يغنر ، انقياد القول له في بعض الاحوال فيركب ذلك في سائر الاوقات وعلى جميع الحالات ، فان (٢) وثق بانقياد القول له ، ومسامحته اياه ، فأتى بالبديهة ما يأتي به غيره بعد التروية (٣) ، فذلك الخطيب الذي لا يعادله خطيب ، والاديب الذي لا يوازنه أديب (٤) ، وبذلك وصف الشاعر بعضهم ، فقال:

قَهَر الامور بديهة كروية من غيره ، وقريحة كتجارب وأن يُقلَ التنحنح ، والسعال ، والعبث باللحية ، فان ذلك من دلائل العي ، وفيه يقول الشاعر : [ من الكامل ]

ومن الكبائر مِقْولَ مُتَتَعَبِّع " جَـم ُ التنحنج ِ ، مُنْعَب " مبهور (°)

ومما يدل أيضاً على الحصر ، وتصعب القول وشدته على القائم به ، العَـر َق ، قال الشاعر : [ من الرجز ]

لله در عامر اذا نطَّق في حَفْل املاك وفي تلك الحلق

<sup>(</sup>١) البيت للنمر بن تولب ( ينظر البيان والنبيين ج ١ ص ٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في س : وان ٠

<sup>(</sup>٣) في س : الروية .

غی س : یوازیه ادیب ٠

<sup>(</sup>٥) في الاصل : مقول متنحنح ، والتصحيح من البيان والتبيين ج١ ص ١١ . ومن ص · والبيت لبشر بن المعتمر ·

ليس كقوم يُعرِفون بالسِّرق من كل نَصَّاح الذَّفاري بالعرف(٢٠)

ويُروِي أَنَ يزيد بن عمر بن هُبيرة (٢) تكلم بحضرة هشام (٣) فأحسن ، فقال الأبرش الكلبي : « لله فقال الأبرش الكلبي : « ليس [١٢٠] هناك ، أما تري جبينه يرشح لضيق صيدره ؟ » فقال الوضع » • [له ] (١) يزيد : « ليس لذلك (٥) ر سَحَ ، ولكن لقعودك في هذا الموضع » •

وكانوا يتعاطون سعة الاشداق ، وتبيّن (٢) مخيسارج الجروف ، ويمتدحون بذلك ، ويطول اللسان ويعدونهما من آلات الخطابة ، قسال الشاعر [ من الطويل ]

تشادَ قَ حَبَى مال بالقول شــِــدقُه وكُلُّ خطيبٍ لا أبالَكَ أشـُــدَقَ'(۲)

ويروي (^) عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – انه قال لحسان : « ما بقي من لسانك ؟ » فأخرجه حتى ضرب بطرفه جبهتـــه ، ثم قال : « والله ، ما يسرني به مقول من معد ، والله لو وضعته على صــخر لفلقه ، أو على شعر لحلقه » •

لله در عامر اذا نطق في حفل أملاك ، وفي تلك الحلق ليس كقوم يعرفون بالسيرق من خطب الناس ومما في الورق يلفقون القول تلفيق الخرق من كل نضاح الففاري بالعرق

اذا رمت الخطياء بالجدق

الاملاك : التزويج وعقد النكاح · حلقة القوم ، تقال بالفتح وبالتحريك وبالكسر ، وجمعها حلق · السرق \_ بالتحريك وبفتح فكسر \_ هو السرقة

الذفاري هنا : يعني ، يدن الخطيب • والدفريان للبيعر ، وهما اللجينان في قفاه •

(٢) ولى للامويين من عام ١٢٨ هـ وقتله العباسيون غدرا بواسط عام ١٣٢ ه.

(٣) مو مشام بن عبدالملك ٠

(٤) الزيادة من س ٠

(٤) في س : مالذلك •
 (٦) في س : وتبين •

(٧) في البيان والتبيين ج١ ص ١٣١ : « وقال الشاعر في عمرو بن سعيدالاشدق :
 تشادق ٠٠٠ » • ( وتنظر ص ٣١٦ من الجزء نفسه ) •

(٨) في س : وروى ٠

 <sup>(</sup>١) في الاصل : بالشرق ، وفي البيان والتبيين ج١ ص ١٣٣ : « وأنشهاني ابن الاعرابي لابي مسمار العكلي :

وينبغي للخطيب أن لا يستعمل في الامر الكبير ، الكلام الفطير الذي لم يخمره التدبر والتفكير ، فيكون كما قال الشاعر : [من الطويل] وذي خَطَـــل في القول يحسب أنــه وذي خَطَـــل في القول يحسب أنــه منصيب ، ومــا يعرض له فهو قائله(١)

بل يكون كما قال الآخر: [ من الطويل ]
و قوف لدى الأمر الذي لم يَبن له
و قوف من كان ماضيا (٢)

وأن يكون لسانه سالماً من البيوب التي تشين الالفياظ ، فلا يكون الشغر") ، ولا فأفاء (1) ، ولا تمتاما (1) ، ولا ذا رأتَ قرأ ، ولا ذا حبّسة (2) ، ولا ذا لَفف (٨) ، فان ذلك أجمع مما ينذ هب بهاء الكلام ، ويهجن البلاغة ، وينقص حلاوة النطق ، وقد ذكر أن واصل ابن [١٢١] عطاء (٩) كان قبيح اللثغة على الراء [ وكان الي المناقلات ، وارتجال الخطب لاهل نحلته ، ومستحسني دعوته محتاجاً ، فراض لسانه

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل وس ، أما في ديوان زجير بن أبى سلمي ص ١٣٩ ، والبيان والتبيين ج ١ ص ١١٠ : قما يلمم به فهو قائله .

والخطل : كثرة الـكلام وخطؤه ٠ (٣) كذا في الاصل و س ، وجاء في البيان والتبيين ج١ ص ١٠٠ : « قال : ومدح سلمة بن عياش ، سورًار بن عبدالله بيثل ما وصف به اياس نفسه حين قال :

وأوقف عند الامر ما لم يضح له وأمضى اذا ما شك من كان ماضيا

<sup>(</sup>٣) الالتغ : الذي لا يستطيع أن يتكلم بالرا. •

<sup>(</sup>٤) الفافاء : الذي يكثر ترداد الفاء اذا تكلم ٠

<sup>(</sup>٥) التمتام : من يودد الناء في كلامه ٠

<sup>(</sup>٦) ذورته : ذو عجلة في الكلام وقلة أناة ، وقيل : الرتة أن يقلب اللام ياء .

<sup>(</sup>V) الحبسة : تعذر الكلام عند ارادته ·

 <sup>(</sup>A) اللفف في الكلام: ثقل وغي مع ضعف •

<sup>(</sup>٩) مو أبو حذيفة وأصل بن عطاء المعتزلى ، المعروف بالغزال ، وكان يجلس الى الحسن البصرى فلما ظهر الاختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبائر ، وقالت الجماعة بأنهم مؤمنون وأن فسقوا بالكبائر ، خرج وأصل عن الفريقين ، وقال : أن الفاسق من هذه الامة لا مؤمن ولا كافر ، بل هو بمنزلة بين المنزلتين ، فطرده الجسن من مجلسه فاعتزل عنه ، وجلس الى عمرو بن عبيد ، ولد سنة ٨٠ هـ ومات عام ١٨١ هـ .

حتى أخرج الراء من منطقه ]<sup>(۱)</sup> ، وخطب خطبة طويلة تدخل في عــــدة أوراق لم يلفظ فيها بالراء ، فكان هذا مما يعد من فضائله ، وعجيب مــــا اجتمع فيه .

ويروى أن زيد بن على (٢) \_ عليه السلام (٣) \_ خطب بعد خطبة خطبها الجمحي فأحسنها وأجادها ، إلا أن الجمحي كان بأسنانه فلج (٤) شديد ، وكان يصفر في كلامه ، فلما تساوى كلامهما في الوزن ، وحسن النظم ، واصابة المعنى ، وسلم زيد بن علي \_ عليه السلام \_ (٥) من الصفر الذي كان في كلام الجمحي ، فضل عليه ، فقال عبدالله بن معاوية بن جعفر (٦) يصف خطبة زيد : [ من الكامل ]

قَلَّتُ قواد حُها ، وتَمَّ عــديدُها فله بذاك مزيــة " لا تُنــكر'(۱٪)

فهذه جمل ما يحتاج اليه في الخطابة اذا كانت مسموعة ٠

أما الرسائل ، فهي مستغنية عن جهارة الصوت ، وسلامة اللسان من العيوب ، لانها بالخط تنقل(^) ، فتحتاج الى أن [ تشاهد ] () ويساعد حسنها حُسْن ( الخط ، فان ذلك يزيد في بهائها ، ويقربها من قلب قارئها .

والأصل في الخط أن ° تكون حروفه بيَّنة قائمة ، ومن الاشكال بعيدة

<sup>(</sup>١) في الاصل : قبيع اللثغة فاعرض على الراء من سائر من منطقه ٠

<sup>(</sup> ينظر ما ذكره الجاحظ عنه في البيان والتبين ج١ ص ١٤ وما بعدها ) ٠

<sup>(</sup>٢) خرج على بني امية عام ١٣١ هـ ، وقتل بالكوفة سنة ١٢٢ هـ ٠

<sup>(</sup>٣) في س : رحمه الله ·

<sup>(</sup>a) في س : رحمه الله ·

 <sup>(</sup>٦) خَرْج على الامويين بالمشرق ، وقتل عام ١٢٧ هـ .

 <sup>(</sup>٧) تنظر الرواية والبيت في البيان والتبيين ج ١ ص ٥٨-٩٥٠

افي س : بالخط ٠

<sup>(</sup>٩) الزيادة من س٠

سالمة ، ثم إن كان مع صحته وبيانه حلواً حسنا كان ذلك أز يد في وصفه (۱) و أن لا يستعمل فيه (۲) التخفيف الذي ينعمنيه الا مع من جرت عادته بقراءة مثل ذلك واستعماله ، كنحو ما [۱۲۲] جرت عادة الكتاب في تعليق الميم ، واقامة الكاف وتصيير شكلة عليها تفرق بينها وبين اللام ، ومد الشين (۱) ، وتصيير شكلة عليها ، أو تنقيط ثلاث نقط من فوقها (۱) ، فان استعمال ذلك مع من قد جرت (۱) عادته باستعماله كاستعمال الغريب مع من يفهمه ، واستعمال اقامة الحروف على حقائقها وأصول المنالها كاستعمال المعهود من الكلام المصطلح عليه مع سائر الناس ،

وأن ْ لا يكثر مَدَ الحروف (٦) التي لم تَجْرِ العادة بمدّها ، فان أبا أيوب (٧) \_ رحمه الله \_ كان يقول : « المدة في غير موضعها لَحَنْ في الخط » • وأن ْ يتفقد قلمه بقطه وتسويته ، فان أبا أيوب [ رحمه الله] (١) كان يقول : « القلم الرديء كالولد العاق » •

ومما يزيد الخط حسناً ، ويمكن له في القلب هم موضعاً ، شدة أسواد المداد ، وجودة اللقة (۱۰ الدواة ، فانه يجري من الخط مجرى القطن من الثوب ، فمتى كان القطن (۱۱ دي، الجوهر لم ينفع النساج حذقه ، ووضع من الثوب سو، جوهره ، وان أحكم الصانع صنعته ،

 <sup>(</sup>١) في كتاب أدب الكتاب للصولى ص ٤٦ وما بعدها ، فصول فيما قيل في حسن الخط من المنظوم ، وما قيل في قبحه ، والوصاية باصلاح الخط وآلته ، وما قيل في النقط والشكل والخط الدقيق .

٠ افي س : په ٠

<sup>(</sup>٣) في س : السين ٠

 <sup>(</sup>٤) في س : تحتها .

<sup>(</sup>٥) في س : من جوت ٠

<sup>(</sup>٦) في س : والا يمد الحروف ٠

<sup>(</sup>V) هو سليمان بن وهب ، وقد مرت ترجمته ·

الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٩) في س : القلوب

<sup>(</sup>١٠) الاقة الدواة : اصلاح ليقتها ومدادها • يقال : القت الدواة اليقها الاقة ، اذا أدرت كرسفها حتى تسود • • وحقيقة الاق الدواة في اللغة انها هو : ادار المداد فيها حتى لصق وعلق ( ينظر أدب الكتاب للصولى ص ٩٩) •

<sup>(</sup>١١) في الاصل : فهي كالقطن • والتصحيح من س •

## اختيار الرسول

والذي يحتاج اليه المرسل في الرسول حتى يكون عند ذوي العقول ليبيا ، ومن الصواب قريبا ، أن يجتاره حتى يكون أفضل من بحضرته في عقله ، وضبطه ، وأديه ، وعارضته ، ودينه ، ومروءته . فقد كان يقال : « ثلاثة يدل على [١٢٣] أهلها : الهدية على المهدي ، والرسول على المرسل ، والكتاب على المكاتب ، وكان يقال : « رسول الرجل مكان رأيه ، وكتابه مكان عقله » •

وكذلك جعل الله \_ عز وجل \_ رُسُلَه أفضل خلقه ، وأخبر أنّه المعفاهم على العالمين ، فقال (١) : ﴿ الله الله على العالمين ، فقال (١) : ﴿ الله الله على العالمين ، فقال الله على العالمين ، فقال الله على العالمين ، فقال الله على الله على العالمين الله على العالمين الله على الله ع

وانما وجب أن يختار العاقل رسولَه ، لانته قد أقامه فيما يؤديه عنه مقامه ، فعليه أن يجعله أفضل من بحضرته ، وعلى الرسول [أن ](٣) يؤدي ما حمل كما قال الله \_ عز وجل \_ : « فانما عليه ما حُملٌ »(١٠) وكما قال : « فهل على الراسل إلا البلاغ المبين »(٥) و وانسما وجب عليه البلاغ ، لان الله \_ عز وجل \_ عليه البلاغ ، لان الله \_ عز وجل \_ عليه البلاغ ، لان الله \_ عز وجل \_

<sup>(</sup>١) في س : وقال ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام ، الآية ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من س

 <sup>(</sup>٤) سورة النور ، الآية ٤، ٠

<sup>(</sup>٥) سورة النحل ، الآية ٣٥٠ .

افی س : أن يؤديها •

يقول : « إِنَّ الله يَأْمِنُوكُم أَنْ تُنُودُ وَإِ الاَمِانَاتِ الى أَهْلُهَا » (١) • وليس للرسول أَن يزيد في الرسالة ، ولا أَنْ ينتقص منها ، لان ذلك خيانة "للامانة ، الآ أَنْ يَكُون المرسِل فو ض اليه أَنْ يتكلم عنه بما يرى (٢) ، فقد قال الشاعر : [ من المتقارب ]

وان مُنْتَ في حاجة مُر سيلاً فأر سيل حكيماً ولا تُوسيه ٢٠٠

وانما أمر بذلك ، لان الحكيم اذا و صَيَّتُه لم يتجاوز وصيتك ، وان كان الرأى عنده خلافها فربما ضَر َّك بترك الأصوب عنده ، وانباع أمرك ، ولا لوم عليه في ذلك ، واذا فو ضَّت اليه عمل بحكمته ورأيه أمرك ، ولا لوم عليه في ذلك ، واذا فو ضَّت اليه عمل بحكمته ورأيه [١٣٤] ، وقد روي في هذا المعني أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – و جَه بأمير المؤمنين (أ) في بعض أموره فقال له : « أكون يا رسول الله في الأمر اذا وجهتني اليه ، كالسكة المحماة اذا وضعت للميسم ، أو يرى الشاهد ما لايرى الغائب » ، فقال : « بل يري الشاهد ما لايرى الغائب » ، فقال لغيره من الناس : « نَضَّر الله امرء أسمع مقالتي فأداها » (أ) . ولم يفو ض اليهم لقلة ثقته بهم .

فعلى العاقل أن " يستشعر هذا المعنى في رسله ، فاذا أرسل من يثق بأمانته وعقله ، فو ض اليه أن " يقول عنه مايراه أولى بالصواب عنده ، واذا لم يكن بهذه المنزلة إلا أنَّه أفضل من يقدر عليه للوقت ، و صَـاه ألا

<sup>(</sup>١) سيورة النساء ، الآية ٨٥ ٠

<sup>(</sup>۲) فی س : رأی •

<sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة لعبدالله الطالبي ( ينظر الحباسة البصرية ج٢ ص ٥٩ ) ٠

 <sup>(</sup>٤) في س : وجه عليا عليه السلام •

 <sup>(</sup>٥) كذا في الاصل وس ، أما في سنن أبن ماجــة ج ١ ص ٨٤ ، ٥٥ ، و ج ٢ ص ١٠١٥ : « نضر الله امراً سمع مقالتي فبلغها » ، وفيه ج ١ ص ٨٦ :

و غضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ، ثم بلغها عني ،

وفي النهاية ج٥ ص ٧١ : ﴿ نَصْرِ اللهُ امر ا سمع مقالتي فوعاها » •

نضره نضره وأنضره : أى تعمه · ويروى بالتخفيف والتشديد مِن النضارة ، وهي في الاصل : حسن الوجه ، والبريق ، وانما أراد حسن خلقه وقدره ·

يتجاوز قوله • وعليه أن ْ يتخير من الرسل من لايكون فيــه العيوب التي نذكرها ، وهي :

الحدة : فان صاحبها ربما فقد عقله ، وليس من الحزم أن يقيـــم الانسان مقامه من يفقد عقله .

والحسد : فان صاحبه عدو نعم الله \_ عز وجل \_ ولا يحب أن يرى لك ولا لغيرك حالاً مستقيمة ، ومتى رأى شيئاً من ذلك حمله حسده على أن يفسده •

والغفلة : فان صاحبها لايضبط ما يحمله عنـــك ، ولا ما يعود به اليك(١) .

والعجلة : فان صاحبها يضع الاشياء في غير مواضعها <sup>(٢)</sup> [١٢٥] ، ويسبق بها أوقات فرصتها • وقد قيل : « رُبَ عَجَلَة تِنَهَب رُيثاً»<sup>(٢)</sup>• وقال الشاعر : [ من البسيط ]

قد يُدُّرك المتَّأني بَعْضَ حاجته وقد يكون مع المستَعْجِل الزَّلَل (٤٠)

والنميمة : فانها تفسد الاخاء ، وتكدر الصفاء ، ولا يتم معها أمر ، ولا ينجح لمستعملها طلبة ، لان النبي \_ صلى الله عليـــه وسلم \_ قال : « استعينوا على نجح حوائجكم بالـكتمان » ، فمن خالفه (٥) كان بعــدم التوفيق جديرا ، وبالحرمان حقيقا .

افى س : ولا يعود به اليك ٠

<sup>(</sup>٢) في س : لايضع الاشياء على مواضعها •

 <sup>(</sup>۳) ويروى (تهب ريشا) بتشديد الباء \_ قاله أبو زيد • وأول من قال ذلك مالك بن عوف بن أبى عمرو بن محلم الشبباني • ( ينظر الفاخر ص ۲۰۸ ومجمع الإمثال للميداني ١٠٠٠ ص ٢٩٤) •

 <sup>(</sup>٤) البيت للقطامي ( ينظر ديوانه ص ٢٥ ) .

 <sup>(</sup>٥) قى س : خالف ذلك ٠

والضجر: فليس للضجور صبر على حفظ رسالة (١)، ولا تأدية أمانة. والعُجْب: فان صاحبه منه في غرور، وربما حمله عُجُب، على أن يخالفك فيما يضر بك فيه .

والهَـذَر: فَانَ مِن كثر كلامه كثر سقطه ، ومن أسقط لم يحفظ سر صاحبه وأبداه ، وان م يكن ذلك مغزاه .

فان (٢) سلم الرسول من هذه العيوب ، وكان مع ذلك أديبا أو مقارباً لوصف الاديب بلغ [ للمرسيل ] (٣) باذن الله \_ عز وجل \_ مراده ، وأمن ضرره وفساده .

فهذه عمدة ما يُحتاج اليه في اختيار الرسول ، وان اتفق للمرسل مع ذلك ، أن يكون الرسول مقبول الصورة ، حسن الاسم [١٣٦] كان ذلك زائداً في توفيق الله \_ عز وجل \_ له ، وقد كان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يسأل الوافد عن اسمه ، فاذا كان حسناً تفاءل به وأعجبه، واذا كان مكروها غير .

وعلى الذي تؤدك اليه الرسالة أن " يستمعها ، ولا يلوم الرسول إن أغلظ له فيها ، فليس على رسول لوم ، لانته مؤتمن ، وانما اللوم على المرسل إن كان لوم (٤) ، فان أحب أن " يقابله بمثل رسالته فعل ، فقد أباحه الله \_ عز وجل \_ (٥) ذلك بقوله \_ سبحانه \_ (٦) : « فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » (٧) ، فان " أمسك وعفا ، فالعفو أقرب للتقوى وأو " لى بالرأى عند ذوى الحجا ،

<sup>(</sup>١) في س : على حفظ الاسرار في رسالة .

۲) فی س : فاذا ٠

<sup>(</sup>٣) الزيادة من س .

<sup>(</sup>٤) سقطت هذه العبارة في س٠

<sup>(</sup>٥) لم ترد في س

<sup>(</sup>٦) لم ترد في س٠

<sup>(</sup>V) سورة البقرة ، الآبة ١٩٤ ·

## الجدل والجادلة

وأمّا الجدل والمجادلة ، فهما قول يقصد به اقامة الحجة فيما اختلف فيه اعتقاد المتجادلين • ويستعمل في المذاهب ، والديانات ، وفي الحقوق ، والخصومات ، والتنصل في الأعتذارات (١٦ • ويدخل في الشعر وفي النثر •

وهو ينقسم قسمين : أحدهما محمود ، والآخر مذموم .

قُامَا الْمَحْمُودَ : فَهُو الذِّي يَقْصَدُ بَهُ الحَقُّ ، ويستَعملُ فيه الصَّدَقُ . وأما المُدْمُومُ : فما أريد به المماراة ، والغلبــــة ، وطلب به الرياء والسمعـــة .

وقد جاء في القرآن والخبر (٢) ، مدح ما ذكرنا أنَّه محمود ، وذم ما ذكرنا أنَّه مدمود ، وذم ما ذكرنا أنَّه مذموم ، وتواتر فيه قول الحكماء [١٣٧] وألفاظ الشعراء ، فقال الله ـ عز وجل ـ : « ولا تُنجادلوا أهل الحتاب إلا بالتي هي أحسسَن ' ، (٣) ، وقال : « يوم تأتي كُل ' نَفْس تُجاد ل عن نفسها ، (٤) ، وقال في ابراهيم ـ عليه السلام (٥) = : « وحاجَّه قومُه ، قال : اتحاجَّونتي في الله وقد هداني ، (٦) ، وقال : « وتلك حُجَّتُنا آتيناها ابراهيم على في الله وقد هداني ، (٦) ، وقال : « وتلك حُجَّتُنا آتيناها ابراهيم على

<sup>(</sup>١) في س : والتسول والاعتذارات •

 <sup>(</sup>۲) لم ترد في س ٠

 <sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ، الآية ٤٦ ٠

 <sup>(</sup>٤) سورة النحل ، الآية ١١١ .

<sup>(</sup>٥) لم ترد في س٠

<sup>(</sup>٦) سورة الانعام ، الآية ٨٠ •

قَوْمَهُ هُ(١) • وَبِدَلَكُ تَعَبَّدُ<sup>(٢)</sup> أُنبِيَاءَ وَصَالَحِيعَبَادِهُ ، فَقَالَ [عز وجل]<sup>(٣)</sup>: « ادْعُ الى سبيلِ رَبِنَكَ بالحكمة والموغيظة الحسنَة ، وجاد لِنُهُمْ ، بالتي هي أخْسنَ ' هُ<sup>(٤)</sup> ،

وقد أجمعت العلماء وذوو العقول من القدماء على تعطيم من أفصح عن حجنه ، وبين عن حقه ، واستنقاص من عجز عن ايضاح حقه ، وقصر عن القيام بحجته ، ووصف الله \_ عز وجل \_ قريشاً بالبلاغة في الحجة واللّد د ( في الخصومة ، فقال : « وتنذ ر به قوماً لنداً ، ( ا ) ، وقال : « فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ، أشحت ت على الخير» ( الخوف سلقوكم بألسنة حداد ، أشحت ت على الحياة الدنيا ، وقال : ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ، ويشهد الله على مافي قلبه ، وهو ألك الخيصام ، ( ا ) ، وقال : « وإن يقولوا تسمع لقولهم ، كأنهم خنشب مستندة " ، ( ا ) ، وذم من فقال : « أو من ينتشأ في الحلية ، وهو في الخصام غير منين ، ( ا ) وقال الشاعر : [ ١٢٨] [ من الطويل ]

وإن امرا يعيا بتبيت في حقه اذا اعتركت عند الخصام القرائح' لآبائه ان كان من بيت قومه المأثور عنهم لناصح'

<sup>(</sup>١) سورة الانعام ، الآية ٨٣ ·

 <sup>(</sup>٣) يقال تعبدالله العبد بالطاعة : أي : استعبدة .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من س .

 <sup>(</sup>٤) سورة النحل ، الآية ١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) اللدد : الخصومة الشديدة ٠

<sup>(</sup>٦) سورة مريم ، الآية ٩٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة الاحزاب ، الآية ١٩ .

١٠٤ شاورة البقوة ، الآية ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٩) ستورة المنافقون ، الآية ٤ ٠

<sup>(</sup>١٠) سورة الزخرف ، الآية ١٨ ٠

وأماً ما جاء في ذم التعنت والمراء ، وطلب السمعة والرياء ، وقصد البـاطل وركوب الهوى ، فقول الله – عز وجل – : « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ، أم من يكون عليهم و كيلالا) » ، وقوله : « والذين يـُحاجُون في الله من بعد ما استجيب له ، حـُجَّتُهم داحيضة عند ربيهم ، وعليهم عَضَبُ ، والهم عَذاب شديد " ، " )

ووصف رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ صديقاً كان له في الجاهلية (٣) ، فقال : « كان لا يُشـاري ولا يماري »(٤) ، وقال : « من تَسَمَع ، سَمَع الله به »(٥) .

وقال بعضهم : « المِراءُ يُفْسيِدُ الاِخاءَ » ، وأنســـد : [ من الكامل ] .

فَدَع ِ المِراءَ اذا نطقْتَ فَانَّه يُغري بك الاعداء والحسَّادا

وقيل<sup>(٦)</sup> : « دَعِ المِراءَ لقلة خيره » .

وقال أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_<sup>(٧)</sup> لابن الكوّاء<sup>(٨)</sup> : « ســل ّ تَـفقُـُهاً ، ولا تسأل تعنُّتا » .

وحق الجدل أن° تبنى مقدماته مما يوافق الخصم عليه ، وان° لم يكن

<sup>(</sup>١) صورة النساء ، الآية ١٠٩٠

۱٦ سورة الشورى ، الآية ١٦ ٠

<sup>(</sup>٣) مو السائب بن أبي وداعة القرشي السهمي •

 <sup>(</sup>٤) المشاراة : التمادى في الخصومة •

<sup>(</sup>٥) في النهاية ج٢ ص ٤٠١ : و من سبع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه ٥٠ يقال سمعت بالرجل تسميعا اذا شهرته وتددت به ٠

<sup>(</sup>٦) في س : وقال ٠

الله عنه ٠ د ضي الله عنه ٠

 <sup>(</sup>A) هو عبدالله بن الـكواه البشكرى ، كان عالما ، وكان أول أمره ممن ثار على عثمان ابن عفان \_ رضى الله عنه \_ ثم ضار من أصحاب على \_ كرم الله وجهه \_ ثم خرج عليه وصار من زعماه الخوارج .

في نهاية الظهور للعقل . وليس هذا سبيل البحث ، لان حق الباحث أن يبني مقدماته مما هو أظهر [١٢٩] الاشياء في نفسه وأثبتها في عقله(١) ، لانه يطلب البرهان ، ويقصل لغاية النبيين والبيان ، وألا يلتفت الى(٢) اقرار مخالفه .

فأماً المجادل فلما كان قصده انما هو (٢) الزام خصمه الحُجة ، كان أوكد الاشياء [في ذلك ] (١) أن يُلزمه اياها من قوله ، وذلك مثل قول الله – عز وجل – لليهود لمَّا أراد الزامهم الحجبة فيما حَر موه على أنفسهم بغير أمر ربهم : « كُلُ الطعام كان حيلا ً لبني اسرائيل الا ما حَر م اسرائيل على نفسه من قَبْلُ أن تُنتز لَ التوراة ، قُلُ فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين . فَمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون »(٥). فجادلهم بكتابهم الذي يقرون بمفروض ما فيه (٦) ووجوبه عليهم ، وأعلمه م أنتهم اذا حَر موا على بمفروض ما لم يحر مه الله – عز وجل –(٧) في كتابهم الذي هذه سبيله في وجوب التسليم له ، فقد ظلموا ، واعتدوا ، وهذا لازم لهم .

وقد قلنا : ان ّ الجدل انما يقع في العلة من بين سائر الاشياء المسؤول عنها ، وليس يجب على المسؤول الجواب الا ٌ بعد [ أن ْ ](^^) يستأذن (^؟) في السؤال ، فان ْ لم يأذن ْ ، فله ذلك ، وليس ينسب به (^ \) الى انقطاع

الله المقله المق

<sup>(</sup>٢) في الاصل : على • والتصحيح من س •

 <sup>(</sup>٣) في س : انه انما هو .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، الآبتان ٩٣ ، ٩٤ ٠

<sup>(</sup>٦) في س : يقرون به ويفرض مافيه ٠

<sup>(</sup>V) لم ترد في س ·

<sup>(</sup>٨) الزيادة من س٠

<sup>(</sup>٩) في س : يأذن ٠

<sup>(</sup>۱۰) لم ترد في س

ولا محاجزة . فان اذن فقد لزمه الجواب ، فان قصَّ حر عنه نسب الى العجز (١) .

وطلب العلة يكون على [١٣٠] وجهين : امّا أن تطلبها وأنت لا تعلمها ، وامّا أن تطلبها وأنت تعلمها ، ليقر لك بها ، وليس لك أن تجادل أحداً في حق تدعيه الا بعد مسألته عن العلة فيما ادعاه ، فان كان علمك بعلته قد تقدم في شهرة مذهبه ، فالأحوط أن تقرره بما بنى عليه أمره لئلا يجحد بعض من ينتحله أهل مذهبه اذا وقف عليه المكلام ، ويدعي أنّه يخالفهم (٢) فيه . فان أمنت ذلك فلا عليك أن تجادله ان لم تُفدّره بعلته .

واثنان لا يلزمك منهما سؤال ، ولا يجب لهما عليك جواب : أحدهما : من سألك عن العلة في شيء ادعيته فأخبرته بها ، وهي مما يجوز أن علل ذلك الشيء بمثله ، فطالبك بعلة العلة (٣) ، فمطالبته في ذلك غير لازمة ، ومسألته ساقطة ، لان ذلك يوجب [ أن ](٤) يطالب لعلة العلة بعلة (٥) ، ثم كذلك الى مالا نهاية [ له ](١) .

والآخر : مَن أراد مناقضتك في مذهبك ولم ينصب لنفسه مذهباً يجب له عليك فيه بمخالفتك اياه المخاصمة ، فليس تلزمك له حجـة في ذلك ، ولا يجب له عليك فيه سؤال . ومثال ذلك : أن ججلا لو صار (٧) الى بعض الاثمة والحكام برجل قد قتل رجلا أو أخذ ماله ، وأقام البيئة على ذلك ، ثم لم يكن ولي الدم، ولا صاحب المال ، ولا وكيلا لأولياء [١٣١]

<sup>(</sup>١) سيأتي تفسير المؤلف لهذه الالفاظ ٠

<sup>(</sup>٢) في س : مَخَالَفَهُم •

 <sup>(</sup>٣) في س : للعلة •

الزيادة من س٠

 <sup>(</sup>٥) في س : بعلة للعلة ٠

<sup>(</sup>٦) الزيادة من س ٠

<sup>·</sup> سار على س : سار

الدم ، أو لصاحب المال ، لم يكن للامام أو الحاكم أن " يقيما حداً عليه (١) [ أو يطالباه برد ما أخذ ](١) ، اذ كان الدافع له ، والمطالب بذلك فيه غير مستحق للمطالبة بما يجب عليه من الحكم .

\* \*

والعلل علتان : قريبة وبعيدة ، فالقريبة ما كان المعلول تاليه\_\_ا<sup>(٣)</sup> ، والبعيدة ما كان بينه وبينها غيره . وذلك كالولد الذي علته القريبة النكاح، وعلته البعيدة والداء<sup>(٤)</sup> .

وللعلل وجوه:

منها : اعتبارها ، فان اطردت في معلولاتها صَحِيَّت ، وان قصرت عن شيء من ذلك علم أنيَّها غير صحيحة . ومثال ذلك أن الحركة لما كانت علم المنافق الله الله الله المتحرك كان قولنا اذا سُئلنا عن الجسم المتحرك ما علمة حركت ؟ فقلنا : حلول الحركة فيه \_ قولا صحيحاً ، لانَّه يطرد في معلولاته ويوجد في كل جسم متحرك ، فأما اذا (٥) سُئلنا عن العلمة في حركة الجسم ، فقلنا : لانَّه جسم ، كان ذلك باطلا ، لانَّه قد تكون أجسام لاحركة فيها .

ومنها : أَنْ تكون العلة في صحة الشيء ، هي العلة في بـُطلان ضده اذا كان ضداً لا واسطة له . وقد مضى تمثيل ذلك .

ومنها: أنّ العلة في الشيء اذا كانت من اجتماع شيئين أو أكثر من ذلك لم تكن واجبة اذا انفرد بعض تلك الاشياء . مثل رجل أراد قلب حجر ثقيل فلم [۱۳۲] يُطقَه ، فلما عاونه عليه غيره وتأيدت قواهما قلباه . فليس العلة في الاستقلال به أحدهما ، لان كل واحد منهما عاجز عنه اذا

<sup>(</sup>١) في س : ولا وكيلا لصاحب الدم من أولبائه ، ولا لصاحب المال ، فلم يكن للائمة ولا للحكام أن يقيموا حدا عليه .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من س ، مع تغيير .

<sup>(</sup>٣) في س : واليها ٠

 <sup>(</sup>٤) في س : والده .

الم ترد في س٠

انفرد به ، وانما العلة اجتماعهما . ومن هذا المعنى يحتج للتواتر بأنَّـــه حجة " ، وان "كان كل واحد من المخبرين يجوز عليه الـكذب .

ومنها: أن العلة اذا كانت مأخوذة مما يوافق الخصم فيه فلا مطعن له فيها . وذلك مثل قول موحد سأله مشبة عن العلة في قوله : « ان الله سبحانه \_(1) ليس بجسم » ، فقال : لأجتماعنا على أنه ليس يشبه شيء ، فلو كان جسما لكان مثل الاجسام في معنى الجسمية . فاذا كانت العلة مأخوذة مما يخالفك فيه الخصم ، فليس يجوز أن " يحتج عليه بها الا بعد أن " تعلمه أن علتك مأخوذة مما يخالفك فيه ، وانه لا سبيل الى تعريفه صحتها الا بعد أن " تصح عنده المقدمات التي أوجبتها ، وذلك كجواب موحد سأله ملحد عن العلة في اثبات الرسل ، فليس يمكنه أن " يبين ذلك الا بعد أن " يدل على الباري \_ سبحانه \_ . فاذا صح في نفس خصمه أنه موجود ، وأقر له بذلك ، ذكر العلة في الرسل . فأما قبل ذلك فلا سبيل له الى ايجاده العلة في ذلك .

ومنها: أنَّ الجدل في العلة والسؤال عنها ماض في سائر ما يخالفك فيه [١٣٣] خصمك ، فاذا صبر ْتَ الى ما يوافقك فيه ، فليس لك أن ْتسأل عن العلة ، ولا أن ْتجادله فيها ، لانتك حينئذ تكون مجادلاً لنفسك ، اللهم الا أن ْيكون سؤالك عن العلة في ذلك لتقريره بها (١) ، ثم تأخذه بطردها في شيء \_ وقد أباه \_ حكمه حكم ما وافقك عليه (١) ، وذلك مثل قولك (١) لمن وافقك على اثبات الباري \_ عز وجل \_ وهو مجسم : ما علتك ودليلك (١) اللذان أوجبت بهما وجود الباري \_ عز وجل \_ ؟ فيدل على ذلك بما يشاهده من تأليف الاجسام ووجودها بعد أن لم تكن ، وتناهيها وتركيبها وآثار الصنّعة فيها ، فتكون علته في ذلك هي العلة في أنَّ صانعها وتركيبها وآثار الصنّعة فيها ، فتكون علته في ذلك هي العلة في أنَّ صانعها

<sup>(</sup>١) لم ترد في س ٠

<sup>(</sup>٢) في س : لتقرره بها ٠

<sup>(</sup>٣) في س : فيه ٠

 <sup>(</sup>٤) في س : كقولك ٠

<sup>(</sup>٥) في س : ما دليلك وعلتك ؟

لا يشبهها ولا يكون مثلها . وانتَّه متى كان جسماً لزمه حكم الاجسام في الحاجة الى صانع غير ه ، تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا(١) .

ومنها: ان المعارضة في الجدل صحيحة ، وان كان قوم قد أبو ها ، وقالوا: اسّها لا مسألة ولا جواب . فليس الامر كما ظنوا ، والمعارضة هاهنا المقابلة كما يقال : عارضت السلعة [ اذا بعتها ] (٢) بمثلها . فاذا قابلت بين الأمرين والعلتين ، وطالبت خصمك أن يحكم للشيء بما توجبه العلة في نظيره كان ذلك واجبا . وقد عارض الله \_ ســـبحانه \_ (٣) من أبي البعث واستنكره [١٣٤] مع اقراره بابتداء اليخلق واختراعه فقال : « و صَرب لنا مَشَلا ونسي خَلْقه ، قال : من ينحيي العظام وهي ر ميم " ؟ لنا مَشَلا ونسي خَلْقه ، قال : من مر ته ، وهو بكل خلق عليم " (١٠) فألزمهم [ الله ] (١٠) أن لا ينكروا اعادتهم بعد أن فنقدوا (١١) مع اقراره بابتداء الله اياهم وما كانوا .

وكل زيادة تقع في المسألة أو العلة من جنس المسسألة فليس ذلك بخروج عنها ، فامنًا ما خالف معنى المسألة والعلة فهو خروج (٢) وتخليط . وقد ذكر المتكلمون الخلاف والمناقضة ، وكثيرا ما يستعملون بعض ذلك في موضع بعض ، ونحن نبيتن كل واحد منهما ، ونرسم فيه ما يعرف به الفرق بينه وبين الآخر ، فلينستعمل (٨) كل واحد منهما في موضعه .

\* \*

 <sup>(</sup>١) لم ترد في س • وفي سورة الاسراء ، الآية ٣٤ : « سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا » •

<sup>(</sup>٢) الزيادة من س٠

<sup>(</sup>٣) في س : عز وجل ٠

۷۹ ، ۷۸ ، ۱۷ یتان ۷۹ ، ۷۹ ،

<sup>(</sup>٥) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٦) في الاصل : قيدوا • والتصحيح من س •

<sup>(</sup>٧) في الاصل : مخروج ، والتصحيح من س .

<sup>(</sup>Λ) في س : فيستعمل ٠

فالمناقضة في اللغة: المفاعَّلَة ، من « نقضت النناء والغزل وغيرهما ، [ فاذا ](١) بني الانسان قوله على اثبات شيء لشيء بعينه ثم نفاه عنه ، أو بني قوله على نفي شيء عن شيء بعينه ، ثم أثبته له ، فكأنه قد نقض مابني، واستحق اسم المناقضة . وانما جعل ذلك على « المفاعَلَة » لأن المجادلة لا تتم (٢) الا بين اثنين ، وانتما تقع المناقضية في الكلام اذا كان المخبر عنه واحداً والخبر واحداً ، ولم تنشابه الاسماء والاخبار <sup>٣)</sup> في لفظها مع اختلاف معانيها ، وكان الزمان في القول واحداً [١٣٥] والمكان واحداً ، والنسبة في الاستطاعة والفعل واحدة ، ثم اختلفا [ في تلك ] ( ؛ ) بالايجاب والنفى . فتلك المناقضة ، فأمَّا اذا لم يكن المخبر عنه واحداً في الاسمسم كقولنا : « زيد قائم ، وعمرو غير قائم » ، فلس ذلك مناقضة . واذا اتفقت الاسماء واختلفت معانبها كقولنا : « اسحاق مُغَونَّ» و« اسحاق غيرُ مُغَنَّ »، ونحن نريد باسحاق الاول: الموصلي، وبالآخر الظاهري (٥)فليس ذلك مناقضة . واذا اشتبهت الاخبار ، واختلفت معانبها ، كقولنا : « زيد أسود من عمرو » و « لىس زيد ٌ أسود من عمرو »(٦) ونحن نريد بأحـــدهما : السؤدد ، وبالآخر : السواد [ الذي هو ضد ً البياض ]<sup>(٧)</sup>، فليس ذلك مناقضة . فاذا اختلف الزمان في القول فقلنا : « زيد قائم ، وزيد غير قائم » ، وأردنا أنَّ زيداً قائم الساعة ، وغير قائم في غد ، فليس ذلك بمناقضة (^) . واذا اختلف المكان في ذلك فقلنا : « زيد ْ خارج ، وزيد ْ غير ْ خارج » وأردنا أنَّـــه خارج من داره ، وغير خارج من المدينة ، فليس ذلك بمناقضة (٩) . واذا

الزيادة من س٠

 <sup>(</sup>۲) في س : لا تقع ٠

 <sup>(</sup>٣) في س : ولا الإخبار ٠

<sup>(</sup>٤) الزيادة من س •

 <sup>(</sup>٥) اسحاق بن ابراهيم الموصلى المغنى المعروف ، المتوفى سنسة ٣٣٦ هـ ، وأمسا الظاهرى فهو اسحاق بن راهويه المتوفى سنة ٣٣٨ هـ ، جمع بين الحديث والفقه ، وعنه آخد داود الظاهرى أمام أهل الظاهر .

 <sup>(</sup>٦) سقطت من س ، واضافها المحققان لانها زيادة يقتضيها السياق .

<sup>·</sup> س نه الزيادة من س

 <sup>(</sup>A) في س : بالمناقضة •

 <sup>(</sup>٩) في س : مناقضة •

\* \*

وأماً الخلاف فهو ما [١٣٦] خالف الشيء [ الشيء ] (٣) فيه في بعض ما ذكرناه ، ولم تجتمع له شروط المناقضة التي وصفاها . وأكثر ما وقع الخلاف (١) في الشرائع خاصة من جهة النسخ ، أو التشابه في الاسماء والاخبار ، [ أو ] (٥) من جهة الخصوص والعموم ، أو من جهة الاجمال والتفسير ، أو من جهة الرأي والتخيير . وقد ذكرنا ذلك بشرحه في كتاب ، التعبد ، بما أغنى عن اعادته ، الا أنا نذكر من ذلك جملاً تدل عليه .

أما الاختلاف من جهة النسخ: فهو أن " يكون الشيء محرماً ثم يحلل ، أو محللا ثم يحرم ، أو مفروضاً ثم يترك ، أو متروكاً ثم يفرض، فيعلم الاول قوم ، ولا يعلمون بالنسخ (٦) ، فيعملون بما علموا . أو يعرف النسخ آخرون فيأخذون بما عرفوا ، فيقع الخلاف بينهم من هذا الوجه ، وذلك مثل المسح على الخفين ، فإن الشيعة تزعم أنّه منسوخ ، والعامة ماضية على الاول (٧). وكالمتعة (٨) التي تزعم العامة أنبّها منسوخة ، والشيعة ماضية فيها على الامر الأول . وانما خالف النسخ المناقضة لاختلاف

<sup>(</sup>١) في س : حالة ٠

<sup>(</sup>٢) في س : لم تكن مناقضة ٠

<sup>(</sup>٣) الزيادة من س

 <sup>(</sup>٤) في س : من الخلاف .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٦) قي س : النسخ ٠

 <sup>(</sup>٧) قال محققا نقد النشر : و المراد بالعامة هنا : غير الشبيعة من المسلمين » •

<sup>(</sup>A) المتعة : الزواج المؤقت •

الاوقات ، وان الوقت الذي حرم فيه الحلال غير الوقت الذي حُـُلل فيــه الحرام .

وأما الاختلاف من جهة التشابه في الاسماء أو الاخبار ، فمثل تحريم المسكر ، فان قوماً حملوه على أناً الشراب [١٣٧] الذي هذا نعته ، فحرموا قليل النبيذ وكثيره ، وقوم حملوه على أناه الجزء الذي يسكر دون غسيره فأحلوا منه ما كان دون السكر ، فوقع الاختلاف بينهسم لاختلاف (١) التأويل .

وأماً الخصوص والعموم ، فهو أن " يعم بالنهي جنس " ، ثم يخص توع منه بالتحليل ، أو يُعم بالتحليل جنس ثم يخص منه نوع بالتحريم (٢٠) وذلك كتحليل الله \_ عز وجل (٣) \_ البيع جملة ، واختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ تحريم الدرهم بالدرهمين ، والدينار بالدينارين ، والرطب بالتمر ، وأشباه ذلك . وقد ذهب هذا التخصيص على عبدالله بن عباس (٤) \_ رضوان الله عليه (٥) \_ ، فكان يجيز بيع الدرهمين بالدرهم اذا كان نقدا ، فوقع الخلاف بينه وبين غيره من هذا الوجه .

وأما الاجمال والتفسير فكقوله [ عز وجل ] (١٠) : « واللاتي يأتينَ الفاحشَةَ من نسائيكم ، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فان شهدوا فأمسكوهُ ن في البُيوت حتى يتوفقاهُ ن الموت ، أو يجعل الله له ن سيلاً ، (٧) . [ ثم انه فسر السبيل ، فقال : « خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً ، (٧) ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب بالثيب جلد

<sup>(</sup>١) في س : لاحتمال ٠

<sup>(</sup>۲) في س : نوع منه بالتحريم .

 <sup>(</sup>٣) لم ترد في س

 <sup>(</sup>٤) مو ابن عم النبي (ص) ، توفي بالطائف عام ٦٨ ه.

<sup>(</sup>٥) لم ترد في س

<sup>(</sup>٦) الزيادة من س ٠

١٥ سورة النساء ، الآية ١٥ ٠

الزيادة من س ٠

مائة والرجم ، وقد حمل الشّراة (١) أمر السبيل على ظاهر القرآن وأبطلوا الرجم ، وكذلك قوله في تحريم الحُمرُ الاهلية ، وكل ذي ناب ومخلب (٢) ، لانهم أخذوا في ذلك [١٣٨] بالجملة من قوله : « قُلُلُ ومخلب لا أجد فيما أوحيي الي مُحر ما على طاعم ينط عَمَه الا أن يكون مينهم مَدّ تَدَ الله الخلاف بينهم وبين الجماعة من هذا الوجه .

وأما الرأي فهو أن ترد الحادثة على بعض العلماء ، ولا يكون عنده فيها حكم لله \_ عز وجل \_ ( ) ولا سنة لرسوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ( ) ، فيجتهد رأيه ، فيأخذ الناس ذلك عنه ، ثم يبلغه الحكم في ذلك ، فيدَع وأيه ويرجع الى ما يبلغه ( ) من حكم الله ورسوله ، ويتمسك أتباعه بما حملوه عنه ، لانتهم لايعلمون برجوعه ، ولذلك قال ابن مسعود ( ) : « ويل للناس من زلة العالم » ، لانته يجتهد رأيه ، ثم يؤخذ [ عنه ] ( ) ثم يتبين ( ) له الصواب [ في ] ( ) غير ما رأى ، فيرجع اليه ، ويذهب الاتباع بما سمعوا ، فيقع الخلاف من هذا الوجه .

وأما التخيير فكالاقامة مثنى مثنى ، أو فُرادى [ فُرادى ] (١١) ،

 <sup>(</sup>١) هم الخرارج وقد سموا أنفسهم بذلك الحذا من قوله تعالى في سورة البقرة الآية ٢٠٧ : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله »

<sup>(</sup>٢) في س : كل ذي ناب من السباع ومخلب .

 <sup>(</sup>٣) سورة الانعام ، الآية ١٤٥ • وتكملتها : « أو دما مسفوحا ، أو لحم خنزير ، فانه رجس ، أو فسقا أهل لغبر الله به ، فمن اضطر غسير باغ ولا عاد ، فان ربك غفرور رحيم » •

لم ترد في س٠

<sup>(</sup>٥) لم ترد في س٠

 <sup>(</sup>٦) في س : بلغه ٠

 <sup>(</sup>V) مو الصحابي الجليل ، توفي بالمدينة عام ٣٣ هـ .

<sup>(</sup>٨) الزيادة من س ٠

بین ۱ فی س : بین ۹)

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من س

<sup>(</sup>١١) الزيادة من س

وكتخيير الله ـ عز وجل ـ في كفارة اليمين في الطعام أو الكسوة ، أو تحرير رقبة(١) .

فهذه جمل ما في الخلاف والمناقضـــــة ، وهي تكفي وتغني ــ انْ شاء الله ــ .

<sup>(</sup>١) في س : الرقبة ٠

## أدب الجـــدل

فأماً أدب الجدل: فان يجعل المجادل (۱) قصده الحق وبغيت الصواب ، وأن لا تحمله قوة ان وجسدها في نفسه ، وصحة في تمييزه وجودة خاطره وحسن [۱۳۹] بديهته ، وبيان عارضته ، ونبات حجته ، على أن يشرع (۱) في اثبات الشيء ونقضه ، ويشرع في الاحتجاج له ولضده ، فان ذلك مما يذهب ببهاء علمه ، ويطفيء نور بهجته (۱) ، وينسبه به أهل الدين والورع (۱) الى الالحاد وقلة الامانة . ولذلك اطرح الناس الراوندي (۱) ومن أشبهه على قوتهم في الجدل ، وتمكنهم من النظر . وليعلم أن عواقب اطلاق (۱) اللسان وجنايات البيان على كثير من الناس كبيرة (۱) غير محمودة ، ولذلك قال رسول اللة \_ صلى الله عليه وسلم \_: « ما أوتي امرؤ شراً من طلاقة لسانه » . وأخف أبو بكر \_ رضوان الله عليه (۱) \_ بطرف لسانه فقال : « هذا أو ر دنى الموارد » .

ان يجعل المجادل ٠

<sup>(</sup>٢) في س : يسرع

<sup>(</sup>٣) في س : فهمه ،

 <sup>(</sup>٤) في س : أهل الورع والديانة .

<sup>(</sup>٥) هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن اسحاق الراوندى ، كان من رجال القرن الثالث الهجرى ، وله مؤلفات كثيرة ، ومناظرات مع جماعة من علما، الكلام ،

 <sup>(</sup>٦) في س : طلاقة ٠

<sup>(</sup>V) في س : كثيرة ·

افی س : رضی الله عنه ۱۸

وأن لا تسحره الكثرة والقلة فيما يطلبه من الحق ، فيقلد الاكثرين أو يريد التكبر عليهم ، أو التكثر بهم ، أو الترؤس عليهم بمتابعتهم ، فان الله \_ سبحانه \_ قد ذم الكثرة (١) ، ومدح القلة ، فقال \_ عز من قائل (٢) \_:

« إلا الذين آمنوا ، وعَملوا الصالحات ، وقليل ماهم (٣) ، . وقال :

« وما أكثر الناس ولو حَر صَت بمؤمنين » (١) .

وألا يقلد الحكم الفاضل في كل ما يأتي به ، اذ كان غير مأمون منه الخطأ ، فقد يخطيء العاقل ويصيب الجاهل ، ولذلك قال أمير المؤمنين \_ عليه السلام (°)\_ للحارث بن حوط (٦) : يا حار (٧) [١٤٠] السه ملبوس عليك ، إن الحق لا يُعر ف بالرجال ، ولكن اعر ف الحق تعر ف أهله ، .

وأن يُخرج عن قلبه التعصيُّبَ للآباء ، فانَ الله يقول : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزلَ اللهُ ' ، قالوا : بل تتَّبع ' ما وجَد ْنا عليه آباءنا ، (^) .

وأن يعتزل الهوى فيما يريد اصابة الحق فيه ، فان ً الله \_ عز وجل\_ يقول(٩) : « ولا تتَّبع الهوى فَيُضِلِّكَ عن سبيل الله »(١٠) .

وألاً ينقاد لزخرفة القول وظاهر رياء الخصم ، فقد حَذَرَ الله عز وجل (١١٠) من هذه الطبقة على أيدي أنبيائه فقال : « ومن الناس من يُعجبُك قولُه في الحياة الدنيا ، ويُشهُهِدُ الله على ما في قلبِه ،

 <sup>(</sup>١) في س : فقد ذم الله الكثرة ٠

<sup>(</sup>۲) لم ترد في س

٣٤ سورة ص ، الآية ٢٤ •

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ، الآية ١٠٣

<sup>(</sup>٥) لم ترد في س ٠

<sup>(</sup>٦) كان من اصحاب على \_ رضى الله عنه \_ وقد قتل عام ٣٦ هـ -

<sup>(</sup>V) فی س : یاحارث ·

 <sup>(</sup>٨) صورة لقمان ، الآية ٢١ ٠

 <sup>(</sup>٩) في س : فان الله يقول •

<sup>(</sup>١٠) سورة ص ، الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد في س ٠

وهو ألد الخصام ، واذا تولي سعنى في الارض لينفسيد فيها ، وينهلك الحرث والنسل ، واذا تولي سعنى في الارض لينفسيد فيها ، وينهلك الحرث والنسل ، والله لا ينحب الفسياد ، (١) . وقال عز من قائل (٢) - : « واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ، وان يقولوا تسمع قائل (١) - لقولهم كأنبهم خشب مستندة " ، (٣) . وقال المسيح - عليه السلام (١) - في الانجيل : « احذروا الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بلباس الحملان ، وقلوب الذئاب » .

وألا يقبل من ذى قول مصيب فيـه كُـٰل ً ما يأتني به لموضــع ذلك الصواب الواحد .

ولا يردعلى ذي قول مخطيء فيه كُلُّ ما يأتي به لموضع ذلك الخطأ الواحد ، بل لا يقبل قولاً الا بحجة ، ولا يرده الا لعلة ، فيكون في ذلك كالوزان الحاذق المتفقد لميزانه وصنَّجاته [١٤١] فان الخطط في الرأي أعظم [ ضرراً ] من الخطأ في الوزن .

وأن لا يجادل ويبحث في الاوقات التي يتغير فيها مزاجه ويخرج عن الاعتدال ، لان المزاج اذا زاد على [حد](١) الاعتدال في الحرارة كان معه العجلة ، وقلة التوقف ، وعدم الصبر ، وسرعة الضجر . واذا زاد في البرودة على حال(١) الاعتدال أورث السهو والبلادة وقلة الفطنة وابطاء الفهم . وقد قال جالينوس : « ان مزاج النفس تابع لمزاج البدن » .

وأن° يتجنب العجلة ، ويأخذ بالتثبُّت ، فان مع العجل الزلل .

وألا يستعمل اللجاج والمَحْكَ ، فانَ العصبية تغلُب على مستعملها فتبعده عن الحق ، وتصده عنه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآيتان ٢٠٤ ، ٢٠٥ ٠

<sup>(</sup>٢) لم ترد في س ٠

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون ، الآية ٤ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في س ٠

الزيادة من س •

<sup>(</sup>٦) الزيادة من س

 <sup>(</sup>٧) كذا في الاصل ، أما في س : حد •

وأن لا يعجب برأيه ، وما تسوله له نفسه حتى يفضي بذلك الى نصحائه ، ويلقيه الى أعدائه فيصدقونه عن عيوبه ، ويجادلونه ، ويقيمون الحجة عليه ، فيعرف مقدار مافي يديه اذا خولف فيه ، « فان كل منجر بخلاء يَسْر (۱) » . ومن لم يشعر برأيه ، ولم يدر أنّه في غرر (۱) من نيل ثنائه (۱) .

وأن يتجنب الكذب في قوله (<sup>١)</sup> وخبره ، لانَّه خلاف الحق ، وانما يريد بالجدل ابانة <sup>(٥)</sup> الحق واتباعه .

وأن يتجنب الضجر وقلة الصبر ، لان عمدة الامر في استخسراج الغوامض واثارة المعاني الصبر على التأمل [١٤٢] والتفكر ، ولذلك قال أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ « منزلة الصبر من الايمان ، منزلة الرأس من الجسد ، ولا ايمان لمن لا صَبْر كه » .

وأن يكون منصفا غير مكابر ، لانَّه انتَّما يطلب الانصاف من خصمه، ويقصده بقوله وحجته ، فاذا طلب الانصاف بغير الانصاف ، فقــــــد طلب الشيء بضده ، وسلك فيه غير مسلكه .

وأن يجتهد في تعلم اللغة ، ويتمهر في العلم بأقسام العبارة فيها ، فانَّه انَّما يتهيأ له بلوغ ما يقتضي الجدل بلوغه من قسمة الاشياء (٦) الى ماتنقسم اليه ، واعطاء كل قسم منها ما يجب له . والاحتراس من اشتراك الاسماء ،

<sup>(</sup>۱) قى مجمع الامثال ج٢ ص ١٣٥ : « كل مجر پخلاه يسسر ٠ ويروى : كل مجر بخلاه مجيد ٠ وأصله أن رجلا كان له فرس يقال له : الإبيلق ، وكان يجريه فردا ليس معه أحد ، وجعل كلما مر به طائر أجراه تحته ، أو رأى اعصارا أجراء تحته فاعجه ما رأى من سرعته فقال : لو رامنت عليه ، فنادى قوما ، فقال : اني أردت أن أراهن عن فرسي هدا ، فأيكم يرسل معه ؟ فقال : بعض القوم : ان الحلبة غدا • فقال : اني لا أرسله الا فيسي خطار ، فراهن عنه ، فلما كانالغد أرسله فسبق فعند ذلك قال : «كل مجر في الخلاه يسر» • ويقال أيضا : «كل مجر بخلاه سابق » •

<sup>(</sup>٢) الغرر : الخداع ، واطماع بالباطل ٠

 <sup>(</sup>٣) في س : شفائه ٠

<sup>(</sup>٤) في الاصل : رأيه ، والتصحيح من س •

<sup>(</sup>٥) في الاصل : اثارة ، والتصحيح من س .

<sup>(</sup>٦) في س : قسمة الانسان الاشيآء •

واختلاط المعاني باللغة والمعرفة بها .

وأن ° يتحرز من مغالطات المخالفين ومشبهات المموهين . وأن يحلم عما يسمع من الاذي والنبز .

ولا يشغب اذا (١) شاغبه خصمه ، ولا يرد عليه اذا أدبى في كلامه ، بل يستعمل الهدوء والوقار ، ويقصد مع ذلك لوضع الحجة في موضعها ، فان ذلك أغلظ على خصمه من السبّ . وربما أراد الخصم باسستعمال الشغب قطع خصمه ، وأن يشغل خاطره عن اقامة حجت . فاذا أعرض المجادل عن ذلك ، ولم يتحرك له طبعه ، ولم يشغل ذهنه ، جمع مع قهر خصمه [١٤٣] والاستظهار بالحجة عليه ظهور حلمه للناس ، ومعرف . الحضور بوقاره ووفوره ، ونقص خصمه وخفته .

وأن يتجنب الجدل في المواضع التي يكثر فيها التعصب لخصمه ، فانَّه لا يعدم فيها أحد شيئين : أما الغيظ فتقصر قريحته ، أو<sup>٢٧)</sup> الحصر فيعيا بحجته .

وأن لا يستصغر خصمه ، ولا يتهاون به ، وان كان العضم (٣) صغير المحل في الجدال . فقد يجوز أن يقع لمن لا يؤبه له المخاطر الذي [لايقع](١) لمن هو فوقه في الصناعة (٥) . وقد أوصى القدماء بالاحتراس من العدو ، وأن لا يستصغر صغير منه . والخصم عدو ، لانه يجاهدك بلسانه وهو أقطع سيفيه ، كما قال أردشير (١) . وقد قال حسان [ بن ثابت](٧): [ من الطويل ]

٠ ان ٠ في س : ان ٠

<sup>(</sup>۲) قی س : واما .

<sup>(</sup>٣) سقطت في س

<sup>(</sup>٤) الزيادة من س .

 <sup>(</sup>٥) في الاصل : القناعة • والتصحيح من س •

اسبق ذکره

 <sup>(</sup>٧) مو الشاعر المخضرم الذي وقف للذود عن الدعوة الأسلامية .

لساني وسيفي صارمان كلاهما ويبلغ من و دي (١)

وأن يصرف همته الى حفظ النكت التي تمر في كلام خصمه مما يبني منها مقدماته ، ويُنتج منها نتائيجَه ، ويصحح ذلك في نفسه ، ولا يشغل قلبه بتحفيظ جميع كلام خصمه ، فانه متى اشتغل بذلك أضاع ما هو أحوج اليه منه .

وأن لايكلم خصمه وهو مقبل على غيره ، أو يستشهد لمن حضر على قوله ، فان ذلك سوء عشرة ، وقلة علم بأدب الجدل ، وظهور حاجة الى معونة من حضر اليه (٢) .

وأن لا [١٤٤] يجيب قبل فراغ السائل من سؤاله ، ولا يبــــادر بالجواب قبل تدبُّره ، واستعمال الروية فيه .

وأن يعلم بعد هذا أنّه لا يُعَدُ في المجادلين الحدّاق حتى يكون بحسن بديهته ، وجودة عارضته ، وحلاوة منطقه ، قادراً على تصوير الحق في صورة الباطل ، والباطل في صورة الحق متى شرع في ذلك ، واقامة (٣) كل واحد منهما في مقام صاحبه ، فقد وصف الشاعر بعض الجدليين بذلك فقال : [ من الطويل ]

> يَـــُــــرُكُ مظلوماً ، وينجيك ظالماً ويحمل ان عملتـــه كل مَغْرَمَ

> > وقال آخر : [ من الطويل ]

۱) ينظر ديوان حسان بن ثابت ص ٧٢٠
 اللسان ٠

<sup>(</sup>٢) في الاصل : له • والتصحيح من س •

<sup>(</sup>٣) في الاصل : وأقام • والتصحيح من س •

ألا ر'بَّ خَصْــم ذي بيان علوته وان كان ألوى يغلب الحق باطله(١)

و كشيستشفير [ مع ] (٢) هذا أن الأ نفة من الانقياد [للحق] (٣) عجز " ، وأن الاعتراف به ، والتجرع (٤) له عز " ، فلا يمتنع من قبول الحق اذا وضح له ، ولا يكونن قصده في الجدل أن "لا يقطع ، فان من كان ذلك غرضه لم يزل في تنقل (٥) من مذاهبه وتلون في دينه . وانسما ينبغي له أن " يعتقد من المذاهب ماقام البرهان عليه إن "كان مما يقوم على مثله برهان " ، أو وضحت الحجة المقنعة فيه ان "كان مما لا يوجد عليه برهان . ويناضل عن ذلك من "ناضله ، وينجادل [١٤٥] من جادله ، فان " وقع عليه خصم (٧) هو أحسن عارضة منه وألحن بحجته ، وقصصر هو في عارته عن ايضاح حقه (٨) ، لم يتصور له الحق الذي قد قام في نفسه بصورة عبارته عن ايضاح حقه (٨) ، لم يتصور له الحق الذي قد قام في نفسه بصورة الباطل اذا قبصر هو عن حجته (٩) . وألا يسحره بيان خصمه فيظن أن حقم قد (١٠) بطل لما انقطع هو عن الزيادة عليه ، بل يدع الكلام في الوقف عليه ، ويعاود النظر بعد الفكر والتأمل ، فانه لا يعدم من نفسه اذا استنجدها ولاذ بها مخرجاً مما قد نزل به \_ ان شاء الله \_ .

وليعلم مع هذا أن الانقطاع [ ليس ](٢١) بالسكوت فقط ، والتقصير

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، أما في البيان والتبيين ج١ ص ٢٢٠ :

ألا رب خصم ذى قنون علوته وان كان الوى يشبه الحق باطله يقول الجاحظ بعده : « فهذا هو معنى قول العتابى : البلاغة اظهار ما غمض من الحق ، وتصوير الباطل فى صورة الحق » ·

<sup>(</sup>٢) الزيادة من س ٠

<sup>·</sup> س ، الزيادة من س ·

 <sup>(</sup>٤) في س والبخوع ٠

 <sup>(</sup>a) في س : فإن من كان لم يزل في ذلك غرضه تنقل .

<sup>(</sup>٦) في س : عليه برهان ٠

<sup>(</sup>٧) سقطت في س

<sup>(</sup>A) في س : قصر عن عبارته في ايضاح حقه ٠

<sup>(</sup>٩) في س : الذي قام ٠٠٠٠ اذا هو قصر ٠

<sup>(</sup>۱۰) لم ترد في س

<sup>(</sup>١١) في س : الوقت ٠

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من س٠

عن الجواب ، لكن المكابرة ، وجحد الصورة ، والخروج عن حد الانصاف الى اللجاجة ، والتنقل من مذهب الى مذهب وعلة الى علة ، كله انقطاع ، وهو أقبح عند ذوي العقول من السكوت . وقد قال الشاعر : [ من الكامل ]

واذا تنقَّـــل في الجوابِ مُجادِلِ اللهِ انقطاعِ حاضــــرِ

واعلم أن السائل أشد [استهتاراً] (المحبب في غفله عما يريده له أن يرو ي في المسألة قبل الحلاقها ، والمجيب في غفله عما يريده السائل . فليس ينبغي للمجيب أن يأذن في السؤال [١٤٦] إلا بعد أن يعلم في أي معنى هو . فان أحسس من نفسه القوة على الجدال فيه ، وإلا لم يأذن . فاذا أذن [فقد ](١) تضمن الجواب ، فان لم يجب [فقد عجز ، وان أجاب فلم يقنع ، أو وقف الكلام عليه فلم يردد ولم يرجع الى قول خصمه فقد انقطع ، واذا استأذن السائل فأذن له فلم يسأل فقد عجز ، وان تبرع عليه بالاذن من غير أن يستأذن فأنه ](١) لم ينسب الى عجز ولا انقطاع ، لانه مُخير في ذلك ، والاقتاع بالجواب الذي يوجب فل المحبب نحو قول (السائل القبول ، فان لم يقبل ، ولم يرد فقد انقطع ، وان من الانقطاع ، وكذلك ان ادعى أن الجواب قد أقنعه [ثم ](١) لم يرجع من الانقطاع ، وكذلك ان ادعى أن الجواب قد أقنعه [ثم ](١) لم يرجع اليه ويعتقده ، فقد حاجز خوفا اليه ويعتقده ، فقد حاجز خوف الانقطاع ، واذا اقنع المجيب السائل والمجب اليه ويعتقده ، فقد حاجز خوف الانقطاع ، واذا اقنع المجيب السائل والمجب اليه ويعتقده ، فقد حاجز خوف الانقطاع ، واذا اقنع المجيب السائل والمجب اليه ويعتقده ، فقد حاجز خوف الانقطاع ، واذا اقنع المجيب السائل والمجب

<sup>(</sup>١) الزيادة من س .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من س ٠

۳) الزيادة من س

<sup>(</sup>٤) في الاصل : وجب • والتصحيح من س •

<sup>(</sup>٥) لم ترد في س ·

<sup>(</sup>٦) الزيادة من س٠

دون اظهار الحجة في تحقيق ما تجادلاً فيه . أو ابطاله من حيث تقر به النفس وان جحده اللسان (١) ، إما من الذي قَصَّر عن الزيادة أو من الذي نكل عن الجواب . والفلج في الجدل [ إظهار الحجة ] (٢) التي تقنع ، والغالب هو المظهر لذلك .

ثم ان للمتكلمين من أهل هذه اللغة أوضاعاً ليست في كلام غيرهم ، مثل الكيفية (١٤٧) ، والكمية (١٤٧) والمائية (١٤٠) ، والحمون (١٤٠) والتولد (١٤٠) ، والجزود (١٤٠) ، والطفرة (١٤٠) ، [ وأشباه ذلك ] (١٠٠) . فمتى كلم به غيرهم كان المتكلم بذلك مخطئاً ، ومن الصواب بعيدا ، ومتى خرج عنها في خطابهم كان في الصناعة مقصرا ، وكذلك للمتقدمين من الفلاسف والمنطقيين أوضاع متى استعملت مع متكلمي أهل هذا الدهر وأهل هذه (١٠٠) اللغة ، كان المستعمل لها ظالماً وأشبه من كلم العامة بكلام الخاصة ، والحاضرة بغريب أهل البادية . فمن ألفاظهم : السولوجسموس (١٠٠) والهيولي (١٠٠) ، والقاطاغورياس (١٠٠) ، وأشباه ذلك مما اذا خاطبنا به متكلمينا أوردنا على أسماعهم ما لا يفهمونه إلا بعد أن فسره ، فكانذلك عبداً وسوء عبارة ، ووضعاً للاشياء في غير مواضعها . ومتى اضطرتنا حال

<sup>(</sup>١) في الاصل : فإن جحد اللسان انقطع •

<sup>(</sup>٢) الزيادة من س

 <sup>(</sup>٣) الكيفية : ما يجاب به عن السؤال بـ « كيف ؟ » ، والمراد بها هيئة الشيء .

<sup>(</sup>٤) الكمية : مقدار للشيء ، أو ما يجاب به عن السؤال به « كم هو ؟ » ٠

<sup>(</sup>٥) المَاثِية : وهي الماهية ، ومعناها حقيقة الشيء ، أو ما يجاب به عن السؤال بـ « ما هو ؟ » •

 <sup>(</sup>٦) الـكمون : أن يكون بعض الاشياء كامنا في بعض آخر ككمون النار في الحطب •

التولد: نشوه الاشياء بعضها من بعض .

الجزء: ما يتقسم اليه الجسم (٨)

 <sup>(</sup>٩) الطفرة عندهم : أن المار على سطح الجسم ينتقل من مكان إلى مكان بينهما الماكن لم يقطعها هذا المار ولا مر عليها ولا حاذاها ولا حل فيها .

<sup>(</sup>۱۰) الزيادة من س

<sup>(</sup>١١) في س : وهذه اللغة ٠

<sup>(</sup>١٢) السولوجسموس : القرينة .

<sup>(</sup>١٣) الهيول : المادة ، وقد رد ارسطو الاشياء الى مبدأين : الصورة والهيولي .

<sup>(</sup>١٤) القاطاغورياس : المقولات .

الى أن نكلمهم بهذه الاشياء عَبَّرنا لهم عن معانيها بألفاظ قد عهدوها وعرفوها (١) . فقلنا في مكان السولوجسموس : القرينة ، وفي موضع الهيولى : المادة ، وفي موضع القاطاغورياس : المقولات . وكذلك ما أشبهه من ألفاظ الفلاسفة .

وقد أتى في شعر من لابس الكلام والجدل ، وعاشر أهلهما ، من ألفاظ المتكلمين ما استظرف ، لانبَّه خوطب به من يعلمه ، وكلم به من يفهمه . من ذلك [١٤٨] قول أبي نواس : [ من المضارع ]

تأمل العين منها محاسناً ليس تنفد (٢) فبعض ها يتزيد (٣)

وقوله: [ من المضارع ]

تركثت مني قليالاً من القليل أقللاً يكاد لا يتجرزاً أقل في اللفظ من لا<sup>(4)</sup>

وقول النَّظُّام(٥) [ من السريع ]

أَفْ رِغَ مِن نُورِ سَمَائِي ۗ مُصَـوِّرٌ فِي جَسَمِ اِنسِيٍ ۗ وافتقر الحسن الى حسنيه فَجَلَّ عن تحديد كيفي

فأما مخاطبة من لم (٦) يلابس الكلام ويعرف أوضاع أهله بألفاظ

<sup>(</sup>١) لم تود في س ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل و س ، أما في ديوان أبي نواس ص ٢٣٣ : تأمل الناس فيها ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل ، أما في س :

وبعضها قد تناهى وبعضها يتولد

وفی دیوان آبی نواس ص ۲۳۲ :

فبعضه فی انتها، وبعضه پتولد (٤) کذا فی الاصل و س والعقد الفرید ج ۳ ص ۱۷۸ ، آما فی کتاب التشبیهات. ص ۲۵۷ : کالجز، لا پتجزا .

<sup>(°) .</sup> هو ابراهيم بن سيار النظام ، أحد رجال المعتزلة الكيار ·

<sup>(</sup>٦) في الاصل : فإن مخاطبة من لا •

المتكلمين وأوضاع الجدليين ، فهو جهل من قائله وخطأ من فاعله . ويلحق من ركبه من سوء البناء مالحق من قال في بعض خطبه في دار الخلافة : « نعم ، إن الله \_ عز وجل() \_ بعد أن سوس كالخلق وأنشأهم ، ومكن لهم لاشاهم » . وكما لحق الآخر حين خطب فقال : « فأخرجه الله \_ عز وجل() \_ من باب الليسية الى باب الأيسية » () . وعلى أن الطغام والعوام () ، ومن لا علم له بالكلام اذا سمعوا ألفاظاً لم يعهدوها ، ولسم يقفوا على معانيها ، ربما اعتقدوا في قائلها الكفر واستحلوا دمه . ولذلك شهد [١٤٩] بعض سفلة العوام على الخليل وأصحابه بالزندقة لما سمعهم يذكرون أجناس العروض ، ويقطعون الشعر ، فورد عليه من ذلك ما لا يفهمه ، فظن أنه زندقة فقال () الخليل فيه : [ من الكامل ]

لو كُنْتَ تعلم ما أقول عدرتني أو كُنْت المجل ما تقول عدلتكا (٦)

لكن جهات مقالتي فعدناتي وعلمت أنتك جاهل فعدرتكا

فهذا ما في باب الجدل وأدب الجدل ، وفيـــه بلاغ للمتميز العاقل ــ إنْ شاء الله تعالى ــ .

<sup>(</sup>١) لم ترد في س ٠

<sup>(</sup>۲) لم تود في س٠

 <sup>(</sup>٣) الليسية : نفى الصفات عن الله ٠
 الايسية : اثباتها له ٠

 <sup>(</sup>٤) في س : العوام والطغام •

 <sup>(</sup>٥) في الاصل : حتى قال •

### الحسديث

وأما الحديث ، فهو ما يجري من الناس في مخاطباتهم ومجالسهم ومناقلاتهم ، وله وجوه كثيرة . فمنها : الجد والهرَّل ، والسخيف والجزل ، والحسن والقبيم ، [ والملحون ](١) والفصيح ، والخطأ والصواب ، والصدق والكذب ، والنافع والضمار ، والحق والباطل ، والناقص والتام ، والمردود والمقبول ، والمهم والفضول ، والبلغ والعبي .

فأما الجد: فانته كل كلام أوجبه الرأي ، وصدر عنه ، وقصد به قائله وضعه موضعه ، وكان مما تدعو الحاجة اليه . وباست عمال ذلك ، والامساك عما سواه أوصت الحكماء فقالوا: « من علم أن كلامه من عمله (۲) ، قَلَ كلامه إلا فيما يعنيه » . وقالوا: « المغبون (۳) من مضى عمره في غير ما خلق له » . وقال الله[١٥٠] عزوجل (٤) - : « أفكس أن ما خلق له » . وقال الله[١٥٠] عزوجل (٤) - : « أفكس أن ما خلق الم عبد أن أ ، وأنكم البنا لا تر «جعنون »(٥) . ووصف نبية لم صلى الله عليه وسلم -(٦) فقال : « وما ينطق عن الهوى . إن هو الا و حيى "يوحى »(٧) .

<sup>(</sup>١) الزيادة من س ٠

 <sup>(</sup>٢) في الاصل : علمه •

<sup>(</sup>٣) قى س : مغبون ٠

<sup>(</sup>٤) لم ترد في س ٠

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون ، الآية ١١٥ -

<sup>(</sup>٦) لم ترد في س ٠

<sup>(</sup>V) سورة النجم ، الآيتان ٣ ، ٤ ·

وأما الهَزُّلُ : فما صدر عن الهوى ، والنساس في استعماله على ضربين : أما الحكماء والعقلاء فاستعملوه في أوقات كلال أذهانهـم وتعب أفكارهم لستجموا به أنفسهم ، ويستدعوا به نشاطهم ، ويروَّحوا به عن قلوبهم خوفاً من ملالها وكلالها ، وأمروا بذلك فقالوا : « رَ وَ ّحوا القلوبَ ، تُع الذكرَ » . وقالوا : « رَوَّحوا عن القلوب فانَ لها سا مَّه كسا مَّهُ الابدان » . وجاء أيضا في الخبر : « روَّحوا قلوبكم ساعةً بعد ساعــة ، فَانَ القَلُوبِ تَـمَـلَ \* . ومن قصد هذا بالهـَز ْل فالجد أراد ، لانَّه قصــد المنفعة وما يوجبه الرأي في سياسة نفسه وعقله(١) ، واجمام فكره وقلبه . وقد كان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يمزح ، ولا يقول إلا حقا . ور'وي أن عجوزاً جاءت الى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقالت : « يا لا يدخُـلُـنَ الجنةَ ، . أراد \_ عليه السلام \_ أنَّه لا تبقى المرأة في الجنة عجوزاً ، بل تكون في سن أربعة عشر كما جاء في الخبر (٢) . وقال عمر في أمير المؤمنين \_ عليهما السلام \_<sup>(٣)</sup> : [١٥١] « هو والله لهـــا لولا دعابة فيه »(٤) . وقال الشعبي : « وصلْت ُ بالعلم ، ونلْت ُ بالمُللَح » ، وذلك لما عليه النفوس من استثقال الحق والجد ، واستخفاف اللهو والهـَز ْل .

وأما السفهاء والجهال فاستعملوه للخلاعة والمجون ومتابعة الهوى ، وذلك المذموم الذي قد عاب الله \_ سبحانه \_ (°) مستعمله ، ومدح المعرض عنه ، فقال فيمن عابه : « واذا رأو ا تجارة الولهوا انفضتُوا اليها وتركوك قائما " (٢) . وقال : « ومن الناس مَن " يَشَشْري لَهُو الحديث لِيُضِل عن سبيل الله بغير علم ، ويتَخذَها هنز وا " (٧) . وقال فيمن مدحمه عن سبيل الله بغير علم ، ويتَخذَها هنز وا " (٧) . وقال فيمن مدحمه

<sup>(</sup>١) في س : عقله ونفسه .

<sup>(</sup>۲) سقط في س من قوله : « وروى أن عجوزًا » الى « كما جاء في الخبر » \*

<sup>(</sup>٣) لم ترد في س ٠

 <sup>(</sup>٤) الضمير في قوله : « لها » يعود الى الخلافة .

 <sup>(</sup>٥) لم ترد في س

١١ سورة الجمعة ، الآية ١١ •

٧) صورة لقمان ، الآية ٦ ·

بالاعراض عن ذلك : « وإذا سَمعوا اللَّغُو َ أَعْرِضُوا عنه »(١) . وقال في موضع آخر : « وإذا مَرُوا باللَّغوِ مَرَوا كِرِاما »(٢) .

وقد أو صَت العلماء بتجنب هذا الفن من الهَز ُل ، فقالوا : « إِيتَاكُ وَالمَزَاحَ فَانَهُ يُحْجَرَ يَء عليك السِيفُلة » . وقالوا : « المزاحُ السَبابُ الاصغرُ » . وقال أمير المؤمنين – عليه السلام (٣) – : « مَن ُ أكثر من شيء عنر ف به ، ومن كَثْر صَيحكه ُ قلَّت هيبته ، ومن مزح استُخف به » .

#### \* \*

وأماً السخيف من الكلام ، فهو كلام الرعاع والعوام الذين لم يتأدبوا ولم يسمعوا كلام الادباء ، ولا خالطوا الفصحاء . وذلك معيب عند ذوي العقول [١٥٢] لا يرضاه لنفسه إلا مائق (٤) جهول . إلا أن الحكماء ربما استعملته في خطاب من لا يعرف غيره طلباً لافهامه ، كما أنّه ربما تكلف الانسان لمن لم يحسن العربية بعض رطابة الاعاجم لينفهمه . فاذا جرى استعمال اللفظ السخيف هذا المجرى ، وعنزي به هذا المغزى كان جائزاً . وللفظ السخيف موضع آخر لا يجوز أن "يستعمل فيه غير"، وهو حكاية النوادر والمضاحك وألفاظ السخفاء والسفهاء ، فانه متى حكاها الانسان على غير ماقالوا خرجت عن معنى ما أريد بها وبردت عند مستمعها (٥) . وإذا حكاها كما سمعها وعلى لفظ قائلها وقعت موقعها وبلغت غاية ما أريد بها ، فلم يكن على حاكيها عتب في سخافة لفظها .

وأما الكلام الجَز ْل <sup>(٦)</sup> ، فهو كلام الخاصـــة والعلمــاء والعرب الفصحاء والـكتاب والادباء ، الذي تقدم وصفه في الشعر والخطابة . وليس

١١) سورة القصص ، الآية ٥٥ -

 <sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ، الآية ٧٢ .

س م ترد في س ٠

<sup>(</sup>٤) الماثق : الاحمق الغبي ٠

<sup>(</sup>٥) في س : مستعملها ٠

 <sup>(</sup>٦) في س : وأما الجزل من الكلام •

شيء أعون (١) على جزالة الكلام وخروجه عن تحريف ألفاظ العوام من مجالسة الادباء ومعاشرة الفصحاء وحفظ أشعار العرب ومناقلاتهم والمختار من رسائل المولدين الادباء ومكاتباتهم . ولذلك كانت ملوك بني أمية يخرجون أولادهم الى البوادي لينشئوهم على الفصاحة [١٥٣] وجزالة الالفاظ . وله \_ أيضاً \_ عكم الناس أولاد هم الرسائل ، ورووهم شعر القدماء ، وحفظوهم القرآن ، وأمروهم بتحقيقه (٢) ، ورفع أصواتهم بالقراءة والانشاد (٣) ليعتادوا الكلام الجزل ، وتتفتق به لهواتهم وتذل به ألسنتهم ، والانشاد (٣) ليعتادوا الكلام الجزل ، وتتفتق به لهواتهم وتذل به ألسنتهم ، والعادة كالطبيعة ، ولا شيء أفسد للكلام ، ولا أضر على المتكلم ، ولا أعون على سخافة اللفظ من معاشرة أضداد من ذكرنا ، وطول ملابستهم ، واستماع قولهم ، فينبغي لمن أراد تجنب الكلام السخيف ، ولزوم الجزل والشريف ، أن " يتقي معاشرة من يفسد بمعاشرته بيانه (٤) [ كما ينبغي أن " يلزم معاشرة من تصلح معاشرة السانه ] (١٥) .

وأما البليغ ، فقد ذكرناه حين وصفنا البلاغة ما هي ؟ ، وأتيَّنا بأشياء مما حضرنا ذكره من القول البليغ الموجز ، وأغنى ذلك عن اعادته .

والعي : ضد البلاغة ، وهو مذموم من الرجال ، محمود في النساء ، لان العي والحصر يجري منهن مجرى الحياء والخفر ، ولذلك قال امرؤ القيس : [ من المتقارب ]

فَتَنُورْ القِيام ، قطيع الكلام ، تَفْتَر وعنذي غيروب خصر ١٦٥٠

<sup>(</sup>١) في س : أصون ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل واصل س ، وقد جعله المحققان : « بتجويده » .

<sup>(</sup>٣) في س : وأمروهم بالقراءة والإنشاد .

<sup>(</sup>٤) في الاصل : لسانه والتصحيح من س .

<sup>(</sup>٥) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٦) البيت من قصيدة مطلعها :

أحار بن عمرو كأنى خمر ويعدو على المر، ما يأتمر قوله « فتور القيام » قال أبو نصر : ليس بوثابة فى قيامها · وقطيع الكلام : نزرة الكلام أى قليلته · تفتر : تبسم · الغروب : حدة الاستان · خصر: بارد، (ينظر ديوان امرى، القيس ص ١٥٧) ·

وقال الآخر: [ من الرمل ] ليس يُستحسن' في وصَّفِ الهوى عاشقٌ يُحُسن' تأليف الحجـج

تعريفُهُم بِسِيماهُم ، لا يُسألون الناسُ الحافا ، ٣٠٠ .

وقد يُستحسن [١٥٤] - أيضاً - الحصر والعي في المسألة وعند [ وصف ](١) الفاقة والخكّة ؟ لانهما يكالان على كرم الطبع والأنفة من حال المسألة ، والتصوان عن ذكر الخكّة . وقد مدحالله - سبحانه(٢) -قوماً بمثل هذا ، فقال : « يَحْسَبُهُم الجاهل أغنياء من التعفّف ،

#### \* \*

وأمّا الحَسَنُ من الكلام ، فهو كُلُّ ما كان في معالي الامور ومحاسنها . وأحسنه الدعاء الى الله والأمر بالمعروف ، وقد قال الله – عز وجل – : « الله ' نَزَّل أحْسَنَ الحديث كتابًا مُتشابهاً مَثاني تقشعر تم منه جُلُود الذين يَخْشَون رَبَّهم ، ثم تَلَين جُلُود هم وقلوبهم الى ذكر الله ه (\*) . وقال : « و مَن "أحسن قولا" ممن دعا الى الله ، وعَميل صالحاً ، وقال : إنتني من المسلمين » (\*) .

ثم يتلوه كُـُلُ ماكان من مكارم الاخلاق ، فان َ رسول الله – صلى الله عليه وسلم قال : « بُعيثُت ُ لِأُ تمثّم كار م الأخلاق ِ ، (٦) .

وكُـُلُ مَاكَانَ مَن دَعَاءَ الى بَر ، وتعطف ، واصلاح ، وتألف ، وخير يُجتَـُلَب ، وشــَـر يُـجتَـنب ، فهو من أحسن الكلام وجميله .

<sup>(</sup>١) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>٢) لم ترد في س ٠

٣) سورة البقرة ، الآية ٢٧٣ ٠

 <sup>(</sup>٤) سورة الزمر ، الآية ٢٣ ٠
 (٥) سورة فصلت ، الآية ٣٣ ٠

 <sup>(</sup>٥) سبورة فصلت ، الآية ٣٣ ٠
 (٦) في الاصل : مكارمكم ، ينظر هذا الحديث في النهاية لابن الآثير ج٢ ص ٧٠ ٤ وفيه أحاديث كثيرة من هذا النوع ،

وما يستعمله أهل العقل والحكمة ، ويثابرون عليه ، ولا يُرون تركه ولا السكوت عنه (١) ، لان ترك استعمال الحسن قبيح ، ورأي من أهمله غير صحيح .

والقبيح من الكلام [100] ما كان في سفّساف الامور وأراذلها كالنميمة والغبية ، والسعاية ، والكذب ، واذاعة السر ، والنفاق ، والمكر، والخديعة ، فكل ذلك قبيح ، لانّه من مذموم الاخلاق ومعيب الاقوال (٢٠). وقد قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « إن الله َ يُحب ُ معالي الامور ، ويكره سفسافها (٣) » . وذم الله \_ عز وجل (٤) \_ النميمة ، فقال : « ولا تنطع مكل حكل فقال ، همانز مشاء بنميم (٥) » ، وقال \_ عز من قائل (١) \_ في الغبية : « ولا تنجسسُوا ، ولا يغتب بعضكم بعضا ، (٧) . وقال \_ عز وجل (١) \_ أي السعاية : بعضا ، (١) . وقال \_ عز وجل (١) . في السعاية : لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ، وفيكم سمّاعون لهم (٢٠) » . وقال في النفاق : « إن المنافقين في المُنتة ، وفيكم سمّاعون لهم (٢٠) » . وقال في النفاق : « إن المنافقين في الدّر (٤ الأسفل من النار ، ولن تَجِد لهم نصيرا ، (١٠٠٠) . وقال في الدّر كال الأسفل من النار ، ولن تَجِد لهم نصيرا ، (١٠٠٠) . وقال في الدّر كو الأسمْفل من النار ، ولن تَجِد لهم نصيرا ، (١٠٠٠) . وقال في الدّر كو الأسمْفل من النار ، ولن تَجِد كم الهم نصيرا ، (١٠٠٠) . وقال في النفاق . « إن المنافقين في الدّر كو الأسمْفل من النار ، ولن تَجِد كم الهم نصيرا ، (١٠٠٠) . وقال في الدُون في النفاق . « إن المنافقين في المنافق . « إن المنافقين في المناب على النار ، ولن تَجِد كم الهم نصيرا ، (١٠٠٠) . وقال في المناب المناب على النار ، ولن تَجِد كم المن النار ، ولن تَجِد كم المن نصيرا ، (١٠٠٠) . وقال في المناب على النار ، ولن تَجِد كم المن النار ، ولن تَجِد كم المنار ، ولن تَجِد كم المن النار ، ولن تَبِد كم المن النار ، ولن تَبِد كم المن النار ، ولن تَبِ

٠ ا في س : عليه ٠

 <sup>(</sup>٢) قي س : الأفعال ٠

 <sup>(</sup>٣) وفي حديث آخر: « ان الله رضي لكم مكارم الإخلاق ، وكره لكم سفسافها » • السفساف : الامر الحقير والردي• من كل شيء ، وهو ضد المعالي والمسكارم • وأصله ما يطير من غبار الدقيق اذا نخل والتراب اذا أثير ( ينظر النهاية ج٢).
 ص ٣٧٣) •

<sup>(</sup>٤) لم ترد في س ٠

 <sup>(</sup>٥) سورة القلم ، الآيتان ١٠ ، ١١ .

<sup>(</sup>٦) لم ترد في س ٠

 <sup>(</sup>٧) سورة الحجرات ، الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٨) لم ترد في س٠

<sup>(</sup>٩) الزيادة من س ٠

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ، الآية ١٠ ٠

<sup>(</sup>۱۱) لم ترد في س٠

<sup>(</sup>١٢) سورة التوبة ، الآية ٤٧ .

<sup>(</sup>١٣) سورة النساء ، الآية ١٤٥ ·

المكر: «أَفَا مِنَ الذينَ مكروا السيئاتِ أَنْ يَخْسيفَ الله بهم الأرْضَ ، أُو يَأْتيبَهُم العذاب مِن حيث لا يَشعُرون (١) ». وقال في اذاعة السر: «وإذا جاء هم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ، ولو رَدُوه الى الرسول والى أولى الامر منهم لَعَلَمه الذين يستنبطونه منهم » (٢) . وقال في الخديعة : « يُخاد عون الله والذين آمنوا ، وما يَخْد عُون الله والذين آمنوا ، وما يَخْد عُون الله والذين آمنوا ، وما يَخْد عُون الله والدين آمنوا ، وما يَخْد عُون الله الله والذين آمنوا ، وما يَخْد عُون الله والدين آمنوا ، وما يَخْد والله والدين آمنوا ، وما يَخْد والدين الله والدين قال في المُنْد والدين الله والدي

فاذا أردت أن تنفي عن نفسك وقولك القبيح فانظر ما استَقْبَحَتَهُ المراحة أن فعل غيرك وقوله ، فتجنبه فانه القبيح ، وما استحسنت منهما فاتبعه ، فانه الحسن ، ولا تُشايح (1) نفسك بأن تستحسن منها ما تستقبحه من غيرك ، فقد قال الشاعر : [ من الكامل ]

اِبْدأ بنفسيك فانْههَا عن غيّها فانْت حكيم (°)

\* \*

وأما الفصيح من الكلام ، فهو ما وافق لغة العرب ولم يخرج عَمَّا عليه أهل الأدب . ولتصحيح ذلك وضع النحو ، ولجمعه وضعت الكتب في اللغة ، وذكر المستعمل منها والشاذ والمهمل . وحق من ينشأ في العرب أن يستعمل الاقتداء بلغتهم ، ولا يخرج عن جملة ألفاظهم ، ولا يقنع من نفسه بمخالفتهم فيخطئوه ويُلحَّنوه .

١١) سورة النحل ، الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ٩ ·

<sup>(</sup>٤) في س : تسامح ٠

<sup>(</sup>٥) ينسب هذا البيت لابي الاسود الدؤل ٠ (ينظر ديوانه ص ٢٣٣) ٠

نفسه بالاعراب ويتكلم بالغريب من لغة الاعراب أعيب . ويروى أنَّ عمر - رضى الله عنه \_ كان يضرب على اللحن . فأما العرب اذا لحن أحد<sup>(١)</sup> منهم لقربه من الحاضرة ونزوله على طريق السابلة ، سقطت عند أهل اللغة منزلته ، ور'فضت لغته . وإنَّما يصح الاعراب لأحد الرجلين : أما أعرابي بدوي قد نشأ حيث لا يسمع غير الفصاحة والاصابة فيتكلم على حسب عادته وسجيته ومتى [١٥٧] خوطب باللحن لم يفهمه ، مثل ما حكي عن رجل قال لبعض الاعراب ، وقد سأله عن أهله(٢) : « كيف أهمُّلك ؟ » فقال له الأعرابي : « قَــَــُلا ً بالسيف ان° شاء َ الله' » . فظن الاعرابي أنه ســــــأله : «كيف يموت؟»، ولو قال له: «كيف أهْلُكَ؟»، لاجبابه بجوابه. ور'وي أنَّ الوليد قال لرجل ِ : « مَن ْ خَتَنَكُ ۚ ؟ » قال : « يهودي » ، فضحك [ الوليد ] (٣) منه ، فقال له : « لعلك أر دَ تُ مَن ْ خَتَنْك ؟ ، فهو فلان بن فلان » . وأما للمولَّد الذي قد تأدب ونظر في النحو واللغــة وأخذ بهما نفسه ومرن عليهما لسانه حتى صار ذلك عادة له ، فأما لغيرهما فليس يصبح ُ إعراب . وربما اغتُفر في دهرنا هذا اللحن للانسان في كلامه لكثرة اللحن في الناس ، وانه قد فشا وعظم وفسدت الفصاحة بمخالطة العرب الاعاجمُ والأنباطُ (٤) وسائرَ الاجناس . فأما في الكتاب فغــــير مغتفر له ذلك ، لان الطرف يتسكرر نظره فيه ، والروية تجزل (٥) في اصلاحه ، وليس كمثل الـكلام الذي يجري أكثره على غـير رويَّة ولا فكرة . وأما المواضع التي يجب أن° يستعمل اللحن فيها ويتعمد له فيأمثالها ويكون ذلك مما يوجبه الرأي فهو عند الرؤساء الذين يلحنون ، والملوك الذين لا يُعْرِبُون . فمن الرأي لذي العقل والحننكة(٢) [١٥٨] والحكمة

افی س : واحد .

 <sup>(</sup>٢) قى س: مثل ما يحكى عن رجل قال له بعض الاعراب قولا ، فقال له الرجل -

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من س ٠

 <sup>(</sup>٤) في س : الاقباط .

 <sup>(</sup>٥) في س : تجول .

 <sup>(</sup>٦) الحنكة : الخبرة ٠

والتجربة ، ألا يُعْر بَ بينأيديهم، وأن ْ يَدخُلُ في اللحن مَد ْخُلُهم، ولا يريهم أنَّ له فضــــلاً عليهم ، فان َ الرئيس والملك لا يحب أنَّ يرى أحداً من أتباعه فوقه ، ومنى رأى أحـــداً منهــم قد فضُلُمَه في حال من الأحوال ، نافسه وعاداه وأحب أن° يضع منه . وفي عداوة الرؤساء والملوك لمن تحت أيديهم البوار . ومن ذلك ما يُحكى عن بعض من تكلم فيمجلس بعض الخلفاء الذين كانوا يلحنون ، فلحن فعوتب على ذلك فقال : « لو كان الا عراب' فضلا لكان أمير' المؤمنين اليه أسبق » . وسأل الوليد رجلاً " عن سنيه ، فقال : « كم سنيك ؟ » . فقال : « أربعين سينة » . فقال : « لحنْتَ َ » . فقال : « إنما أتبعك [ يا أمير المؤمنيين ](١) . فقال : « كم سنوك ؟ » فقال : « أربعون سنة » .

وقد يُستَّمُلُحُ اللحن من الجواري ، والاماء ، وذوات الحداثة من النساء ، لانه يجري مجرى الغرارة<sup>(٢)</sup> منْهن ً وقلة التجربة ، وفي ذلك يقول الشاعر: [ من الخفيف ]

ناً، وأحلى الحديث ماكان ليحنا (٣)

وحـــديث ألَـذُ هو مما تشتهبه النفوس' يوزن وز ّنا منطق" صائب وتلحن أحيا

منطق رائع وتلحن أحياً نا ، وأجلى الحديث ماكان لجنا وقد نسبه الى مالك بن أسماء الفزارى .

أما في س : « وخبر الحديث ما كان لجنا » وهو أحسن ، لان المؤلف شرحه على هذا الاساس • وحكمي الجاحظ في البيان والتبيين (ج١ ص١٤٧ ، ٢٢٨) انه يستحسن من الجارية ، اللحن ، وتكره الفصاحة • ( وينظر أمال أبي على القال ٠ ( ١-١ س ١-١ ) ٠

وفي عيون الاخبار ج٢ ص ١٦١ : « قال مالك بن اسماء في جارية له : امغطى منى على بصرى للحب أم أنت أكمل الناس حسنا وحديث الذه هرو ممسا يشتهى الناعتون يوزن وزنا منطق صائب وتلحن أحبانا ، وأحلى الحديث ما كان لحنا قال ابن دريد : استثقل منها الاعراب • (وينظر حكاية أبي القاسم البغدادي ص ٥٤ ) .

الزيادة من س . (1)

الغرارة : السداجة . (1)

كذا في الاصل وفي أدب الكتاب ص ١٣١ : (7)

ولست أدري كيف صار اللحن عند هذا الشاعر خير الحديث وأحسن أحواله أن يغتفر لمستعمليه (١) . وأظنه أراد : أملح الحديث ، فاضطره الوزن الى [١٥٩] أن جعل في موضع ذلك : « خير الحديث » . وقد تأول له بعض الناس ، فقال : « إنّما أراد باللحن الفطنة للمعاني » . ومنه قول رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « إنكم لتحاكمون الي ويكون أحدكم ألحن بحجته »(٢) . يريد : أفطن لها . وما أنى في هذا التأويل بشيء ، لان قوله : « منطق صائب » قد أنى على إصابة المعنى ، فما وجه فع لم الذلك أحيانا ؟

\* \*

وأما الخطأ والصواب ، فان الصواب كل ما قصدت به شيئاً فاصبت المقصد فيه ولم تعدل عنه ، ومنه قيل : « سهم صائب » و « أصبت الغرض» وصواب القول من ذلك مأخوذ . ويقال : « قول صائب » من « صاب \_ يصوب وهو صائب » ، مثل : « قال \_ يقول فهو قائل » . و « قول مصيب » من « أصبت في القول - أصيب إصابة ، وأنا مصيب » . و « القول مصيب» كما تقول : « أردت الشيء \_ أريده ارادة " ، فأنا مريد » .

والقول المصيب هو ما أعطي المفعول فيه اسم الفاعل مثل: « راحلة » وانما هي « مرحولة » و « عيشة راضية » (") وانما هي مرضية . [وقد] (الله مدح الله ـ عز وجل ـ الصواب ، فقال : « يوم َ يقوم الروح والملائكة من الله يتكلمون إلا من أذ ن له الرحمن ، وقال صوابا » (٥) .

ومن الصواب أن ° يعرف أوقات َ الكلام ، وأوقات َ السكوت ،

<sup>(</sup>۱) سقطت في س من : « وأجسن أحواله ٠٠٠ » الى : « لمستعمليه » .

<sup>(</sup>٢) في النهاية ج٤ ص ٣٤١ : « انكم لتختصمون الي ، وعسى أن يكون بعضكم الحن بحجته من الآخر ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فانما أقطع له قطعة من النار » • وينظر أدب الكتاب ص ١٣١ • ففيه الحديث الشريف •

 <sup>(</sup>٣) سورة القارعة ، الآية ٧ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من س٠

 <sup>(</sup>٥) سورة النبأ ، الآية ٣٨ .

وأقدار الألفاظ ، [190] وأقدار المحاني ، ومرانب القول ، ومرانب المستمعين له ، وحقوق المجالس ، وحقوق المخاطبات فيها ، فيعطي كل شيء من ذلك حقه ، ويضمه الى شكله ، ويأتيه في وقته وبحسب ما يوجبه الرأي له ، فافنه متى أتى الانسان بالكلام في وقته أنجحت طلبته ، وعظمت في الصواب منزلته ، ولذلك ترى من له الحاجة الى الرئيس رقب لها وقتا يراه فيه نشيطاً فيكلمه في حاجته ، فيكون يسير القول منه في ذلك القول منجحا(۱) ، ومتى عجل وكلّمه (۲) وهو ضيق الصدر أو مشغول ببعض الأمر ، كان ذلك سبب حرمانه وتعذر قضاء حاجته ، وارتقاب الأوقات التي تصلح للقول وانتهاز الفرصة فيها إذا أمكنت من أكثر أسباب الصواب وأوضح طرقه . ثم متى سكت عن السكلام في الاوقات التي يجب أن يتكلم ، لحقه من الضرر بترك انتهاز الفرصة مثل ما يلحقه من ضرر الكلام في غير وقته ، ولذلك قال أمير المؤمنين ـ عليه السلام (۲) \_ من ضرر الكلام في غير وقته ، ولذلك قال أمير المؤمنين ـ عليه السلام (۲) \_ من تنه رته متى السحاب » .

وللسكوت: أوقات هو فيها أمثل من الكلام وأصوب ، فمنها السكوت عن جواب الاحمق والهازل والمتعنت . وفي ذلك يقول الشاعر: [١٦١] [ من الوافر ]

وأصْمُتُ عن جوابِ الجَهْلِ جُهْدي وبعضُ الصَّمْتِ أَبْلُغُ في الجوابِ

وقال بعضهم : « رُبُّ سُكُوت ٍ أَبلغ ُ من مَنْطيق » .

ومنها السكوت عن مقابلة السفيه على سُفَهِيهِ ، واللَّيْمِ على ماينالك

<sup>(</sup>١) سقطت هذه العبارة في س٠

 <sup>(</sup>٢) في س : لانه متى كلمه ٠

 <sup>(</sup>٣) في س : رضى الله عنه •

منه ، والتصون عن اجابتهما ، والحلم على ما<sup>(۱)</sup> يبدر منهما . وقد مدح الله \_ عز وجل \_ الحلم ، فقال : « إن ابراهيم َ لأو اه ُ حليم ُ ، (<sup>۲)</sup> وسمتى نفسه الحليم . وقال الشاعر : [ من الطويل ]

ولم أَرَ مِثْلَ الحِلم زَيَنْاً لصاحب ولا صاحباً للمرء شـراً من الجَهْلِ

وقال الله – عز وجل – في وصف المؤمنين وتنز ههم عن مقابلة الحجاهلين : « واذا خاطبَهم الجاهلون قالوا : سلاما(٣) » ، وقال – عز وجل (٤) – : « وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنمه »(٥) ، وقال : « وأعرض عن الجاهلين »(٦) . وقال الشاعر : [ من الوافر ]

مُتاركة (اللئيم بلا جواب أشكه على اللئيم من الجواب (٧)

وقال آخر : [ من الطويل ]

وقد أسمع القول الذي كاد كلما إذا ذكر تنه النَّفْس ، قلبي يُصدَّع أ

فأربدي لمن أبداه مني بشاشــة"

واني مسرور " بما منه السمَّع "

وما ذاك من عُجْبِ بـــه غير أنني أرى أن تَر ْكَ الشَرِ للشرِ أقطع'

والحلم انما هو عن نظيرك أو من هو دونك ، فأما من هو فوقك أو

<sup>(</sup>١) في س : عما ٠

١١٤ سورة التوبة ، الآية ١١٤ ٠

 <sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ، الآية ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد في س ٠

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ، الآية ٥٥ -

<sup>(</sup>٦) سورة الاعراف ، الآية ١٩٩٠ ·

<sup>(</sup>V) مر ذکره ·

مسلط عليك فليس يسمى السكوت عن مقابلته حلماً بل هو [١٦٢] بباب التقية أشبه ، وبالمداراة أليق . وبذلك أوصى الشاعر حين يقول : [ من الطويل ]

ومما يستحسنه الأدباء ، ويراه صواباً كثير من العلماء : الحلم عن النظير ممن هو دون النظير ، لانَّه يبين عن فضل الانسان في نفسه ويرفعه عن مقابلة من جهل عليه ووضع نفسه لأذيته . وقد قيل : « من عاجل ِ نفع الحلم ، كثرة' أعوان الحليم على الجاهل » .

والتقية والمداراة للسلطان والرئيس لدفع المرهوب من جهتهم ان واجتذاب المحبوب منهم ، ومقابلة من يرى نفسه فوقك ، ويتوهم ان امساكك عنه خوفاً منه فيجتريء عليك بحلمك عنه ، ويكون سكوتك عنه زيادة فيما ينوبك منه ، ولذلك قال الله \_ عز وجل \_ : « فمن اعتدى عليكم فاعتد وا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »(٣) . وقال : « ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل »(٤) . وانما كان الصواب في مقابلة من هذه حالته ، لأن في مقابلته قطعاً لمادة أذيته ، وردعاً له عن معاودته بمثل فعله . وقد قال الشاعر : [١٦٣] [ من الطويل ]

إذا كنت عنم الحلم تزداد جُرْأَةً عنم وعند العَفُو والصفح تجهل

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ، أما في س : اذا ماسامك الدهر قادر •

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل ، أما في س:

ولا تحم في كل الامور تعززا فقد يورث الذل الطويل التعزز (٣) سورة البقرة ، الآية ١٩٤ ٠

 <sup>(</sup>٤) سورة الشورى ، الآية ١٤٠

ر دَ عُثْنَـك عني بالنجـاهُـلِ والخَنا فا نِنَهما عنـــدي لمثلِك أمْثــلُ

وقال الآخر : [ من الوافر ]

ألا لا يَجْهَلَن ْ أَحَـد " علينا فنجهل َ فوق جهل الجاهلينا (١)

وأما أقدار الالفاظ وأقدار المعاني ، فهو أنْ يأتي بالمعنى فيما يليق به من اللفظ ، وقد مضى الكلام فيه بما أغنى عن اعادته .

وأما مراتب القول ومراتب المستمعين له (۱) ، [ فهو حسن التلطف فيه والاتيان به على تقدير وتمرين لسامعه ، وحسن حيلة في ايراد ما يقبل عليه ، وتجنيبه ماينكره . وأن لايهجم منه عليه بما يغضبه ، أو لا يحتمله قلبه ، ولا يسعه صدره ، ولا يليق به قبوله . ثم يزيده شيئاً بعد شيء حتى يبلغ به أقصى مراده منه فيكون في ذلك مثل المربي للصبي فانه متى هجم عليه بالغذاء من أول مرة قتله ، ولكنه يسقيه اللبن ثم ينقله في الغذاء من حال لطيفة الى ما هو فوقها حتى يكمل تربيته ، أو كالطبيب الحاذق الذي حال العليل يكره الدواء ، ويمتنع من أخند ه لطف له واحتال في اقامة شيء مكان شيء ، وخلط ما يستبشع طعمه بما يذهب بشاعته ، والتسديي الرسول – عليه السلام – في أول النذارة بالدعاء الى التوحيد بشكادة الرسول – عليه السلام – في أول النذارة بالدعاء الى التوحيد بشكادة الاخلاص ، فنظر ، ثم لم يزل يزيدهم فريضة بعد فريضة ، وأمراً بعد أمر ، الى أن أكمل لهم الدين وانتهى في ذلك . ولو هجم به عليهم في أول أمر ، الى أن أكمل لهم الدين وانتهى في ذلك . ولو هجم به عليهم في أول وحم ه فينبوه . فينبوه . فينبع للعاقل وحماة ، وينبع ما الدين وانتهى في ذلك . ولو هجم به عليهم في أول المناقلة ، وأمراً بعد وحماة ، وينبع ما يقبلوه . فينبه عليهم في أول الما الما الدين وانتهى في ذلك . ولو هجم به عليهم في أول أمر ، الى أن أكمل لهم الدين وانتهى في ذلك . ولو هجم به عليهم في أول وحماة ، وخالفوه ولم يقبلوه . فينبه غيهم في أول

<sup>(</sup>١) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم ( تنظر المعلقات السبع ص ١٦٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) في س : « وأما مراتب القول ومراتب المستمعين له ، فقد تقدم القول فيه ،
 وبالله التوفيق » •

أَنْ يكون بصيراً بترتيب قوله ، عالماً بمراتب المستمعـين له في قبوله ، فلا يأتيهم منه بما ينافر طبائعهم ، ويكون سببا الى إعراضهم ، ثم لايزال يلطف لهم في ذلك ويوفيهم من حال الى حال فيه حتى يبلغ بهم مقصده ، فان َّذلك أصُّوب في الرأي وأو ْلى بالقبول . وقد أوصى بعض حكماء العرب بنحو ماقلناه فقال : اعلم أنَّه لا يتهيأ لك نقل رَجُل عن طريقت، بالمناقضـــة والمكابرة ، لاسيما إذا كان ذا سلطان أو° ذا نخوة ٍ ، ولكنك تقــدر أن° تعينه على رأيه وتنبهه على احسانه وتقربه من قلبه ، فانتَّك اذا قربت منه المحاسن كانت هي التي تكفيك المساويء ، واذا استحكمت منه ناحية من الصواب كان ذلك الصواب هو الذي يبصره الخطأ بألطف من تبصيرك ، وأعدل من قصتك ، لان َّ الصواب يؤيد بعضه بعضاً ، ويدعو بعضه الى بعض . وانما حقوق المجالس وحقوق القول فيها(١). فان مجالس السلطان [١٦٥] مخالفة لمجالس الرعية(٢) ومجالس العلماء مخالفة لمجالس الجهال ، ومجالس الجد مخالفة لمجالس الهزل. فحق العاقل أن يعظه مجالس السلطان والعلماء ، فلا يأتي فيهما بشيء من الخناء ، ولا الهزل ، ولا اللهو، اِلاَ أَنْ يَشَاء السَّلْطَانَ ذَلَكَ مِنْهُ ، فَيَأْتِي مَا يَأْتِي مِنْ ذَلَكُ عَنِ اذْ نَهُ وَطَاعِـةً لأمْـره ، وبحسب ما يحتمله نشاطه من غير زيادة على ما يخرج به عن حد الخلاف عليه والعصيان لأمره . ولا يملي لنفسه مع ذلك في الاسترســـال والجري على عادة النفس في الاهمال ، وأن ° يكون َ في مجلس السلطان بين ثلاثة أحوال : إمَّا أن يكون مُنْصتاً ، أو ْ معظماً لحقـــه عن الابتداء بالكلام في مجلسه ، أو ْ مُحِيبًا عمَّا يسأل عنه من غير دخول في جواب مسألة لغيره ، أو مُنْهياً نصيحة ً اليه فيما أصلح ملكه ورعيته من غير أنْ ً الرعية ، فالتوقير للرؤساء والأئمة مما قد أمّر الله ' \_ سيحانه \_ به حيث يقول : « يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا لا تَر ْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فُوقَ صُوتِ النَّبِيءُ

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل .

<sup>(</sup>٢) في الاصل : النزهة •

ولا تجهُ لَوا له بالقول كجَهُر بعضكم لبعض أن تُحبَّطَ أعمالُكم وأنتم لا تشعرون . إن الذين يغنُضُونَ أصواتهم عند رسول الله [١٦٦] أوللنُّك الذين امتَحن الله فلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة وأجر "عظيم" ، (١) .

والنصيحة للائمة واجبة '' ، فقد روى جرير أنَّه بايع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على السمع والطاعة والنصيحة . ور وي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « إنَّ الدين النصيحة ' لله عليه ولل ولائمة المسلمين » (۲) .

والسعاية والنميمة وتحميل السلطان على الرعية مذمومان (٣٠ عند الحكماء ، وقد رُوي أنَّ افلاطون أعْر ضَ عن ارسطاطاليس لشيء بلغه عنه ، فشأله عن سبب اعراضه فقال : « شيء بلتَغنيه الثقة عنك » . فقال: « الثقة لا يكون نماً ما » . ور وي أنَّ رجلاً سعى الى الاسكندر ببعض أصحابه فقال : « إنْ أر دَ تَ أَنْ أقبل قولك فيه على أن أقبل قول فيك ، فعلت من والا فد على أن أقبل قول هنك ،

وأن ْ يكون في مجلس العلماء في أحد ثلاثة أحوال : إما سائل ' متعلّم، أو منصت متفهم ، أو مذاكر بالعلم للمتعلم . فقد روي : « كُنن ْ عالمـــاً أو متعلما ، أو منصتاً ، ولا تكن الرابع فتهلك ، .

وأن توقر العلماء وتملقهم ، فقد روي في بعض الحديث : « ليس المَلَق في أخلاق المؤمن إلا في طلب العلم » (<sup>1)</sup> . ور وي عن أمير المؤمنين – عليه السلم – : « حق العالم أن لا تُكثير عليه السؤال حتى تُضْجِر َه ، وأن لا تأخذ َ بثوبه » .

١١) سبورة الحجرات ، الآيتان ٢ ، ٣ .

 <sup>(</sup>٢) في النهاية ج ٥ ص ٦٢ : « ان الدين النصيحة لله ولرسوله ولـكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم » •

 <sup>(</sup>٣) كذا في الاصل ، ولعله أزاد بالسعاية والنميمة معنى واحدا .

 <sup>(</sup>٤) في النهاية ج٤ ص ٣٥٨ : « ليس من خلق المؤمن اللَّق » والملق \_ بالتحريك.
 الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي .

وإذا [١٦٧] دَ خلْتَ على قوم فسلم عليهم جميعا ، وخُصَّهُ بالتحية واجلس بين يديه ، ولا تغمز بعينك ولا تُشير بيدك الى مجلسه ، ولا تكثر من القول : « قال فلان ، وقال فلان » ، خلافاً عليه . ولا تضجر بصحبته .

وذكرنا في الحديث: وأن يكون في مجلس الجد جاداً في منطقه وقوله ، غير مهجن بكلامه ونفسه باستعمال الهرز ل والافاضة فيه . فقد قيل : « لا يخلط الجد بالهزل في سخف فه ، ولا يخلط الهرز ل بالجد فيكدره » . وإن اضطرته حال الى حال فجالس السفهاء وأهل الهرز ل فليكن بينهم متملساً (۱) ، وعن جملتهم خارجاً ، ولما هم فيه ماقتاً ، وعنه بسمعه معرضا . وليكن في استعمال ما لا إئم فيه من المرز ح والهرز ل ، وما لا يسقط مروءة ، ولا يثلم ديناً ولا جاهاً قاصداً الى ترويح قلبد وإجمامه لمعاودة ما فيه نفعه . فقد روي أن في حكمة الى داود : « على العاقل ما لم يكن مغلوباً على أمره (۲) أن يجعل نهاره أربع ساعات : فساعة يناجي بها ربة ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة ينفضي بها الى اخوانه الذين ينصحون له ويصدقونه عن عيوبه ، وساعة يخلي فيها : يخلي بين نفسه وبين شهواته ولذاته فيما يحل ويجمل ، فان في هذه الساعة له عوناً على هذه الساعات » .

وأمّا مجالس السوقة فليس [١٦٨] تخلو من غاش بينهم مين حضورها ، ولا بُد للانسان من ملابستهم فيها ، فَحَقُ العاقُل أَن لايلقاهم بكل رأيه ، ولا بجميع عقله فيها ، وأن يستعمل في مخاطبتهم ومعاملتهم بعض المقاربة لأحوالهم فان ذلك أولى بسياستهم ، وقد رُوي أن عمر - رضي الله عنه - صرف زياداً عن بعض عمله ، فقال له : « ألذنب كان صرفك إيّاي ؟ » فقال : « لا ، ولكني كر هِ " أن أحمل فضل عقلك

<sup>(</sup>١) في الاصل : متسلما ، يقول الدكتور مصطفى جواد : « لعل الاصل : ( متملسا ) ، يقال : تملس من الامر : أفلت وتخلص كما في معجمات اللغة ، وتملس الرجل من غيره : خرج من عهده ، كما في كتب الادب » ،

<sup>(</sup>٢) في الاصل : أثره \*

على العامة ، . وقد فسر هذا المعنى بعضهم ، والناس في أشكالهم أمثل . وربما كان التغابي من الانسان للعوام ، والتغاضي لهم في الامور العظام أحد الطرق المستقيمة الى بلوغ المراد منهم ، لانَّهم متى تصوروا الانسان صورة من هو أعلى في الفَّهُمْ والضبط منهم حذروه واستعملوا الاحتراس منــه فيما ينبغي أن° يحترس منه وفيما لاينبغي ، واستشعروا فيه في جميع أمره الحيلة عليهم فاستدَّت (١) الطرق بذلك على معاملهم في بلوغ مراده منهم . واذا كان عندهم مساوياً لهم في العقل والحيلة والتجربة والرُّجْلُـة (٢) ء استرسلوا اليه وعاملوه بمثل معاملة بعضهم لبعض ، فلا بَأْسَ أَنْ يتغابى العاقل لهم ، وأن ْ يظهر ما يستديم به أنْسَهم واسترسالهم ، ولا يفتـــح باستعمال غيره بابَ التقبض والاحتشام بينه [١٦٩] وبينهم من غير أنَّ يزيد في ذلك على مقدار ما توجيه السياسة ، فانهم متى اجترأوا عليه وطمعوا فيه، لحقه من الضرر بذلك أكثر' مما يلحقه بانقاضهم عنه . وقد أمر معاوية عَـمْـرَاَّ(٣) حين أرسله للحكومة(٤) هذا الذي ذكرناه بعينه فقال : « قــد وَ جَمَّهُ تُنْكَ ۚ الَّى رَجِلُ قَرَيْبِ الغَّـورِ ، فلا تَـكُثْقَهُ ۚ بكل عقلك ، وأجد الحزَّ، وأصب ْ المفَّصَل ، (°) . ولُولا مقـــاربة عمرو َ لابي موسى (<sup>٦)</sup> وتخادعُه له ءَ لما تَمَّ له ما يريد منه .

وينبغي أن تجعل َ وكُدْكُ (٧) مداراتههُم على طبقاتهم ، واعطاء كل صنف منهم من القول ما يُرضيه ، فان ً العاقل من دارى أهـْل َ زمانه .

۱) استدت : اغلقت ٠

<sup>(</sup>٢) الرجلة : الرجولية •

 <sup>(</sup>٣) هو عمرو بن العاص المتوقى سنة ٣٤ هـ ٠

 <sup>(</sup>٤) التي جرت بينه وبين أبي موسى الاشعرى ، وهي التحكيم المعروف •

<sup>(</sup>٥) في كتاب الصناعتين ص ١٧٥ : « وقرله : وطبق المفصل قبــــل التحزيز » ماخوذ من كلام معاوية \_ رضى الله عنه \_ وهو قوله لعمرو بن العاص لما أقبل ابو موسى : « ياعمرو ، انه قد ضم اليك رجل طويل اللسان ، قصير الرأى والعرفان ، فاقلل الحز وطبق المفصل ، ولا تلقه بكل رأيك » •

<sup>(</sup>٦) هو أبو موسى الاشعرى •

<sup>(</sup>V) وكدك : قصدك ·

وقد قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « رَ أُسُ العَقُل بعد الايمان بالله مداراة الناس » . فان أمْكنك ذلك باستعمال الحق في بعض، والمعارضة في البعض ، فقد ظفرت بما اليه أجْر َت الحكماء ، وقصد ت العلماء . وإن لم تظفر بذلك لاختلاف الناس \_ وان اجتماعهم على الرضى بالشيء من الامور العسرة الوجود \_ فليكن وكُدلُك مداراة خواصتهم وأهل العقل منهم ، فان لكل قوم رؤساء وأفاضل ، والمرؤوسون أتباع الرؤساء ، والمفضولون تبع للفاضلين ، فاذا حُز ْت رضى الرؤساء والنظراء ، فانك قد حُز ْت رضى [۱۷۰] الجميع .

#### الغطا

وأمنًا الخطأ ، فهو ضد الصواب . ومعناه : العدول عن المقصد من غير تعصَمُلد . وانمنا الفرق بين الخطأ والجور وإن كانا جميعاً عدولاً عن الطريق المقصود والسبيل المسلوكة ، أن الجور انما هو عند ول عن الطريق بقصد (١) . والخاطيء : اسم الفاعل من : « خطيء من يخطأ الشاعر حطأ » مثل : « عَمِل من يعمم ل من عملاً ، وهو عامل » . وقال الشاعر في « خطي» » : [ من الكامل ]

والناس' يلحو ْنَ الأميرَ إذا هـ م في المرشد خطيتُوا الصوابَ ، ولا ينلام' المرشد

والمنخطي؛ : اسم الفاعل من : « أخْطاً \_ يُخطيء ، وهو مُخطيء » مثل : « أكرم \_ يُكرم ، وهو مُكرم » . والذي ذَمّه الله \_ عز وجل \_ ، فقال : « لا يأكلُه إلا الخاطئون » ( ) فهو المأخوذ من الخطيئة ، لا من الخطأ الذي هو السبّه و . وكذلك أمر الله ( عباد م أن " يسألوه أن " لا يؤاخذهم بالخطأ الذي من جهة الخطيئة ، لانته قد وضع عنهم ما لا يعتمدونه . وكُلُ ما قلناه من الصواب فان الخطأ في صدره ( ) .

<sup>(</sup>١) في الاصل : بغير قصد ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة ، الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) يجوز أيضا « في ضده » لأن الخطأ ضد الصواب ( مصطفى جواد ) »

## الصدق والكذب

وأماً الصدق والكذب فقد ذكر ناهما فيما تقدم من كتابنا هـذا ، وكذلك الحق والباطل. وقد أمر الله معز وجل - باستعمال الحق والصدق ، ووصف نفسه بهما ، فقال : « و مَن ْ أصد ق من الله قيلا »(١) . وحد دثنا : « فذلكم الله وبدكم الحق هم المتقون »(١) . وقال : « والذي جاء بالصد و وصد ق به ، اولئك هم المتقون »(١) . و « وقل [١٧١] جاء الحق و ورهن الباطل ، إن الباطل كان زهوقا »(١) .

ولو لم يكن في شر في الحق والصدق إلا أن جميع الامم على كثرتها واختلاف طبائعها وهممها تمدحهما ، وسائر الناس إنما يقصدون بقولهم وفعلهم اصابتهما ، فلا ترى أحداً إلا وهو [ يريد ](") أن يصدق في قوله ، وأن يصيب الحق في اعتقاده وفعله ، حتى أن الكاذب انما يكذب ليصدق على كذبه ، فطلب الصدق قصد ، ونيله بغيته . والمبطل انما يقصد الحق فيخطي في الوصول اليه وطلب الحق قصد ، وإن كان من المموهين على الناس فانما يزخرف لهم باطله حتى يقيمه مقام الحق الذي ينقبل ويعمل به ، وكفى بهذا فضيلة للحق والصدق ولمن عرف

۱۲۲ مورة النساء ، الآية ۱۲۲ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة بونس ، الآية ٣٢ ·

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ، الآية ٣٣ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الاسراء ، الآية ٨١ .

 <sup>(</sup>٥) الزيادة يقتضيها السياق • ويجوز أن يكون : ( يود ) •

بهما وننسب اليهما ، فان الصادق المحق عظيم المنزلة عند الله \_ عزوجل\_ وعند خلقه ، والكاذب المبطل ساقط المحل عند الله \_ عز وجل \_ وعند خلقه . فالعاقل حري " بلزوم شرف المنزلتين وطلب أعلى الدرجتين \_ إن " شاء الله \_ .

ولما علم الله \_ سبحانه \_ أن الباطل والكذب قرينان مع طبائع كثير من عباده ، ملائمان لشهواتهم ، مطابقان لمداراتهم ، وكان طول استماع الكذب ومعاشرة أهله مخوفين على أخلاق (١) الناس ، خليقين بأن يصيرا عادة لهم على طول الملابسة ، نهى الله \_ سبحانه \_ عن [١٧٧] القعود مع المبطلين ، كما نهى عن الخوض في الباطل وذم مستمعي الكذب كما ذم الكاذبين ، فقال \_ عز وجل \_ : « وقد نَز ّل عليكم في الكتاب أن اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستنهز أ بها ، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، إنكم إذ ن مشلهم "(١) . وقال في ذم قوم : سماعون للكذب ، أكالون للسنحة "(١) .

[ وقال الشاعر : من السريع ]

فسامع القول كمن قالَه ومُطعِم المأكول كالآكل (1)

وانما أمر الله \_ عز وجل \_ والحكماء بذلك لما قدمناه من الاحتياط على الناس لئلا يصير ذلك عادة لهم ، ولان استماع الكذب والصّبر على معاشرة المبطلين على باطلهم رضى بذلك ، ومن رضي بالباطل فهو مبطل ، ومن قنع بالكذب فهو كاذب ، ويهرب من استماع كذبهم وباطلهم ما أمكنه ذلك . فان اضطرته تقية الى حضور ذلك أو استماعه صَد ف عنه ولم يرعه سمعة ، وكان كالغائب عنه ، فان قلك أو ألى به في اصلاح أخلاقه ، وتأديب نفسه .

<sup>(</sup>١) في الاصل : اطلاق .

١٤٠ سورة النساء ، الآية ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية ٢٢ .

 <sup>(</sup>٤) في الاصل : ومعظم ٠٠٠

# النافع والضار

وأماً النافع والضار ، فان النافع من الحديث ماكانت عواقب القول فيه والاستماع له والعمل عليه مفضية بسامعه الى نفع عاجل أو آجل ، والضار ضد ذلك .

فمن النافع طلب الحوائج ، ومنه الشكر للمنعم ، ومنه حفظ السر ، ومنه معاتبة المذنب ، ومنه التنصل [۱۷۳] من الذنب ، ومنه السؤدد ، ومنه الاخذ بشهود الحديث في حكايته .

### الطلب

والطلب ينقسم أربعة أقسام : دعاء ، ومسألة ، وطلب ، وأمْر . فالدعاء : لله وحده ، قال الله \_ سبحانه \_ : « قُــُل ِ ادعوا الله أو ادعوا

الرحمن ، أينًا ما تدعوا فله الاسماء الحسني ، (١).

والمسألة: قد تكون لله \_ عز وجل \_ وقد تكون لمن هو فوقك من الرؤساء والمدبِّرين . وفي المسألة لله \_ عز وجل \_ يقول الله \_ عز وجل \_: « واسألوا الله َ من فضْلُهِ »(٢).

والطلب : من النظير ومن هو دون النظير .

والأمر : لمن هو دونك .

فحق العاقل أن يدعو الله \_ عز وجل \_ بحوائجه ، ويرغب اليه في أموره ، وأن يعلم أن الخير والشر في خزائنه وتحت قدرته وملكه ، وأنّ لا يملك ذلك أحد إلا باذنه فيكون دعاؤه إيّاه بالاخلاص والإخبان (٣) والتضرع ، كما قال \_ سبحانه \_ : « ادعنوا ربّكم تضر عا وخفية " (١٠) . وكما قال في وصف أنبيائه : « إنّهم كانوا ينسبار عون في الخيرات ،

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء , الآية ١١٠ ه

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الاخبات : الخشوع .

 <sup>(</sup>٤) سورة الاعراف ، الآية هه .

ويدعونَنا رَغَبًا ورَهَبًا ، وكانوا لنا خاشعين (١) ، وأن يتقدمَ قبل الدعاء التحميد والتمجيد والثناء على الله \_ سبحانه \_ فان المدحقبل المسألة . وقد رُوي ذلك عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في حديث مشهور .

وان يعلم ان الدعاء هو العبادة الكبرى [١٧٤] ، ولذلك قال الله – عز وجل – : « قُلُ مَا يَعْبَأُ بَكُم ربي لولا دعاؤ كم ٣٠٠ . فانَ مَن دعا ربه فقد أطاع أمره ، وعرف قدره ، لان الله – سبحانه – بذلك أمره ، حيث يقول : « ادعوني استَجبِ " لكم ٣٠٠" .

قال قائل : فاذا كان الله – عز وجل – قَدْ قَدَّر الاشياء تقـــديرا واحداً ، وعلم مايكون منها ، وكان غير جائز أنْ يقع شيء بخلاف ما علم منه ، فما معنى الدعاء وقد فرغ الله – عز وجل – مما يدعو فيه ؟

قلنا : لو كانت الأشياء السابقة في علم الله محتومة كلها ، لكان ما قلت ، ولم يكن للدعاء موقع ولا للاستجابة موضع ، لكن لله – تعالى – علمين : أحدهما محتوم ، والآخر موقوف على شرط ، وبذلك نطق كتابه تعالى : « هو الذي خَلَقَكم من طين ، ثم قضى أجلا ، وأجل مسمتى عنده » (3) .

فالمحتوم لا يتأخر عن وقته كما قال الله \_ سبحانه \_ : « فاذا جاء أَجَلُهُم لا يستأخرون ساعة ً ولا يُستقد مون »(٥) .

والآخر: الموقوف على الشرط، هو الذي يُدفَع مكروهُ بالدعاء، والصدقة، والبر، وغيري خَرَّجُوه بمثل ذلك، وبالانابة والتوبة، وهو الذي يقول [ فيه ] الله ـ عز وجل ـ « يمحُو اللهُ ما يشاءُ ويُشبِتُ ،

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء ، الآية ٩٠ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ، الآية ٧٧ +

<sup>(</sup>٣) سبورة غافر ، الآية ٦٠ ٠

 <sup>(</sup>٤) سورة الانعام ، الآية ٢ •

 <sup>(</sup>٥) سورة النحل ، الآية ٦١ .

وعندَه أم الكتاب "(۱) . وفيه يقول : « وما يُعَمَّرُ من مُعَمَّرٍ ، ولا يُعْمَرُ من مُعَمَّرٍ ، ولا يُنْقَصُ من عُمْرِ ه إلا في كتاب "(۲) . ومثله مما قد قَصَّ علينا في القرآن قوله : « ياقوم ادخُلُوا الأرْضَ المقدَّسَةَ التي كَتَبَ اللهُ للم "(۳) . [۱۷۵] . وكانت مكتوبة في سابق علمه لهم على شرط وهو أن يُطيعوه في دخولها ، فلما عصوه حرَّمَها عليهم .

وقد تواترت الاخبار بان الصدقة تر د القضاء ، وأن بر الوالدين يزيد في العمر وأشباه هذا . واتما ذلك فيما هو من علم اللة - سبحانه - معلق بشرط عنده . وقد ذكرنا هذا في كتاب « الايضاح » ف عند ذكرنا ماللة - عز وجل - فيه من المشيئة بما أغنى عن إعادته . ولعل مَن الم يقو تمييزه ، ويكمل عقله يسوء ظنه بربه - سبحانه - إذا دعاه فلم يستجب له ، ويتوهم أن ذلك بخلف وقع من اللة - سبحانه - في وعده ، أو تهاون بدعاء عبده . وليس الأمر كذلك ، لكن هاهنا سر في الدعاء ، فيه تنبيه لك ير من الناس على رشدهم ، وهو أن كل أحد مجبول على أن يهيئ لنفسه أعلى المنازل وأشرف المراتب ، فهو لا يسأل اللة - تعالى - إلا على قد و تمنيه وشهوته ، ولو أعطى الله - عز وجل - كل أحد ما يشاء ، كان الناس جميعاً في أعلى طبقة وأشرف منزلة ولو صار الناس على هذا يوماً واحداً لاستغنى بعضهم عن بعض ، ولو استغنى بعضهم عن بعض ، ولو استغنى بعضهم عن بعض ما ترافدوا ويتعاونوا لبطلت عن بعض ما ترافدوا والد الخلل والاضاعة على جماعتهم ، لأن [١٧٦] الحكمة في سياستهم ودخل الخلل والاضاعة على جماعتهم ، لأن [١٧٦] الصائاع والتجار والم يارفون على صنائعهم وتجاراته السائعهم وتجاراته على صنائعهم وتجاراته والم يشرفون على صنائعهم وتجاراته السائعهم وتجاراته والم يشرفون على صنائعهم وتجاراته المائية والتجار والمنها والاضاعة على صنائعهم وتجاراته والمؤون على صنائعهم وتجاراته و المؤون على صنائعهم وتجاراته و المؤون على صنائعهم وتجاراته و المؤون على صنائعهم وتجاراته والمؤون على صنائعهم وتجاراته و المؤون على صنائعهم وتجاراته و المؤون على سنائعهم وتجاراته و المؤون على صنائعهم وتجاراته و المؤون والمؤون على صنائعهم وتجاراته و المؤون على صنائعهم وتجاراته و المؤون وله والمؤون و

 <sup>(</sup>۱) سورة الرعد ، الآية ۳۹ ،

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ، الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة , الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٤) أحد كتب المؤلف ، وهو يؤيد ما نذهب اليه من أن هذا السكتاب ليس من تأليف قدامة بن جعفر ،

 <sup>(</sup>٥) ترافدوا : تعاونوا .

<sup>(</sup>٦) المهان : جمع ماهن ، ككاتب وكتاب · وفي حديث عائشة \_ رضى الله عنها : « كان الناس مهان أنفسهم » ( ينظر النهاية لابن الاثير ج٤ ص ٣٧٦ ) ·

ومهنهم ، ويستغنون عنها ، فيبقى كل واحد من الناس بغير معين . واذا لحق ذلك كل واحد منهم دخل عليه من الضرر في نفسه وأهله وماله وولده ما لا بقاء معه ولا صلاح بعده . فاذا دَعَوْتَ الله حسبحانه - فاعلم أنبك تدعو حكيماً يسوس الخكشق ويدبرهم بحكمته ، والحكيم لا يعطيك في نفسك وأنت جزء من خلقه ما ينتقض به تدبيره في سائر خلقه ، ويفسد به سياسته في جميع ملكه ، لكنته يستجيب لك فيما ينفعك ولا يضر غيرك . فاذا منعك فانما يمنعك ما يفسد به تدبير الكل الذي أنت جُزْء منه ، كمنعه إياك لنفعك إذ كان حكم الجزء تابعاً لحكم الكل .

\* \*

وأمَّا السؤال فينبغي أن " يكون لله - عز وجل - بالتذلل والاستكانه عوللناس بالتعفف والقناعة ، ومجانبة التذلل والضراعة ، فقد رُوي أن العض الحكماء سُئل عما يقر ب العبد من الله - عز وجل - وما يقربه من الناس فقال : « أمَّا ما يقر بك من الله - عز وجل - فان " تسأله ، وأمَّا ما يقربك من الله الله عن وجل الناس فان " لا تسألهم » ، ور وي أن الرجلا سأل رسول الله الناس شيئا ، فاذا أرد " [۱۷۷] حاجة من الله - عز وجل - فاسأل والله الناس شيئا ، فاذا أرد " [۱۷۷] حاجة من الله - عز وجل - فاسأل والله والاستغفار ، فانَّه سميع الدعاء ، فعنال لما يريد » (۱) .

واستشعر الانابة ما عرفناك ، فاشكره ولا تشهمه أن منعك وحماك . واذا أرد ت حاجة من المخلوقين فمثل في نفسك عز الغنى وذل الحاجة وما تريقه من ماء وجهك في المسألة . ثم انظر فان كان لك مندوحة عن تلك الحاجة تكرمت عنها ، وعزفت عن التذلل للمسألة فيها ، وان وجد ت الحال يضطرك اليها عملت في مسألة من لاتعرك (٢)

١١ الذنوب الموبقة : المهلكة .

<sup>(</sup>۲) یقال : عره بشر ، ای : ساءه ولطخه ( م · ج ) .

مسألته ، ولا تلحقك بذل له من رئيس مسلط منبسط اليد ، أو رجل معروف بالاسعاف والتكرم والسماحة والتذمم . وأثبت ما تأتيه من ذلك على سبيل تعفف وتجمل ، فقد وصف الله \_ عز وجل \_ قوماً بذلك ، فقال : « يَحْسَبُهم الجاهل' أغنياء كن التعفيُف الله . (١) .

واعلم أن ﴿ السؤال وإن ۚ قَلَ ۚ ، ثمن كل نوال وإن جَلَ ﴾ \_ كما قال أكثم بن صيفي \_ (٢) . ولم يزل السؤال مكروها عند ذوي المروءة من الرجال ، وفي ذلك يقول الشاعر : [ من مجزوء الكامل ]

وفتى خللا من ماله ومن المروءة غير خال أعطاك قبل سواله وكفاك مكروه السؤال (٣)

[۱۷۸] وليس ينبغي للعاقل أن ْ يَسأَل مشهوراً بالبخل ، ولا لئيماً بالطبع ، ولا قليل َ ماء الوجه ، ولا حديث َ عهد بسلطان أو ْ نعمة ، فان َ نتيجة َ سؤال هؤلاء الحرمان ، وهم أعوان ُ الزمَّان على الانسان .

وينبغي له أن ْ لا يسأل َ اِلا ممكنا يجوز أن ْ يُسْعِفه ، فقد قيل : « اِن َ العاقل لا يُس دُ عن حاجته » . فقيل : « وكيف ذلك ؟ » قيل : « لائلَّه لا يسأل اِلا َ ما يجوز » .

وأن لا يحمل المسؤول اذا أنس منه كرم طبع وحُسسْ اِسْعاف فوق طاقته أن ينزل به من مؤونته ما يستنفد وسعه ، فانه اذا فعل ذلك أحدوجه الى أن يقطع به . وفي هذا المعنى يقول الشاعر : [ من الرجز] الله إن كلفتني ما لم أطبق ساءك ما سَر لك مني من خُلُق

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٢٧٢ •

 <sup>(</sup>۲) مر آکثم بن صيفي بن رباح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية التميمي ،
 حكيم العرب في الجاهلية وأحد المعرين • عاش زمنا طويلا وأدرك الاسلام ،
 وتوفي سنة ٩ هـ (٦٣٠ م) • ( ينظر الاصابة ج١ ص ١١٣ ، والإعلام ج١ ص ٣٤٤ ) •

وينبغي له أن "لا يُلح على من يسأله حاجت ، ولا يبرمه ، وأن ينظر أي حالي الانتين أقرب الى قلبه ، وأولى باسعافه ، أطيب النفس بقضاء حاجته اليه بالحياء والاعظام أم حال من يطلبها اليها بالالحاح والابرام ، ثم ليحكم على نفسه بحكمه في ذلك على غيره . فلا ينبغي أن تسأل رجلا معونتك على غيره في حاجة لك ، ولذلك الرجل الى من حاجتك اليه حاجة مثل حاجتك فانه لا يقدم حاجتك على حاجته ، ولا يستفرغ الوسع في معونتك ، ويدع نفسه . وربما ضرك أذا اعتمد "ت عليه ، وكان في (١) أمرك مقصرا ، وبجاهه على غير حاجتك متوفرا(١) . وقد [١٧٨] حكى أمرك مقصرا ، وبجاهه على غير حاجتك متوفرا(١) . وقد [١٧٨] حكى كذاب ، فانه يقربها وهي بعيدة ، ويبعدها وهي قريبة . ولا الى أحمق فانه يريد أن ينفعك فيضرك ، ولا الى رجل له عند القوم مثل حاجتك ، فانه يريد أن ينفعك فيضرك ، ولا الى رجل له عند القوم مثل حاجتك ،

وإن كان سؤالك في طلب العلم ، فالذي يليق بالعاقل ويحسن بالعاقل الالحاح بالطلب واللزوم في الدّأب ، وأن لا يرد وجهه عن الاستقصاء في استخراج الفائدة . فقد رُوي عن الصادق \_ عليه السلام \_ أنّه قال : « على العلوم أقفال " ، ومفاتحها السؤال » . وقيل : « من " رَق علمه » . وقيل لابن عباس : « أنتى لك ههذا العلم ؟ » فقال : لسان " سؤول ، وقلب عقول » .

وقد ذكرنا السؤال والأدب فيه في « الجدل ، بما أغنى عن إعادته .

\* \*

<sup>(</sup>١) في الاصل : من • يقال قصر فيه ، لاقصر منه بهذا المعنى (م٠ج) •

<sup>(</sup>٢) في الاصل : موقرا ٠ يقال : توقر على الامر ، أي : صرف همته ٠ (م٠ج) ٠

<sup>(</sup>٣) الاصمعى : هو عبدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلى أبو سيعيد ، راوية العرب ، وأحد أثبة العلم باللغة والشعر ولد في البصرة سنة ١٣٢ هـ (٧٤٠ م) ، ومات فيها سنة ٢١٦ هـ (٨٣١ م) • وللدكتور عبدالجبار الجومرد دراسة مقصلة عن الاصمعى ، وقد طبعت في بيروت •

وأمَّا الأمر فينقسم قسمين :

أحدهما : ما أُمرِ ْتَ أَن تعمل ، فيخص باسم الأمر . والآخر : ما أُمرِ ْتَ بَأَن يُتْـرك ، فيسمى نَهـْيا .

ومن الواجب على ذي الحجا وأخي النهى ، أنْ لا يأمر اذا أمر ، ولا ينهي اذا نهى وزجر إلا بعد تثبت ونظر . وأن يأتي في الامر والنهي ما هو عند العلماء مألوف ، وعند الحكماء معروف مما هو بينن النفع لذي الأدب ، خارج عن ذي العبث واللعب .

ومن أوجب ما أمر به الانسان ، ونهي عنه ، الامر بالمعروف والنهي عن [١٨٠] المنكر ، لان الله \_ تعالى \_ قد حض على ذلك ، وعنيف على تركه ، وعاقب على اهماله ، فقال \_ عز من قائل \_ : «كنتُم خير أمة أخر جَت للناس ، تأمر ون بالمعروف ، وتنهون عنالمنكر »(۱). وقال : «يا بنني أقيم الصلاة ، و امر بالمعروف ، و انه عن المنكر ، واصبر على ما أصاب ك ، (٢) . وقال : «كانوا لا يتتناهون عن منكر منكر في علي ما أصاب ك ، (٢) . وقال : «كانوا لا يتتناهون عن ما ذ كر وابه أنجينا الذين يتنهون عن السنو، وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يك سنون عن السنو، وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يك سنون . (٢) .

والمنفعة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بيِّنكَة ظاهرة ، لان الله – عز وجل – لما خلق الخلق فباعد بين هممهم ، وفيطر هم ، وخالف بين عقولهم وفيكر هم ، وكان أكثر هم الى الفساد سراعاً ، وللهوى أتْباعا ، وكانوا متى تركوا ، وما تدعوهم اليه نفوسهم ، فيسدوا وأفسدوا غيرهم ، وليس للفساد خلقوا ، ولا لما خالف الصلح جعلوا – أمر الله – عز وجل – الأنبياء بتأديبهم ، وأمرهم بحثيهم والاخذ على أيدي سفهائهم ،

١١٠ سورة آل عمران ، الآية ١١٠ ٠

١٧ سورة لقمان ، الآية ١٧ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية ٧٩ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الاعراف ، الآية ١٦٥ ٠

وأقام الأئمة في ذلك بعد الانبياء مقامهم ، وقال : « ولولا دَ فَعْ اللهِ الناسَ بَعْضَهم ببعض لفَسَدَ تَ الارْضُ " " . فجعل الامر والنهي باللسان لذوي العقول والابصار ، ومن يردعهم الحياء عن مقارفة ما لايليق بذوي الاخطار . وجعل السوط [١٨١] لمن لا ينفعه الزجر من شرّاب الخمور ومن مرّتكبي الفجور . وجعل السيف لمن لا يقنع في تأديبه بالسوط من المتقاتلين والبغاة والمارقين . وكُلُ نُ ذلك أمر " بالمعروف ، ونهي عن المنكر . وقد رُوي : « مَن " رأى منكم منكراً فلينكره بيده ، فان " لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الايمان " (٢).

وليس من العدل عند ذوي العقول أن ينصلح الانسان غير وهو غير صالح في نفسه ، ويقوم أخلاق الناس بقوله وفعله وهو غير مقوم في خلقه . وانتما ينبغي أن يبتديء بنفسه فيحملها على ما يريد اخلاق الناس به ، فانها أقرب اليه ، وأولى بنصيحته . فاذا انقاد َت له أخذ في اصلاح عيوب غيره ، ومن ذلك قول الله ـ عز وجل ـ : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون ن أنفسكم ؟ »(٣) . وقال المسيح ـ عليه السلام « مابالك ترى القذاة في عين أخيك ، ولا ترى السارية (أ) التي في عينك ؟ أخرج أولا السارية (أي السارية من عين أخيك ، وقد روي عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه ينوتي بالرجل يوم القيامة في لقي في النار فتندليق أقشاب (٥) بطنه ، فيدور بهاكما يدور الحمار القيامة في النار فتندليق أقشاب (٥) بطنه ، فيدور بهاكما يدور الحمار بالرحى ، فيجتمع عليه أهل النسار فيقولون : يافلان : أما كنت تأمر بالرحى ، فيجتمع عليه أهل النسار فيقولون : يافلان : أما كنت تأمر بالرحى ، فيجتمع عليه أهل النسار فيقولون : يافلان : أما كنت تأمر

١٥) سورة البقرة ، الآية ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ٤٤ .

 <sup>(</sup>٤) القذى : ما يقع فى العين أو فى الشراب من تبنة وتحوها •

 <sup>(</sup>٥) في النهاية ج٤ ص ١١ : وفي حديث الربا : « فتنــدلق اقتاب بطنـــه » الاقتاب : الامعاء ، وأحدها : قتب \_ بالـكسر \_ • وقيل : هي جمع قتب ،
 وقتب جمع قتبة ، وهي المعي •

بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : كنْتُ [١٨٢] آمُـر بالمعروف ولا أفعله ، وأنهى عن المنكر وآتيه .

ومن الحق أيضاً عند ذوي الحكمة ، أن لا يبذلوا تصيحتهم فيالامر يالمعروف والنهي عن المنكر لمن يعاديهم على ذلك ، ويخافون سلطوته فيه ، ولا يرجون قبوله إياه ولا رجوعه اليه ، فان ذلك جهل من فاعله ، وهو شبيه "بوعظ الأصم "، ومخاطبة الموتى في قلة الانتفاع به والتضييع له ، ونظير ه التعريض للسبع بما يغضيه ، وللاقعى بما يوئبه ، فهو إنما يتعرض من بلاء هذه الطبقة لما لا يطبقه . ولذلك استعمل أهل الدين والفضل والحكمة والعقل التقية هذه ، وأمروا بها ، وأطلقها الله ورسوله ، فروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قل لأبي تعليه ؛ الخسنى يا أبا ثعلبة ، التمروا بالمعروف ، وتناهو اعن المنكر ، فاذا رأيت د نيا موثرة ، وشحاً مطاعاً ، واعجاب كلل ذي رأي برأيه ، فعليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ليس للمؤمن أن ينذ ل " نفسه » . نفس الله عليه و كيف اذلاك لنفسه ؟ » . قال : « أن " يتعرض من البلاء لما لا يطبقه » . وقال سفيان : « أنا لا أنهاك عن أن " تأمر وتنهى ، انما أخاف علك أن " تنتلى فلا تصر » . قال : « أن " تأمر وتنهى ، انما أخاف علك أن " تنتلى فلا تصر » .

وأما ما ر'وي عن الصادقين ـ عليهم السلام ـ من أنه « لادين [١٨٣] لمن " لا تقية كه » . وقال العالم (٢) ـ عليه السلام ـ : « التقية ديني ودين آبائي » . فان قال قائل : إنتَّك قنُلْت َ : إن الأمر والنهي لمن هو دونك ، ثم ذكرت هاهنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فجعلتهما لمن هو دونك ولمن هو فوقك ممن يبسط يده عليك ، وتخاف أن يسبق بمكروه اليك ، فما وجه ذلك ؟ قلنا : إن المأمور المنهي من الملوك وغيرهم ، فان كانوا

<sup>(</sup>۱) في النهاية ج٣ ص ١٤٢ : « هوى متبع وشع مطاع » هو أن يطيعه صاحبه في منع الحقوق التي أوجبها الله عليه في ماله ٠

<sup>(</sup>٢) هذه أشبه بالقائم (م٠ج) ٠

فوق الآمر لهم والناهي بالقدرة والسلطان فانهم دونه في حقيقة الايمان ، لانتهم إذا ارتكبوا من الامور الموبقة المفسدة توجب عليهم نهيهم عنها ، ووعظهم فيها ، فقد صارت منزلتهم دون منزلته في حكم الشريعة وترتيب العقل أن فأما من دون الانسان من تابع وعبد وغيرهما ، فالواجب على العاقل أن لا يأمرهم من حوائجه إلا بما يطيقونه ، ولا يحملونهم منها ما لا يحملونه وأن يعلم أنهم بشر مثله ، فإن الله له سبحانه وفضيكه عليهم ليلو شكره ، وصيرهم دونه ليبتلي صبرهم ، وإن من العدل عليهم أن لايأتي اليهم إلا ما ينحب أن ينوتي اليه لو كان في مثل حالهم ، فلا يضربهم ، ولا يجهدهم ، ولا يمنعهم وسياستهم وسياستهم المائية في سياسة نفسه وولده وأخص أهله من حيث لا ينرضي لهم العذار (۱) [١٨٤] فيما يفسدهم ولا يلزمهم من الرعة ما يعفيهم (۱) . فإذا فعل ذلك كان قد مضى بحبهم ، وبلغ مراده منهم – ان شاء الله – .

وقد جاء في الخبر عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنَّه قال :

« أوصاني جبريل بالمماليك حتى ظننت أنه سيورثهم (٣) ، وبالنساء حتى ظننت أن طلاقهن حرام » (١) . ور وي أيضاً أنه قال \_ عليه السلام \_ :

« اذا ملك أحدكم مملوكاً فليحسن اليه ، فانه كما ملككم رقابهم فلا بنداً أن يملكهم رقابكم » (٥) . والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) في الاصل : لايرجى لهم العدار • « والعدار : هو ما سال من اللجام على خد الفرس ، وهو تعبير بالكناية عن ترك حرية التصرف لهم » • (م٠ج) •

<sup>(</sup>٢) الرعة مصدر من مصادر ورع أى ابتعد عن الاثم وكف ، والاعافة يراد بها التنفير • (م٠ج)

 <sup>(</sup>٣) في الاصل : يرث ، والتصحيح من حاشية المخطوطة • وللرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ في الجاز : « مازال جبريل يوصيني بالجاز حتى ظننت أنه سبورته » •

 <sup>(</sup>٤) في سنن ابن ماجة ج١ ص ٦٥٠ : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ٠

<sup>(</sup>٥) في الاصل : أرقابهم ٠٠٠ أرقابكم ٠

#### الشـــكر

وأمَّا الشكر ، فانَّ فيه أمْراً للمريد ، ومكافأة للنعمة . وقد أمر الله ـ سبحانه ـ به فقال ـ عز وجل ـ : « فاذكرونمي أذكركم ، واشكُروا لي ولا تكفُر 'ون »(١) . وقال : « ومن شكر فانما يشـُـكُـر ' لنفسه ، ومن كفَر َ فانَ ربــي غني ' كريم »(٢) . وقـال : « إعْمَلوا آلَ داود شكْراً »(٣) .

والمنفعة أن المنعم اذا شكر تبين ثمرة عمله وزكاة حرثه ، وقد قال الله \_ عز وجل \_ « لَشِنْ شكرتُمْ لَأْ زيدنَّكم ، ولئن كفرتُم إن عذابي لشديد " «(٤) . وقال الشّاعر : [ من الكامل ]

نُبِئْتُ عَمْراً غيرَ شاكر نعمتي والكُنْورُ مَخْبُثَةً لنفسِ المُنْعِمِ (°)

ومن فعل بك جميلاً فأنت مرته ن بشكره أو مكافأته ، بذلك حكمت شريعة العقل ، وقضى محض العدل . وقد أو جب الله المكافأة على القول والفعل فقال : « واذا حبيتم بتحية ، فحيّوا بأحسن منها ،

١٥٢ سورة البقرة ، الآية ١٥٢ ٠

 <sup>(</sup>٢) صورة النمل ، الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ، الآية ١٢٠

 <sup>(</sup>٤) سورة ابراهيم ، الآية ٧ ٠

<sup>(</sup>٥) البيت من معلقة عنترة ( ينظر ديوانه ص ١٢٨ · وشـــرح المعلقات السبــــع ص ١٩٣ ) ·

أو (رد وها ١٠٠٠. وقال : [١٨٥] هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ؟ ١٠٠٠ فجزاء من أحسس اليك أن تكافئه بمثل فعله ان لم يتهيأ لك ما هو أفضل منه ، فان أعجزتك المكافأة ، شكر ته ونشر ت محاسن فعله ، وذكر ت مانالك من فضله ، فقد أمرك الله - سبحانه - بأن تشكره وتتحدث بنعمته لما اعجزك عن مكافأته فقال : « وأماً بنعمه و ربك فحد ت " "" .

أُثنى عليك بما فَعَلْتَ فقد جَزَى(٥)

ويروى أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ سمع هذين البيتين ، فقال : « قال لي جبريل عن الله : « مَن ْ أَسْدَيْتَ َ الله يامحمد معروفًا فكافأك َ فذلك ، وإن ْ عَجَزَ وأثنى عليك فقد كافأك » .

وقد قال أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ : « كفران النعمة لؤم ، وصحبة الأحمق شؤم » .

وقد يستعمل الناس' الحمد في موضع الشكر وبينهما من الفرق

١١) سورة النساء ، الآية ٨٦ .

٨٠ منورة الرحمن ، الآية ٨٠ .

۱۱ سورة الضحى ، الآية ۱۱ ٠

<sup>(</sup>٤) كذا في الاصل ، والاغاني ج٣ ص ١١٤ وص ١١٧ (ط + دار الكتب) ، أما في الشعر والشعراء ج١ ص ٢٩٦ :

ارفع ضعيفك لا يحربك ضعفه يوما فتدركه عواقب ما جني وفي العقد الفريد ج٣ ص ١١٩ (باب فضائل الشعر) : ارفع ضعيفك لايحل

وفي العقد القريد ج١٠ ص ١١٠١ (باب فضائل الشعر) : ارفع صعيفات لايحر بك ضعفه ٠

 <sup>(</sup>٥) البيتان لزهير بن جناب ( ينظر الشعر والشعراء ج١ ص ٢٩٦) وذكر أبو
 الفرج في الأغاني ج٣ ص ١١٤ ، أنهما لغريض اليهودي •

ما أنا ذاكره . وهو أن الحثمث أعم من الشكر ، لان الشكر : انما هو الثناء بالفعل الجميل الذي قد وصل اليك نفعه . والحمد : الثناء بالفعل الجميل وإن لم يصل اليك نفعه . ألا ترى أنتَك تتحمد الرجل في صواب منطقه ، وتحمد السيف في مضي ضربته ، والفرس في سرعة عدوه [١٨٦] ولا تشكر شيئاً من ذلك ، وتشكر الله \_ سبحانه \_ على نعمته ، وتشكر الرجل على معروفه . فهذا فرق مابين الحمد والشكر .

# حفظ السسر

وأمنًا حفظ السر والمنفعة به ، فانته سبب النيلكل مطلوب والاحتراس من كل مرهوب ، ولذلك قال رسول الله \_ صلى الله علي ـ وسلم - :

« استعينوا على نجح حوائجكم بالكتمان فان لكل ذي نعمة حاسداً » ، وقال \_ عليه السلام - : « من كتم سر "ه ملك أمر ه " ، وأو "صت الأئمة المسلام \_ بكتمان اسرارها ، وما أتى من ذلك من وصايا القدماء والحكماء في تحصين الاسرار وكتمها من الاشرار ، كثير "لا يحتمله كتابنا .

وليس كتمان السر من سائر الناس محموداً ، لان الانسان إذا كتم سره من نصيحه وذي الثقة عنده ، أخْطاً الرأي من جهتين : إحداهما : أنّه يعدم المشورة ، وقد أمر الله بها فقال : « وشاو ر هم في الامر » (۱) . وأمّننا الرسول \_ عليه السلام \_ من سوء عاقبتها فقال : « لن يهلك إمرؤ بعد مشورة » . وقيل : « ماحار من استخار ولا ندم من استشار » (۲) . فمن كتم النصيح أمره ، وطوى عنه سره ، واستغنى برأيه عنه ، كان كمن كتم الطبيب عليّت ، واستغنى بتجربته من مشاورته ، فهو حقيق بزيادة علته حتى يؤديه الى ما يعجز عن تلافيه .

١٥٩ سورة آل عمران ، الآية ١٥٩ -

 <sup>(</sup>٢) استخار الله : طلب منه الخيرة •

والعبدل في ذلك وصواب الرأي ، أن تحصن \_ أيضًا \_ ممن اتهمته ، وتغلق باب الانس بينك وبينه حتى لا يطلع لك على مكنون يظن ولا يقين . وأن " تحترس \_ أيضا \_ ممن لاتثق غاية الثقة به ، فلا تطلعه من أمرك على ما تخاف منه بُدو ً ـــــــرك ، واذا وثقيْت َ الثقة َ كلَّـهــــا بالانســـان وكشفت له عن صحة غيبه شواهد' الامتحان ، فلا عليك أنَّ تطلعه على أكثر أمرك وعلى ما يصلح أن° تطلعه عليه من سرك فتشتري بما تطلعه عليه أنسه ، وتملك به قلبه ، وتزيد به في تأكيد الحال بينــك وبينه ، وتقيس الصواب من مشورته فيما اشتبه عليك من رأيه ، فان الرأي في صدور الرجال \_ كما قال الأول \_ . وانتما صار الانســـان محتاجاً الى المشورة ، وكان المشير أو°لى بالصواب من المستشير ، لان المستشير يلقى من استشاره بقلب فارغ مما قلبه مشغول به ، وذهن غير مكدود بما ذهنه مكدود به ، فيـــكون الى اصــابة الرأي أقرب . فليس ينبغي أن ْ يكنفي المستشير بنصيحة المستشار حتى يؤنس منه عقلاً صحيحاً ورأياً مصيباً ، فان النصيحة من الجاهل غير نافعة [١٨٨] ، لان رأيه غير صحيح ، والرأى من العاقل الذي لايوثق بنصيحته غير نافع أيضًا لما لايؤمن مين° غشه . فاذا اجتمعت النصيحة ' والعقل' في رجل فحق المستشير أن " يُصْغي الى قوله، ويعمل برأيه ، فقد قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لمَّا سُـُئل عن الحزم ، ماهو ؟ قال : « أنْ تستشير ذا الرأي ، وتطبع أمره » .

ومَن ْكَانَت ْ هذه صورته فليس لك أن ْ تخالف مشورته إلا فيما يتبين لك أنّه أخطأ وجه الرأي فيه ، فان المستشار مجتّهد ، والاجتهاد مخطي، ومصيب . فليس على المجتهد أن ْ يصيب ، وانتما عليه الاجتهاد في الاصابة . واذا كننْت مشيراً فاعلم ْ أن المستشار مؤتمن ، وأن من أشار بغير الحق عنده سلب رأيه ، فامحض ْ مَن استشارك النصيحة ، وإيتاك ومقاربته في رأيه المتفق عليه ، والتقريب من قلبه اذا كان ذلك مدخلا عليه ضرراً في عاجل أمره أو آجله ، فان ذلك من الحيانة . ولا يكر ثك كراهيته لقولك فيما أصلحه ، فان الطبيب العالم لا يلتفت الى كراهيسة كراهيته لقولك فيما أصلحه ، فان الطبيب العالم لا يلتفت الى كراهيسة

العليل للدواء اذا علم أنَّه ينفعه بل يحمله من ذلك ما يشفيه ، ويحميه من لذيذ الغذاء ما يشتهيه ويلذه . وإنْ استشارك عدوك في أمْر فانصح له فيه ، فانَّك تجمع بذلك مع تأدية الامانة في [١٨٦] المشورة شيئين :

والآخر: أن يكون عدو ُك جاهلاً بموقع النصيحة ومخارج الرأي، وهو مع ذلك معتقد لعداوتك ، فيتيقن أنتك تغشه فيما تشير به ، فربما خالف مشورتك بجهله بصحتها ، وقد محضته النصيحة فيها ، فاذا فعل ذلك فقد أَ هـُلك نفسه ، وأراحك من عداوته ، وكنت موفورا ، وعند ذوي العقول مشكورا .

وقد مدحت العرب<sup>(۱)</sup> الاستبداد بالرأي ، ووصفَت أنفسها بالاستغناء عن المشاور ، فقال بعضهم : [ من الرمل ]

لَيْتَ هَنْداً أَنجِزتنا مَا تَعَيِد وَشَفَت أُنفَسَنَا مَمَا نجِلَه لَيْتَ هَنْداً أَنفِسَنَا مَمَا نجِلَه واستَبِدت من السّبد (۲) واستَبِدت من السّبد (۲)

وقال الآخر: [ من الطويل ] إذا هَـــمَّ أَلقى بين عينيه عَزْمَهُ أَ وأعْرضَ عن قــول العواذ ل جانبــا

ولم يَسْتَشَـــــــر في رأيه غير نفسه ولم يَس ْضَ إلا قائم السيف صاحبا(٣)

 <sup>(</sup>١) في الاصل : الأنا ٠٠٠ , ويجوز أن يكون الاناس أو الانام أو غير ذلك ٠

 <sup>(</sup>۲) البیتان لعمر بن ابی ربیعة ( ینظر شرح دیوانه ص ۳۱۳ ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل أما في الشعر والشعراء ج ٢ ص ٨٥ ، وديوان الخماسة ج١ ص ٨٥ ، وديوان الخماسة ج١ ص ٨٥ ، وديوان الخماسة ج١ ص ١٤ من ١٤ من دكر العواقب جانبا

وليس ذلك أخلاق ذوي العلم والأدب ، وانما هو شيء امتدحت به العرب على طريق الوصف لانفسها بالجرأة والأنفة والاقدام . ومن أمثالهم في ذلك :

« من [۱۹۰] طلب غَرَّر ، ومَن ° فكر قَصَّرَ " (١) . وليس العمل عند الحكماء على ذلك .

والبيتان لسعد بن ناشب بن مازن بن عمرو بن تعيم ، وهو شاعر اسلامي كان من شياطين العرب • (بنظر الشعر والشعراء ج٢ ص ٥٨٥ ، والكامل للمبرد ج١ ص ١٧٧ ، والمحتار من شعر بشار ص ١٠٧ ، وزهر الآداب ج١ ص ١٩٣ ، والمطول ص ٢٣١ ، وخزانة الادب ج ٣ ص ٤٤٤ ، واسرار البلاغة ص ١١٥ ) •

#### الاستعتاب

وأماً الاستعتاب فان المنفعة به بينة في تلافي من تريد تلافي ، واستصلاح من لك رأي فيه . فاتاك متى تركت صديقك للذنب يذنبه أو للجرم يجرمه ، ولم تعاتب على ذنبه ، ولم تؤنب وتجرمه (۱) بقيت بلا صديق ، لأناك لا تجد أحداً ممن تصاحبه بعده ، أو ممن يعتاض به منه الا ولا بُداً أن يأتي بمثل فعله لك لما في جبلات الناس من الخلاف وقلة المراقبة . وفي ذلك يقول الشاعر : [ من الوافر ]

وكنْت ُ اذا الصديق ُ أراد َ هـجري وأشرقني على حَنَـق بريقي غفرت ُ ذنوبَـه ، وصفحت ُ عنـه مخافـة أن ° أكون َ بلا صـديق (۲)

واعلم ° أنَّ مَن ° طلب عيباً وجده ، ومَن ° أراد السالم من العيوب

 <sup>(</sup>۱) ومصدره التجريم ، أي : نسبة الجرم اليه ( م٠ج ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل ، أما في رسالة الصداقة والصديق لابي حيان التوحيدي ص٣٠٠ وكنت اذا الصديق أراد غيظي وأشعرقني على حضق بريقسي عفوت ذنوبه وصفحت عنه مخافسة أن أعيش بلا صديق وذكرهما في ص ٤٠٠ ، ولم يذكر قائلهما ٠

ولابي زبيد الطائي :

وأغمض للصديق عن المساوى مخافة أن أعيش بلا صديق وهو من مقطوعة ذكرها أبو حيان في الصداقة والصديق ص ١٨ ، وذكره ابن قتيبة في عيون الاخبار ج ٣ ص ١٦ ·

فَقَدَهُ ، ولا بند للانسان من الناس ، وقد قال أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_:

« العاجز من عجز عن اتخاذ الأصدقاء ، وأعنجز منه من ضيع من ظفر
به منهم ، وأكمل الاصدقاء أقلهم عيوبا ، وأشد هم مؤالفة أقلهم مخالفة (۱)
فأمنا حتى لا تجد في الصديق عيبا ، ولا تراه في شيء من هواك مخالفاً فهذا
عسر وجود ومون طلبه أوشك أن ينفد عمره ولا يجده ولا يظفر
به . فكن في أمور أصدقائك كما قال الشاعر : [١٩١] [ من الطويل ]

إذا كُنْتَ في كُلِّ الأمور معانباً

صديقَك ، لم تَكُنْقَ الذي لا تعاتبِــه فَعِشْ ْ واحداً ، أو ْ صِلْ ْ أخاك فانَّه

مقــار ف' ذنب مَـرَّة ً ومجــانـِبــُــــه اِذَا أَنْت لَم تَشْـر َب° مـِراراً على القـَـذَكي ً

ظميئت ، وأي الناس تصفو مشاربُه (٢)

واعلم ْ أَنَّ تَـرَ ْكَ َ العتاب من دلائل ِ الزهادة ، ومن دواعي القطيعة ، ولذلك قال الشاعر : [ من الوافر ]

إذا انقرض العتساب' فليس ود' ويبقسى الود' مابقي العتساب' وان' كانت المعاتبة على كل ذنب والتعلق بكل جرم من دلائل التجني والملالة . وقد قال الشاعر : [ من البسيط ]

إذا العتاب أتى في غير موضعِهِ فانَّه مُفْصِحٍ عن شدة الملل

ونتيجة كثرة العتاب في غير موضعه ، قلة احتفال المعساتَب ، فان الشيء اذا كَشُرَ هان . ومن العدل اذا أَدَ ْنَبَ صديقُكَ اليك أن ْ تفحص عن مخرجه ، فان ْ كان أتاه عن غير تعمد له اغتفرتَه وتناسيته ولم تعاتبه

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة ج٣ ص ١٥٣ : « أعجزالناس من عجز عن اكتساب الاخوان ، وأعجز منه من ضبع من ظفر به منهم » •

<sup>(</sup>۲) الابیات لبشار بن برد · ( ینظر دیوانه ج۱ ص ۳۰۹ ، ورسالة الصداقـــة والصدیق ص ۱۲۶ ، ومحاضرات الادیاه ج۳ ص ۱۰ ) .

على ارتكابه ، بل تنبهه على موقع خطأه ليحترس من معاودة مثله . وإن وجدته قد أتى ذلك عامداً ، وكان من الأمور التي يضر (١) بالمودة والاخاء احتمالها ، احتمالتها وصفحت عنها . وان كان ممن إذا أغضي على مثله عاد بالضرر وقبح فيه الخير ، عاتب ته عليه غير مه تبل لزلته ، ولا منتنم لصرعته . فإن اعتذر بما يوجب حجة ، قبلته فأقلته ، وإن اعترف منتنم لوسئل الصفحت عنه ، فإن المقدرة توجب المغفرة ، والتوبة تمحو الحوبة ، والاعتراف ينزيل الاقتراف . وقد قال الشاعر : [ من الطويل ]

إذا اعتذر الجاني محا العذُّر' ذَ نُبِّهُ ' وكُلُ امريء لا يقبل' العذر َ ظـــالِم'

وعلى هذا الترتيب رتبًب الله' – عز وجل – عباده في ذنوبهم فعفًا عن الخطأ وما جرى على غير تعمد ، وعفا عن صغائر (٢) ما اعتمده ، وتجاوز عن الكباير مع الندم والتوبة ، وعُذب على الاصرار على ما يعود العفو عنه بالاضرار (٣) .

 <sup>(</sup>١) يقول الدكتور مصطفى جواد : « في هذه الكلمة غموض بالنسبة الى جملتها ،
 فكأنه أزاد : « من الامور التي لا يضر بالمودة والاخاء احتمالها » .

 <sup>(</sup>٢) في الاصل : مغاير ، وصغائر جمع صغيرة وهي الخطيئة الصغيرة ولذلك قال « عفا عن صغائر ما اعتمده » (م٠ج) .

 <sup>(</sup>٣) الإضرار مصدر أضر به لان الاصرار على الذنب الكبير سيودى العقو عنه الى
 الاضرار بالناس ، ويجوز كون « الاضرار » جمع الضرر وهوبالمعنى نفسه (م٠ج) -

وسبيلك أن تقيمها وتجتهد في التخلص من اسم الذنب بما تظهره منها .
وإن كنت مذنباً ، فسبيلك أن تعترف بذنبك ، وتعتذر منه ، وتسأل الصفح [١٩٣] عنه ، فان مَز ج الاعتذار بالاحتجاج يدل على استثناف الذنب . ولذلك قال بعضهم وقد اعتذر رجل اليه ، فأتى في اعتذاره بما قدمناه : « مارأيت عند را أشبه باستئناف ذنب من عذرك » . وذلك أن المذنب إذا كان عند نفسه غير مذنب ، وكان له فيما يظن حجة يزيل عنه الذنب ، فهو غير مقلع عن ذنبه ، لانه انما يرجى الاقلاع عن الذنب للمذنب إذا عرف ذنبه وقبح فعله ، وانه لا حجة له فيه . وكان يقال : « من وثق بحسن العذر وقع في الذنب » .

واذا اعتذر اليك معتذر فاقبل عذره ، وصد ًق في ذلك ظنه ، إلا أن يكون ممن ترى أن الراحة في قطيعته . فان كان كذلك ، فاجعل ذنبه سبباً لهجرك له ، ولا تستع به ولا تسمع عنذره ، فان العضو الفاسد ليس لصاحبه راحة إلا في قطعه ومفارقته . ومن جاهرك بذنب ، أو ذكرك بما يسوؤك في مكل ، ثم جاء معتذرا فيما بينك وبينه ، فلا تقبل تنصله وعذره حتى تكونا في مكل ، وعلى المجاهرة كما كانت ولته وذنبه . وكذلك من أذ نب اليك فيما بينك وبينه ، فلا تكلفه الاشتهار بالذنب عند من لم يعرف ذنبه ، واق بن عذره فيما بينك وبينه .

واعلم أنَّ الأُنْسَ بمواقف الاعتذار ليس من أخلاق ذوي [١٩٤] الاقدار فاهرب مما تحتاج الى اقامة العذر فيه هربك من التلف . فليس في كل حين تقال الهفوة ، ولا في كل وقت تغتفر الزلة . ومن القبيح أنْ يختار الانسان اللوم من الحمد عوضا ، وأنْ يجعل نفسه للالسن غرضا . وقد قيل : « إياك وما تعتذر منه ، فقلما اعتذر أحد إلا كذب ، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أوقع به الظينة » .

#### التودد

وأما التودد فمن أنفع الاشياء للانسان وأعونها على الزمان ، لأن بالمودة صلاح جميع الامور وبالعداوة فسادها . وبذلك أمر الله مسحانه بالتوصل والمودة ، ونهى عن التعادي والفرقة ، وقال : « إن الذين آمنوا وعَملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن و داً اللامنون وقال : « انتما المؤمنون إخوة " (٢) . وقال : « واعتنصموا بحبل الله جميعا ، ولا تفر قنوا الاسلام ودان : ودان : ودان المشاكلة والمجانسة ، وهو الذي يقول فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « القلوب كأجناد منجنسة ، فها تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف ، (٤) . وود بالعرض وهو ينقسم قسمين :

أحدهما : ود العصمة في الدين .

والآخر : ود المنفعة في الدنيا .

فأما العصمة في الدين ، فالود فيه والمحبة مي الولاية التي فرضها الله \_ على عباده المؤمنين لأثمتهم واخواتهم ، فقال \_ عز من قائل \_ :

<sup>(</sup>١) سورة مريم ، الآية ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ، الآية ١٠ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية ١٠٣٠

 <sup>(</sup>٤) في النهاية ج ١ ص ٣٠٥ : « الارواح جنود مجندة ، فما تعارف منها اثتلف ،
 وما تناكر منها اختلف » · مجندة : مجموعة ، كما يقال آلوف مؤلفة وقناطير مقطرة ·

« إنّما ولينكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين [١٩٥] ينقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة وهو راكعون ، (١) . وقال : « والمؤمنون والمؤمنات بعض ه (٢) . وحظرها على المخالفين إلا في حال التقيّقة فقال : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مين دون المؤمنين ، ومن يقل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تنقاة ، (٣) . وجاء عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم : « إن أو تتق عرى الايمان ، الحب في الله – عز وجل – والبغض فيه » . والذي تخال به مودة ذي العصمة ، ألا يرى أخاه مقارفاً لما جمعهما عليه الدين في سر وعلانية .

وأما المودة للمنفعة في الدنيا فتأكد بتأكد الاسباب الموجبة لها ، ويزيد فيها الاحسان والافضال ، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « جبلت القلوب على حب من أحسن اليها » . وينسمتي ذلك ويزيد فيه البشر والطلاقة والكلمة الطيبة ، فانه يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « انكم لن تستعبوا الناس بأموالكم ، فستعبوهم بأخلاقكم » . وفي حديث آخر : « بالبشر وطلاقة الوجوه » . وقد قال الله - عز وجل - : « ضر ب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصالها ثابت وفر عنها في السام » (3) .

وقال أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ : « مَن ْ لانت كلمته ، وجبت محبته». والذي يحوز به الانسان هذه المودة ممن يرومُها منه ، هو أن ْ يرى له مواسياً بما يقدر عليه ، فقد قال أرسطاطاليس : « ليس [١٩٦] مع الايثار بغضة ، ولا مع الاستكبار (٥) محبة » .

وأن ° يكون متابعاً له فيما يقوده اليه ، فان ً الخــلاف أذى ، والأذى

١١) سورة المائدة ، الآية ٥٥ .

 <sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية ٧١ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية ٢٨ .

 <sup>(</sup>٤) سورة ابراهيم ، الآية ٢٤ ٠

 <sup>(</sup>٥) لان المستكبر بغيض ٠ (م٠ج)

مخالف للهوى ، وقد قال الشاعر : [ من الطويل ]

يُحَبُّ ويُدْ نَى من يَقَيل خلاف، 
وليس بمحمود حبيب مخالف
وقال آخر فأحسن : [ من الطويل ]
فاني رأيت الحب في الصدر والأذى

فتودد الى الناس جهدك ، واجعل نيل محبتهم وكُدْكَ فاتَك لن تُعَدْمَ بذلك مروءة كريم أو أُمْن عداوة لئيم ، فتكون قد نيلْت المحبوب، وكُفيت المرهوب \_ إن شاء الله \_

ا) في عبون الإخبار ج٣ ص ٣٠: « وكتب محمد بن عبدالملك الى الحسن بن وهب: يجب على المراوس اذا تجهور به الرئيس حتى مرتبته بعمله ، وكان تفضيله انما وقع له بخفته على القلب ومحله من الادب أن يقابل ذلك بمثله ان كان محاميا على محله ، والا فلن يؤمن عليه ، معنى بيت شريح : فانى رأيت الحب ٠٠٠ » .

#### الاخذ بالمشهور

وأمّا الأخْدُ بالمشهور من الحديث والقول ، وحكايت ، وترك الغريب والمنكر منهما ، واجتناب روايته ، فان المنفعة في ذلك عظيمة ، والفائدة جسيمة ، وذلك انك تحرز به النبل في عيون الناس والجلالة في صدورهم ، ومتى أخَدُ ت بالشيذوذ وبالبديع والغريب من الأحاديث والروايات ، وحكيت ذلك ونقلته ، كنت عند الناس غير محصل ، ولا يخر تك : « انما أحكي ما أسمع » . فكفاك عيباً أن تحكي كل ما تسمع ، لان أكثر ما تسمع الباطل ، وانما الحق جزء من أجزاء كثيرة مما تسمعه . وقد قيل : « حسبنك من شر سماعه ، افكيف حكايته ونقله » . ومن رضي بأن [۱۹۷] يكون حاملاً للأباطيل ، وراوية للأكاذيب ، فقيد رضي بما لا يرضى به اللبيب . فان استطعت فلا تتحثك إلا ما تنصد ق فيه وما لا تحتاج الى اقامة شاهد عليه ، فافعل فهيو أولى بك إن كنت من أهن التحصيل ، وأردت أن تسلم من العتب والتجهيل . فقد ر وي عن بعض الأعراب . أنه قال : « إياك وما يسبق الى القلوب انكار ، ، وإن عن بعض الأعراب . فليس كل من حكى عنك نكرا يوسعك عذرا » .

واحذر الحذر كلّه من شهوة الاستطراف وطلب الغرائب ، فان كثيرا من الناس معروفا ، وذلك كثيرا من الناس معروفا ، وذلك لما في النفوس من التطلع الى استماع ما لم يسمعوه ، والكلف بما لم يعهدوه ويعرفوه . وكلما كان الشيء ليس عندهم ، كان اليهم أعجب ومن قلوبهم

أقرب . ومن هاهنا ضال كثير" من الناس ، ودخلت عليهم الشبه في اعتقاداتهم ودياناتهم ، فانك إذا نظر "ت في كثير من مذاهب أهل المذاهب وجدتها لم تنفق على أهلها إلا بطرافتها وغرابتها وامنناع ذلك عليهم من اظهارها لهم . والنفس ' طلعة " ، وهي ضنينة بما تنمنعه ' ، وليس عندها فيما قدرت عليه من الرأي والهوى مثل الذي عندها في الغريب المستطرف وكلما كان في ملك غيرها كانت اليه أشوق ونحوه أتوق . ولهذا [١٩٨] صار أزهد الناس في العاليم جيرانه ، وصار الانسان بما استفاده أشد ضنا منه بما ورثه ، فاحترس في هذا الباب ، ولا تنراعيين في مستطرف من الامور إلا ماكانت امارات الحق فيه ظاهرة ، والشكوك التي تعرضه قاهرة . فقد قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : " شكر الأمور الأمور الأمور . "

وقال : « كُلُّ بِدْعة ضلالة ، (٢) .

ولا يثقل عليك الحق وإن ْ كثر عليك استماعه ، ولا تُـمَـلَّـنَّـه وإن ْ كَشُر على سمعك مروره ، فان ً الحق ً جديد ْ لا تُـخ ْلَـقُـه الايام .

 <sup>(</sup>۱) في النهاية ج١ ص ٣٥١ : « اياكم ومحدثات الامور » ، جمع محدثة \_ بالفتح\_ وهي ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا اجماع .

### المقبول والمردود

وأمَّا المقبول' والمردود ، فان المقبول َ كُـُلُ ما أُريدَ به المنفعـة من الأمور التي ذكر ناها ووعدناها ، وكانت القلوب له قابلة وبفضل اقتفائه غيرَ جاهلة . والمردود ضد ذلك .

فمما ينبغي أن ينقبل و عنظ من و عنظ ك و ونص ح من نصحك بما وقرك منهما ، وألان لك القول فيما يورده عليك منهما ، وإن تعجرف فخاطبك في ذلك بما يغلظ عليك استماعه في فان كان ممن تنق بنيسة ، ولا تستريب بمودته وطويت تشجعت على الصبر له والقبول منه ، وكنت كالعاقل الذي يتشجع على أخ في الدواء الكريه اذا علم أن ينفعه ، ويصبر في ساعة الخوف تحت ظلال السيوف اذا علم أن الصبر ينفعه ، ويصبر في ساعة الخوف تحت ظلال السيوف اذا علم أن الصبر طوية ، دوان كان ممن تعرفه بعداوة ، وسوء نيسة ، وخبث [١٩٩] طوية ، دددت عليه قوله على استماعك المكروه الذي حصل له ، فان في الناس من يريد عيب عدوه والاشارة بمساوئه . فلا يجد طريقاً الى ذلك أبلغ وأسهل من الوعظ والنصيحة ، لأنهما يشتملان على ذكر عيوبه ، فهو يبلغ مراد ومن فضيحته ، والاغلاظ له من حيث لا يستحق في الظاهر لوما منه ولا مكافأة على قبح ما يلقاه به . وقد ذكر أردشير هذه الطبقة وزرايتها على المبيل الى الراحة منهم ، ونحن نذكر قوله اذا صرنا الى موضعه ، كيف السبيل الى الراحة منهم ، ونحن نذكر قوله اذا صرنا الى موضعه ، فاعر فه م أنت ، وأنو لهم منزلهم .

وقد حُكي عن بعض أهل هذه الطبقة أنَّه قال لبعض الخلفاء: « إني أريد أن أنصَحَك يا أمير المؤمنين \_ بكلمات ، فاحتمل اغلاظي فيها » . فقال : « لا ، ولا كرامة ، ان الله بعث من هو خير منك الى من هو شَر " مني فقال له : « فقولا له قولا ليناً ، لعلَّه يَتَذكَّر ال أو ي يَخْشي »(١) .

اقْبَلَ معاذير مَن أينك مُعتذراً إن بَراً عندك فيما قال ، أو فَجَرا

[4.+]

فقد أطاعك مَن ْ أرضباك ظاهـر ْه وقـــد ْ أَجَلَـّك من يَعـْصيك مستترا

فاذا قبلْتَ معذرته وأقلت عثرته مرة بعد أخرى وثانية بعد أولى ، ورأيته مقيماً على الاصرار لا يزيدك على الاعتذار عند تخو فه عواقب الانكار \_ علمت أنه يريد مخادع تك، فيطلب الحيلة عليك ، فحينئذ لاتقبل عذره ، وتأس برسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فيما صنعه ببعض أسرائه ، وأحسبه أنا عز ت (٢) ، فانه أمر بضرب عنقه ، وقال : « لا تقعد في نادي قومك ، فتقول : خدعت محمداً ثلاث مرات » .

ومما يقبله العاقل' مَد ْح ْ مَن ْ مدحه بما فيه ، ولم يخرج في وصفه عَماً يستحقه بمساعيه . فقد سمع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ المدح وأثاب عليه .

فامًّا اذا رأيْتَ المادح يُـزكيك بما ليس فيــك ، ويواربك ، ويريد

١٤ ماورة طه ، الآية ٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) لعله المعروف أيضا بأبي ذات الكرش ، الشاعر الراجز بهجو رسول الله (ص)
 فعقا عنه ، ثم عاد الى فعله وعدائه فأمر بقتله • (م٠ج) •

أن يخدعك عن نفسك ويغتمز (١) جانبك ، فلا يكونن من شأنك الاصغاء الى قوله ، ولا الاستماع منه ، ولا الرضى بمنطقه ، فان ذلك ثلمة في عقلك . فان لم تسدّ ها اقتحم الناس عليك منها ، وتوصلوا الى حوائجهم منك . فان لم تسلم بعد ذلك من غيبتهم لك وضحكهم منك . وقد قالت منك بها ، ثم لم تسلم بعد ذلك من غيبتهم لك وضحكهم منك . وقد قالت الحكماء : «قابل المدح كالمادح نفسه ، وانتّما قالوا ذلك لهذه الطبقة من المادحين ، وهم الذين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - [٢٠١] بأن ينحثى التراب في وجوههم .

ومن المقبول – أيضاً – إطالة' القول فيما أريد به تأنيس المستوحش وتسكين روع المرتاع ، فان ً ذلك مما قد امتدحواً به ، فقال شــاعرهم : [ من الطويل ]

سَلَي الطَّارِقَ المُعْتَرَّ يَا أُمَّ مالكَ اذا ما اعتراني بين قَـدري وتجزيري وأبسط وجهي أنه أو ل' القـرى وأبدل معروفي له دون تنكيري(٢)

وقال آخر: [ من الطويل ] أحـد ثه إن الحـــديث من القـرى وتعلم نَفْسي أنَّه سـوف يَهْجَع (٣)

<sup>(</sup>۱) يغتمز جانبك : يختبره ، وهو مشتق من غمز الشيء أي : جسه باليد ، وغمز الثناة أي : عضها ليختبرها ، وهو على سبيل الاستعارة ، وافتعل قياسي للاتخاذ ، (م٠ج) ،

<sup>(</sup>۲) كذا في الاصل ، أما في ديوان عروة بن الورد ص ٩٠ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج٤ ص ١٩٥٠ :

سلي الطارق المعتر يا أم مالك اذا ما أتاني بين قدرى ومجزري أيسفر وجهى انه أول القرى وابدل معروفي له دون منكري المعتر : الفقر ، المجزر : مكان النحر ،

 <sup>(</sup>٣) وقبله:
 لحافی لحاف الضیف والبیت بیته ولم یلهنی عنه غزال مقتع
 والبیتان لعتبة بن بجیر ، وقبل : لمسکین الدارمی ، ( ینظر شـرح دیوان
 الحماسة ج٤ ص ۱۷۱۹ ـ ۱۷۲۰) ،

ومما يتسع فيه القول ، ويكون عند ذوي العقل مقبولا ، أن يجد القائل فيمن يقصد القول فيه مقالا بما يظهر من خلقه ، وفعله ، ونقصه ، أو فضله ، فيكون المادح له أو الذام لفعله منبسطي اللسان ، غدير كليلي البيان ، ويكون السامع ذلك منهما قابلا مصدقا ، ولقولهما فيك محققا ، وقد قال الشاعر : [ من الكامل ]

به واك صَيِّرني العذول نكالا وجد السبيل الى المقال فَقالا وقال آخر يعتذر من تركه مديح قومه: [ من الطويل ] فلو أنَّ قوم في أنطقتني رماحُهم نطقتُ ولكنَّ الرماح أَجَرَّت (١)

ومما تقبل فيه الاطالة : المذاكرة بالعلم ، فان مذاكرة [٢٠٢] الرجال تلقيح لألبابها . ور'وي عن الصادقين \_ عليهم السلام \_ : « المذاكرة بالعلم عبادة حسنة ، .

فهذا ما في المردود والمقبول .

 <sup>(</sup>۱) البیت له برو بن معد یکرب (ینظر عیون الاخبار ج۳ ص ۱٦٤) •
 آجرت : قطعت • یقول : لو قاتل قومی أو أبلوا لذکرت ذلك وفخرت بهم ، ولکن رماحهم أجرتنی أی قطعت لسانی عن الکلام بفرارهم •

### المهم والفضول

وأمَّا المهم والفضول ، فان المهم كُلُ مادعت الانسان حاجة اليه في قوام معيشته ، أو اصلاح عاقبته ، أو سياسة نفسه وخاصته . فذلك مطلق له الكلام فيه ، وغير مستقبح منه الطلب له من حيث لايشوب المبالغة بالهذر، ولا الطلب بالطمع ، ولا المسألة بالالحاف ، ولا الوعظ بالتسليط ، ولا الأمر بالعنف ، ولا النهي بالغلظة ، ولا التنبيه على الذنب بالتوبيخ . فقد قال ابن عينة (١) : « يُستَحَبُ للعالم اذا عَلَمَ أَن الا يعَنْف ، واذا عند عَلَم أَن الا يأنف . « .

<sup>(</sup>۱) ابن عيينة : هو سغيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي بالولاء • أحد النه الاسلام وعظما والرواة ، ومن أعلم الناس بكتاب الله • توفي سنه ١٩٠ هـ ( خلاصة تذهيب الكلام ص ١٢٣) •

<sup>(</sup>۲) تأتی للامر : ترفق له ٠ (م٠ج)

۱۹۹ سبورة الاعراف ، الآية ۱۹۹ .

٨٣ ما سورة البقرة ، الآية ٨٣ .

<sup>(</sup>٥) سبورة طه ، الآية ٤٤ .

ولم يقنع من أنبيائه وصُلَحاء خَلْقه بترك الكلام في المهم من أمر الدين ، بل قد عاب من ترك الكلام في ذلك ، فقال فيما أمَر به نبيّه عليه وسلم - من البشارة والنه الرحمة الله عليه وسلم - من البشارة والنه كتب ربكم على نفسه الذين يُوْمنون با ياتنا فَقُلُ سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنّه من عَمل منكم سوءاً بجَهالة ، ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم "(أ). وقال في غير هذا : « واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يَخُوضوا في حديث غيره "(أ). وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : « إن الله َ - عز وجل - لم يَر شَ للائمة أن تقضي في أكناف الارض ، وهم ممسكون لا يأمرون ولا يَنْهمون » .

وقد أجاب الله ' عز وجل - عباد م عما يسألونه عنه من مهم دينهم، فقال : « يَسْأَلُونَكُ عَنِ الشَّهْرِ الحرامِ قتال فيه ؟ قل : قتال " فيسه كبير " » (٣) ... الى آخر الآية (١) . وقال : « يسألونك عن الخمر والميسر قل : فيهما إثم " كبير " ومنافع الناس » (٥) . وقال : « ويسَّألونك عن المحيض ، قل : هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض » (٢) .

وكذلك سائر ما سألوا عنه مما يهمهم في أمر دينهم ، فلما سألوا عَـمـاً لا يهمهم ، وما هو فضول منهم ، كانت نتيجته إخلافهم وتفرقهم ، أمْسـك عن جوابهم فقال : « ويسألونك عن الروح ، قل : الروح من من أمْر ربي ، وما أوتيتُم من العلم إلا قليلا »(٧) . ولما سألوا عن آبائهم قال :

<sup>(1)</sup> mecة الانعام ، الآية ٤٥ ·

<sup>(</sup>٦) سورة الانعام ، الآية ٦٨ ·

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) تكملتها : « وصد عن سبيل الله ، وكفر به والمسجد الحرام ، واخراج أهله منه أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل ، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ، واولئك أصحاب النار هم فيها خالدون »

 <sup>(</sup>٥) سبورة البقرة ، الآية ٢١٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، الأية ٢٢٢ .

٧) سورة الاسراء ، الآية ٥٥ .

« يَا أَيْتُهَا الذين آمنوا لا تَسَأَلُوا عَن أَشِياءً إِنْ تُبُدُ لَكُم تَسَنُوكُمْ ﴿ (١) . وَقَالَ : « يَسَنَّالُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرساهًا ؟ قُلُل : إِنَّمَا عِلْمُهَا عَنْدُ رَبِي ﴿ (٢) .

فكُلُ ما جرى مجرى [٢٠٤] المهم الذي ينتفع به ، وتدعو الحاجة الى استعماله ، فَحسَنُ الكلامُ فيه . وكُلُ ماخالف ذلك وجرى غير مجراه فيما لا يُغني الانسان ولا يُجدي تفعاً فهو الفُضول الذي سمعتُ العلماء تذمه ورأيت الحكماء تنهى عنه ، فقالوا : « انما يَهُلك الناس في فَضول المال ، وفضول القول » . وقال رجل لابنته وقد نقلها الني زوجها : « يا بنيّة أمْسيكي عليك الفضلين : فضل القول ، وفضل الشهوة » . ومن ذلك يكون العطب ، فكم ممن قتله كثرة فضوله ، ولم يُس أحد قط في فنيل لسكوته ، ولا ضرب بالسوط على قلة كلامه ، وانما يفعل به نلك الفاعيل ، ويورده تلك الموارد ، فضول قوله ولسانه ، ولذلك قال الشاعر : [ من المتقارب ]

وجُر ْحِ اللسانِ كَجُر ْحِ اليدِ (٣)

وقال الآخر : [ من الطويل ]

يموت' الفتى من عثرة بلسانه َ وليس يموت' المرء من عَشْرة الرجْل (٤)٠

<sup>(</sup>١) سُورة المائدة ، الآية ١٠١ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الاعراف ، الآية ١٨٧ ٠

<sup>(</sup>٣) الشطر لامرى القيس ( ديوانه ص ١٨٥ ) وقد تقدم ذكره -

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكره ، وبعده :

قعثرته من فيه تومى برأسه وعثرته بالرجل تبرا على مهل ذكرهما الوشاء في الموشى ص ١٤، ولم يذكر قائلهما .

## التام والناقص

وأما التام والناقص ، فان التام من الكلام ما اجتمعت فيه فضائل هذه الاقسام فكان بليغاً صحيحا ، وجَز لا فصيحا ، وكان جداً صوابا وحسَناً حقا ، ونافعاً صدقا ، وعند ذوي العقول مقبولا ، ولم يكن تكلفاً ولا فضولا . فاذا اجتمع ذلك فيه ووضعه قائله موضعه وأتى به [٢٠٥] في حينه ، وأصاب به مقصده ، فهو التام .

ومثله من الكلام مار وي عن رجل قدم من اليمامة على عمر بن عبدالعزيز (۱) فسأله: «كيف الناس ؟ » فقال: « ظالم مقهور ، ومظلوم منصور ، وفقير مجبور ، وغني موفور » . فقال : « سَرَّكُ الله مُ ، وأحسَن بُشراك » . وما يُروك ي عن رجل من ولد سمرقند قام بين يدي المهدي (۱) فقال : « يا أمير المؤمنين ، إنّا قوم نأينا عن العرب ، وشغلَتْنا الحروب عن تحفظ الخطب ، وأمير المؤمنين يعرف طاعتنا ، ويعلم ما فيه مصلحتنا فيجتزي منا باليسير من الكثير ، وبما في الضمير دون التفسير » . فقال له : « أصبَّت وأجد من الكثير ، وبما في الضمير دون التفسير » . فقال له : « أصبَّت وأجد من الدهر كلّ حليب القوم » . وشكا بعضهم حاله له بعض الرؤساء فقال : « إن الدهر كلّ حلّ فَجَر ح ، وجمَّ عاله فطمح ، وأفسد ما صلح ، فان لم تُعن عليه فضح » . وأو صي خالد فطمح ، وأوست من الدين المهر ، وأوسى خالد

<sup>(</sup>۱) توفی سنة ۱۰۱ هـ .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبدالله المنصور بن محمد بن على العباسى أبو عبدالله المهدى بالله من خلفاء الدولة العباسية في العراق ، توفى سنة ١٦٩ هـ •

ابن صفوان (١) ابنه فقال : « كُن يا بُني أحْسَنَ ما يكون في الظاهر حالا ، أَقِلَ مَا يكون في الظاهر حالا ، أَقِلَ مَا يكون في الباطن مالا ، فان الكريم من " كَر 'مَت طبيعتْه، واللّيم من " خَبُثُت " عند الحاجة طعمته . وإيّاك وكثرة الكلام فيما لا يعنيك فانه فَضْل " ، ولا آمن عليك فيه الوز "ر ، والموت خير " من طلب الحاجة الى غير أهاها » .

والناقص عن التمام ، وما قصر عن هذه الاقسام ، كان معيباً عند ذوي الافهام . [٢٠٦] كما رأوي أنَّ بَعْضَ جلساء عبدالملك تنقيَّصَ مصعب بن الزبير (٢) ، وقد أفاضوا في ذكره بحضرته فقال : « مَه " أما علمت أنَّ مَن " صَغَر مقتولا فقد صَغَر قاتله » . وهو إنها أراد التقرب من قلبعبدالملك بتنقصه وتصغير شأنه ، وجهل مافي ذلك من التقصير بعبدالملك والوضع من ظفر ه ، فكان كلامه بادي النقص عند ذوي العقول ، غير محمود عند ذوى التحصل .

وكذلك قال بعض الاعراب لرجل رآه نطق بمنطق مذموم غير ماض ولا مقبول ، فقـــال : « يا هذا إنَّ عورات الرجال بين أرْجلهم ، وانَّ عورتك لبَيْن َ فكيك » .

وهذا في هذا الباب مقنع ــ ان° شاء الله ــ .

 <sup>(</sup>۱) خالد بن صفوان بن عبدالله بن عمرو بن الاهتم التميمى ، من قصحاء العرب المشهورين ، توفى سنة ۱۳۳ هـ (۷۵۰م) .

 <sup>(</sup>٣) مصعب بن الزبير بن خويلد الاسدى القرشى ، أحد الولاة الابطال في صدر
 الاسلام • توفى سنة (٧١ هـ = ٠٩٠ م) (ينظر تأريخ الطبرى حوادث سنة
 ١٧٠ هـ وما قبلها ، والإعلام ج٨ ص ١٤٩) •

### أدب الحديث

فأماً أدر ب الحديث ، فان أصله ، وعمدته ، وبهاء ، وزينته ، اتقاء الخطأ فيه والزلل واللحن والخطل . ثم أن يكون حقاً سالما مما يهجنه من معايب القول التي قدمنا ذكرها . ثم أن يقد ر المحسد ت مقدار كلامه ، ومقدار نشاط مستمعه ، فلا يحمله منه ما يضجره ويقصر عنه شيئاً ، وإلا وقع من مخاطبه موقع إياس بن معاوية (١) من ابن شبرمة قال له : « أنا وأنت لا نتفق » . قال : « ولم ؟ » . قال : « لانك لا تشتهي أن تسكلت ، وأنا لا أشتهي أن أسمع » [۲۰۷] . وأن لا يسردد القول اذا أعجبه ، فان في التوراة : « لايعاد الحديث مرتبن » . ور وي أن ربيعة الرأي (٣) تكلم يوما فأعجبه كلامه ، فقال لأعرابي حَضره : « ما تعدون العي فيكم ؟ » . قالوا : « ما أنت فيه منذ اليوم » . وتكلم ابن السماك (٤) في قصصه فردد أشياء من مواعظه فقالت له جاريته :

 <sup>(</sup>۱) أياس بن معاوية بن قرة المزنى ، أبو واثلة قاضى البصرة ، وأحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء • توفى سنة ١٣٢ هـ (٧٤٠) • (ينظر البيان والتبين ج١ ص ٩٨ ، ووفيات الإعيان ج١ ص ٨١) •

 <sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الظبى الكوفى القاضى ، ولاه أبو
 جعفر المنصور قضاء الكوفة • توفى سنة ١٤٤ هـ ( ينظر البيان والتبيين ج١
 حامش ص ٩٨ ) •

 <sup>(</sup>٣) ربيعة الرأى : امام حافظ فقيه مجتهد ، كان بصيرا بالرآى • توفى بالهاشمية من أرض الانبار سنة ١٣٦ هـ (فهرست ابن النديم ص ٢٩٩) •

<sup>(</sup>٤) هو أبو العباس محمد بن صبيح مولى بنى عجل المعروف بابن السماك • سمح مشام بن عروة والعوام بن حوشب وسفيان الثورى • وروى عنه الحسين الجعفى وأحمد بن حنبل • وهو كوفى قدم بغداد زمن الرشيد ومكث بها مدة ، ثم رجع الى الكوفة فمات بها سنة ١٨٣ هـ • ( البيان والتبيين ج١ هامس ص ١٠٤) •

« لم تردد كلامك ؟ » فقال : « ليفهمه مَن ٌ لا يفهمه » . فقالت : « الى أن ٌ يفهمه من لم يفهمه [ يكون ]( ) قد مَكَ مَن ٌ فهمه »( ) .

وأن ْ لا يكون نزر الكلام فينسب الى العي ، ولا كثير الكلام فينسب الى الهذر ، بل يتوسط في منطقه ، فان َ خير الامور أو ْساطها .

وإذا أعجبه الكلام فليصمت ، واذا أعجبه الصمت فليتكلم ، فانَ البركة في مخالفة الهوى . وأنْ يتجنب الايمان في حديثه ، فانَّما تحمل الرجل على اليمين احدى ثلاث خلال :

اِمَّا مهانة يجدها في نفسه ، وقد وصف الله \_ سبحانه \_ الحلاَّف بذلك فقال : « ولا تُطع ْ كُل َّ حَلاَق مَهين ، (٣) .

أو° عيّ في الـكلام ، فهو يجعل الأيمان حَشْواً له .

أو تهمة ظهرت منه ، فهو لا يثق من الناس بتصديق إلا بعد اليمين، ولذلك قال بعض الأعراب في بعض ما تكلم به : « والله ، فانها مهانة أو فجور » ، أي : بأن الانسان لا يحلف بالله إلا من فجور قد ظهر منه فأحوجه الى استعمال اليمين حتى يُصد قي . أو مهانة يجدها في [٢٠٨] نفسه .

ولا يبتديء كلامة إلا بعد أن يُروي فيه ، فان الرجوع عن الصمت الى السكلام أحْسَنُ من الرجوع عن الكلام بعد الشروع فيه . فقد رُوي عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنّه أو صى رجلاً سأله أن يخصه بشيء من العلم ، فقال له : « أمستوص أنْتَ ؟ » . فقال اله نعم » . فقال : « افا أردت أمراً فتدبّر عواقبه ، فان كان خيراً فأمضه ، وإن كان شراً فاننته عنه » .

<sup>(</sup>١) الزيادة من البيان والتبيين ج١ ص ١٠٤٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر البيان والتبيين ج١ ص ١٠٤ ، ففيه هذه الرواية .

<sup>(</sup>٣) سورة القلم ، الآية ١٠٠

وأن يخزن كلامه إلا عند اصابة المواضع ، فانه ليس في كل حين يحسن الصواب ، وانه ما تمام الاصابة باصابة الموقع . فان أخْطأ م دخل على كلامه الهنجنة ولم يبلغ به البُغية .

وأن لا يحضر كلاما لم يحضره ، ولا يدخل بين اثنين في شيء لسم يدخل فيه ، ولا يُجيبَن ً عن شيء لم يُستَّأَل عنه .

وأن ْ لا يجيب مَن ْ خاصمه وأغضبه بجواب الغضب والشر ، فانَه ربما ظهرت عليه عند الغضب أمارات ْ تصدق عليه قول َ العائب له ، ولكن ْ ليكن جوابه ْ بالحلم والوقار ، فان ّ الغلبة للحليم .

وليعلم أن جهل خصمه يبين عن فضله اذا لم يقابله ، فقـــد قيل : « لولا جهل الجاهل ، ما عُـر ف عَـقـُل العاقل » . وقد قال أمير المؤمنــين ــ عليه السلام ــ : « الغالب بالشر مغلوب » .

وأن لا يتهاون بالكذبة تحفظ عليه في الجد أو الهَـز ُل فانهَـا سريعة في ابطال ما يأتبي من الحق . وقد قال رسول الله ـ صلى الله عليـه وسلم ـ : « إن الرجل [٢٠٩] ليكذ ب ُ الكذبة فلا يزال بها حتى يصير عند الله كاذبا » .

واذا سنشل غير ، فلا يسلب الجواب منه ، واذا حد من أنصت لمحدثه ، وان كان يعرف الحديث . فقد روي عن الأحسن : « تجنب في حديث جليسك ثلاثاً : الاعراض عنه ، وسوء الاستماع منه ، وأن تريه أنتك قد عرفت ما أراد » . واذا بلي بالجواب عن شيء قد سئل عنه هو وجماعة معه فلا يبادرهم بالجواب فيكونوا متعقبين لقوله ، آخذين بأحسنه ، منمكنين من عيبه ، بل يكون آخرهم جوابا فانه يجمع بذلك أخذ محاسن قولهم ، وتعقب آثارهم ، والسلامة من عيبهم وطعنهم .

<sup>(</sup>١) الاحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المرى السعدى ، أحد العظماء الدهاة النصحاء النصحاء الشجعان ، يضرب به المثل في الحلم ، ولد في البصرة ، وتوفى سنة ٧٧ هـ (١٩٦ م) ، (الإعلام ج١ ص ٢٦٢) ،

وليدع التطاو'ل َ في المجالس على أهلها بالقول مما يَعْرُ'ض' له من الصواب لئلا يظنوا أنه يريد التكبَّر عليهم والوضع َ منهم فيعادوه .

وليكن قصدُ و بحضرة العلماء أن يعرفوا منه أنّه على الاستماع أحرص منه على القول . فان الذ عَتْه نفسه الى القول بحضرتهم ، وهم نُقاد القول وجهابذتُه ، فلا يخرجن منه اليهم إلا ماكان صحيحا جائزاً . وليستحي من تكذيب صاحبه في حديثه ، وان كذب فأراد تنبيه على كذبه تلطف له في ذلك بألطف القول ، فانه يجمع بذلك البُقيا على مودته وقضاء حقه في التأتي لاصلاح خُلُقه .

وليعلم أنَّ لسانه آفة مرسلة عليه اذا أطلقه فليضبطه . وقد رُوي عن العباس بن عبدالمطلب أنَّه قال لابنه عبدالله(١) : « يا بنيَّ احفْظُ لسانك إلا مما لك ، وانْه َ نفسك إلا مما أمير ْتَ به » .

واذا غُلبِ على الكلام فلا يُغلَب على السكوت ، فقد قيل : « اذا فَاتَكَ َ المنطق ، فلا يفُتُكَ َ الصَّمَّتُ ، .

واستشعر ما وصّى به أكثم بن صيفي بعض ولده فانه قال له : « ومن الجمال والمروءة أن " تكون عالماً كجاهل ، وناطقاً كعيي ، والعلم مرسدة " ، والصّمت محمدة " ، وفضل القول على العمل لؤم " ، وفضل العمل على القول كرم ، ولم يلزم الكذب شيئاً إلا غلب ، والانقباض عن الناس مكسبة "لعداوتهم ، والتقرب منهم مجلبة "لقرين السوء ، فكن من الناس بين المتقصّي والمشترك ، فان خير الأمور أوساطها ، ومن لم يكن له واعظ من نفسه تمكن منه عدو " ه على شر فعله » .

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن العباس الصحابي والعالم الجليل ، توفي سنة ٦٨ هـ ٠

ولا ينبغي أن يمنعه حذر المراء من حسن المجادلة ، ولا خوف العيى من استعمال الصمت في وقته . وليعلم أن الرجل قد يكون زمينا فيحمله الحرص على أن يقال : « لَسِن » ، والخوف من أن يقال : « عيي » ، على أن يتكلم في غير موضعه فيصير ماهرب منه خيراً مما أو ْقَع نفسه فنه .

وليعلم أنَّ مَن ْ غابِ الناس [٢١١] وذكر مساوئهم (١) جمع من الاثم في الغيبة التي نهى الله عنها الاستهداف لعيبهم ، والتعرض لسوء قولهم . وقد قال الشاعر : [ من السريع ]

ومَن ْ دعا الناسَ الى ذَمَّة فَ مُثُوه بالحق وبالباطلِ مقالة ْ السوءِ الى أهلها أسرع ْ من منحد ر سائل َ (٢) وقال آخر : [ من الطويل ]

ولا ينطلق منك اللسان بسُوءَة إ

فللناس عَورات وللناس أكُسنُن ا

أحدها: بذله لمستحقه.

والآخر : صرفه عمن ليس من أهله .

وأن لا يستعمل المزاح الآفي الأحوال التي يخرج بها من حسد العبوس ، ومتى زاد في المزح على انسان فاجابه بما يحر له من طبعه فلا يلومَن الآنفسه ، اذ ليس من العد ل أن يغضب من شيء هو المبتديء

 <sup>(</sup>١) في الاصل مسائلهم • يقول الدكتور مصطفى جواد : « للتناسب بين الاغتياب والمساوى • » •

 <sup>(</sup>٢) ذكرهما ابن قتيبة في عيون الاخبار ج٢ ص ٢٦ ، ولم يذكر قائلهما .

<sup>(</sup>١) والبيت :

فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها وأول راض سنة من يسنها وهو لخالد بن عتبة الهذلي ، (ينظر اللسان \_ سنن )

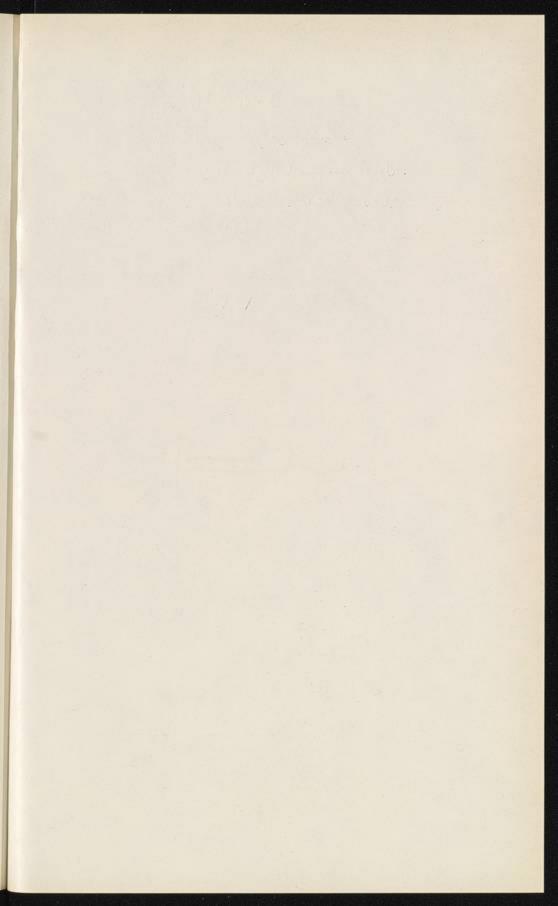

الياناله الحياب

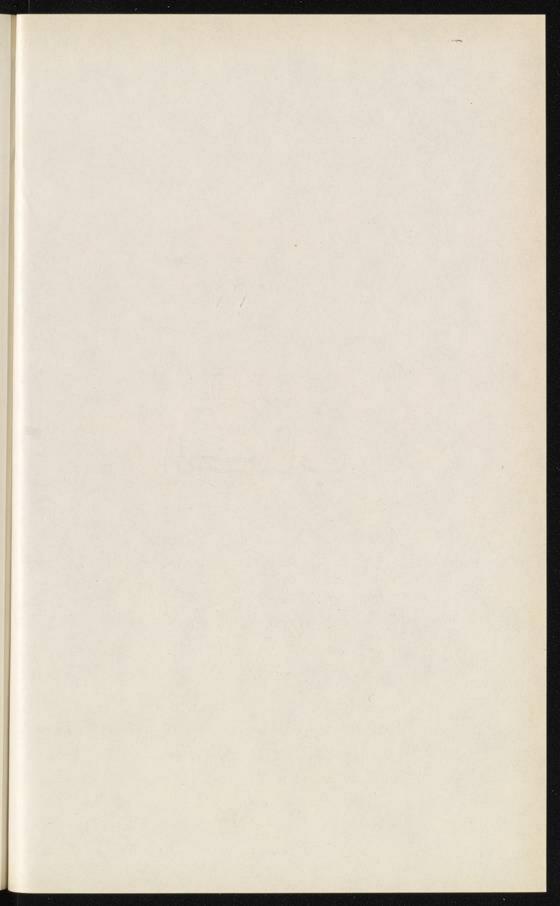

#### بسم الله الرحمن الرحيم والجمد لله حق حصده

# **باب** البيان الرابع وهو الكتاب

قال أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب :
قد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا نعمة الله \_ عز وجل \_ على عباده فيما أكهمهم إياه من الكتابة ، ودللنا على حكمته \_ سبحانه \_ في ذلك ، وإنّه أراد اتمام منافعهم وايحاب الحجة عليهم . فانه لولا الكتاب الذي قيّد علينا أخبار من مضى من الرسل ، ونقل الينا ما أتوا به من الكتب ، لا قامت لله \_ سبحانه \_ حُبجة علينا اذ كنا لم نشاهدهم ولم نسمع حججهم ، ولم نعاين آياتهم ، ولانقرضت العلوم في والروايات في بانقراض أهلها وموت من تحملها ، ولم يبق في أيدي الناس من ذلك ومن أخبار الماضين وآثار المتقدمين إلا البسير مما تلققاه المخلف عن السلف . وكم عسى أن يكون ذلك وما يرى أن تبلغ من العلوم المخالية والأخبار الماضية . فلما يكون ذلك وما أخبار الماضية . فلما الأولين ، وتأمل أخبار الماضين كمن عنم وحفظ ، فصار من قرأ كتب الأولين ، وتأمل أخبار الماضين كمن عنم معهم وكان في أيامهم وأخذ عنهم الله أبلى أدخار الماضين » لانك اذا قرأت كتاباً كأنك قد سمعت لفظ صاحبه . وقيل : « القلم أبقى أثرا ، اذا قرأت كتاباً كأنك قد سمعت لفظ صاحبه . وقيل : « القلم أبقى أثرا ،

واللسان أكثر هذرا » . وقالوا : « اللسان مقصور على الشاهد ، والقلم ينطق في الشاهد والغائب » . وقال بعضهم : « استعمال القلم أجدر أن يحضر الذهن على تصحيح الكتاب من استعمال اللسان على تصحيح الكلام »(۱) .

والكتاب يُنقُرأ بكل مكان ويُدر سُ في كل زمان ، واللسان لا يعدو سامعه ولا يتجاوز الى مَن بعده . وقد بَيَّنَ الله – عز وجل – فضيلة الكتاب والخط ومعونتهما على الحفظ والضبط ، فقال : « يا أيُّها الذين آمَنوا اذا تدايَنْتُم بِدَيْنِ الى أُجَلِ مُسمّى فاكتُبُوه ، وليكتُب بينكم كاتب بالعُدل مَنْ .

ثم بَيَّنَ العلة في أمره بذلك ، فقال : « ولا تَسْامُوا أَنْ تَكْتَبُوهُ صَغَيْراً أَوْ كَبِيراً الى أَجَله ، ذلكم أَقْسَطُ عند الله ، وأَقْوَمَ للشهادة ، وأَدْ نبى أَنْ لا ترتابُوا إلا أَنْ تكونَ تجارةً حاضرةً تُديرونها بينكم ، فليس عليكم جُناح أَنْ لاتكتبُوها »(٣) . وإنَّما وضع الجناح في تَر لك كَتَبُو التجارة الحاضرة ، لانَّه ليس يجري فيما يكون مؤجلا .

ولما كان هذا موقع الكتاب في النفوس من المعونة على الحفظ والنفي المشك ، خاطب الله \_ عز وجل \_ الناس من ذلك بما يعرفون ، فقال : « هذا كتابُنا يَنْطِقُ عليكم بالحق ً ، إنّا كُنا تَسْتَنْسَخُ ما كنتم تعملون ، (٤) . وقال : « قال علم مها عنسد [٢١٤] ربي في كتاب لا يضل وبي ولا يَنْسَى، (٥) . فقال ذلك على المجاز والمتعارف ، وإلا فهو غير محتاج في علم ما كان ويكون الى كتاب من يَنْسَى ويغفل ، والله \_ عز وجل \_ لا يَنْسَى ولا يغفل .

 <sup>(</sup>١) ينظر ما جاء في وصف القلم : أدب الكتاب للصول ص ٦٦ وما بعدما .

۲۸۲ سورة البقرة ، الآية ۲۸۲ .

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ٢٨٢ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الجائية ، الآية ٢٩ ٠

<sup>(</sup>٥) سورة طه ، الآية ٥٢ ·

وقد شَرَّف الله ' - عز وجل - منزلة الكُتَّاب ، وأحْوَج الناس اليهم ، وأمرهم بمعاونة من استعان بهم ، فقال : « ولا يأب كاتب 'أن مكتب كما علمه الله ' ، فليكتب ' ، وليمثلل الذي عليه الحق ' » (۱) . ولو لم يكن من فضل الكتابة إلا أن الله َ سبحانه - مَدَ حَ الملائكة بها ، فقال : « وإن عليكم لحافيظين ، كراماً كاتبين . يعلمون ماتفعلون « (٢) .

والكتَّاب خمسة : كاتب' خطَّ ، وكاتب' لفظ ، وكاتب' عَقَّد ، وكاتب' حكم ، وكاتب' تدبير . ولكل واحد من هؤلاء مذهب" من الكتابة يخالف مذهب غيره . ونحن نذكر منها ما يحضرنا ذكره .

۱۱) سورة البقرة ، الآية ۲۸۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة الانفطار ، الآيات ١٠ ، ١١ ، ١٢ ٠

# كاتب الغط

أماً كاتب الخط ، فاته اما أن " يكون وراقاً أو محرراً . وهما موصوفان بنقل الالفاظ وتصورها ، ويحتاجان الى أن يجمعا مع حلاوة الخط وقوته ، وسواد المداد وجودته ، وتفقد القلم واصلاح قطته ، الى جودة التقدير والعلم بمواقع الفصوصول . وأن يعرفا من النحو المقصور والممدود ، والمؤنث والمذكر ، وحكم الهجاء ما يسلمان معه من اللحن والخطأ . ثم يحتاج المحرر الى اطالة من قلمه ، فانه أصفى لكتابته ، وأن يعفي قلمه [٢١٥] فلا يلح على شحمه ، لان قدك أقوى لخطه ، وكذلك سائر ما يكتب بالمداد . فاما ما يكتب بالحبر فيخاف على الشحم فيله ليقل ما يحمل من الحبر . ويحتاج الوراق الى تحريف قطة قلمه ، والمحرر الى أن يجعلها بين التحريف والاستواء ، فان قدلك أحسن لخطه . وكلما كان اعتماد الكاتب ـ وراقا كان أو محرراً ـ على سن قلمه الأيمن ، كان أقوى لخطه وأبهى بخطه . ويختار للوراق أن "لايكتب في الجلود والرق بالحبر المثلث ، فانه قليل اللبث فيهما ، سريع التفرك منهما . وأن " يكتب بالحبر المطوخ ، وفي الورق بما أحب . ويختار المحرر أن " يكتب فيهما بالحبر المطوخ ، وفي الورق بما أحب . ويختار المحرر أن " يكتب فيهما بالحبر المطون في أنصاف الطوامير (١) ، وفي الادراج المنصورية العريضة ، عن السلطان في أنصاف الطوامير (١) ، وفي الادراج المنصورية العريضة ،

 <sup>(</sup>١) في المعرب ص ٣٢٥ : « طومار معروف ، وهو معرب رُعموا » • وفي اللسان عن ابن سيده : « الطامور والطومار : الصحيفة • قيل : وهو دخيل • قال : وأراه عربيا محضا لان سيبويه اعتد به في الابنية » •

وعن نفسه ، وعن سائر الناس فيما أحب بعد أن " يكون ذلك ألطف مقداراً من مقادير كتب السلطان ووزرائه .

فأما جودة التقدير ، فان يكون ما يفضله من البياض أو القرطاس أو الكاغد أو الورق عن يمين الكتاب وشماله وأعلاه وأسفله على نسب متساوية ، وأن تكون رؤوس السطور وأواخرها متساوية ، فانه متى خرج بعضها عن بعض قبحت وفسدت ، وأن يكون تباعد ما بين السطور على قسمة واحدة إلا أن يأتي فضل [٢١٦] فينزاد في ذلك ، والفضل إنها يقع بعد تمام الكلام الذي يبتدأ به ، واستئناف كلام غيره ، وسعة الفصول وضيقها على مقدار تناسب الكلام ، فان كان القول المستأنف مشاكلا للقول الأول أو متعلقاً بمعنى منه جعل الفصل صغيراً ، وإن كان مبايناً له بالكلية جعل أكثر من ذلك ، فأماً الفصل قبل تمام القول ، فهو من أعيب العيوب على الكاتب والوراق جميعا ، وتر لا الفضل عند تمام الكلام عبيب أيضاً ، إلا أنه دون الاول .

0

لى

\* \*

وأما النحو ، فقد ذكر النحويون منه ومن حكم المقصور والممدود ، والمؤنث والمذكر ، والهجاء ، مافيه كفاية . إلا أنّا نذكر جملاً من ذلك لئلا يخلو كتابنا من سائر ما يُحتاج اليه في البيان . ونبتديء ذكر النحو فئأتي منه بما يكون إعرابه بالحروف وتعيين أشكالها دون الحركات التي لا تبين في الكتاب . وانما تعرف بالشكل إذ كان الكتاب لا يشكلون ، وانمًا الشكل للوراقين ولهم فيما قد سطره النحويون في كتبهم من حكم الاعراب ما يغنيهم عن كتابنا هذا ، فنقول :

إِنَّه ليس يعرب من الكلام إلا الاسم المتمكن ، والفعل المستقبل ، وما سواهما مبني غير معرب . وليس في المبنيات ما تتغير صورته في الكتاب بتغير الاعراب فيه ، وانما يقع ذلك [٢١٧] في بعض الاسسماء المتمكنة ، والافعال المستقبلة . فمن ذلك ما رَفَعُه من الاسماء بالواو ، ونصَّبُه

بالألف ، وخَفَصْهُ بالياء . وهي خمسة أسماء : أبوك ، وأخوك ، وحموك، وفوك ، وذو مال (١) . تقول : « جاءني أخوك » ، و « رأيْتُ أخاك » ، و « مَر رَ "تُ بأخيك » .

ومن ذلك الاثنان والجمع الذي يسمى جمع السلامة ، وهو الذي يسلم فيه بناء الواحد ، ويزاد عليه علامة الجمع . فان علامة رفع الاثنين الألف ، وعلامة رفع الجميع الواو ، وعلامة النصب والخفض فيهما الياء . ولا أن ياء الجمع مكسور ما قبلها ، وياء الاثنين مفتوح ماقبلها . تقول : « مررت بالمُسْلِمِيْنَ » و « المُسْلِمِيْنَ » .

ومن ذلك الالف التي تدخل في النصب بدلاً من التنوين في الاسم العلم المنصرف ، كقولك : « رأيتُ ` زيداً » .

والالف التي تبدل من النون الخفيفة ، نحو قولك : « انْـــــر ِبا زيداً » . وما لا ينصرف لايدخله التنوين فليس تبدل في منصوبه ألف ، وخفضه بالفتح كنصبه ، فاذا اضيف أو ° دخلته الألف ُ واللام صُر ِف .

ومما لا ينصرف ، ما لاينصرف في معرفة ونكرة ، ومنه ما ينصرف في النكرة ، ولا ينصرف في المعرفة . فمما لاينصرف في معرفة ولا نكرة خمسة أشياء :

ومنها : كل اسم في آخره ألف تأنيث ممدودة ، نحو : أربعاء . وكل جمع في آخره هذه الالف ، نحو : فقهاء .

ومنها : كل اسم في آخره ألف تأنيث مقصورة ، نحو : حُبُّــلى . وكل جمع كذلك نحو : صَرْعى .

<sup>(</sup>١) هي ستة سادسسها : هنوك .

وكل جمع لانظير له في جموع الاسماء ، وهو ماكان في وسطه ألف قبلها حرفان ، وبعدها ثلاثة أحرف أو حرفان أو حرف مشدد ، نحو : دنانير ، ودراهم ، ودواب .

وأماً ما لاينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة فكل اسم فيه زيادة من زيادات الافعال المستقبلة نحو: أحمد ، وتغلب ، ويشكر ، واصبع . وكل اسم لمؤنث فيه هاء التأنيث ، أو ليست فيه هاء التأنيث إلا ما كان على ثلاثة أحرف وسطه ساكن ، وليست فيه هاء تأنيث ، فانه ينصرف ، نحو: هند ، ودَعَد .

وأسماء السُّورَ والبلدان والقبائل إنْ أَرَدْتَ بها البلد والرجل ، ذكَّرت وصرفْتَ ، وإنْ أردْتَ بها السُّورةَ والقبيلةَ والمدينــةَ أَنَّنْتَ ، ولم تصْرف .

وكل اسم في آخره ألف ونون زائدتان على أي بناء كان نحو : كيسان . فان ْكانت النون من أصل الكلمة انصرف نحو : تَبَان منالتبن.

وكل اســـــم أعجمــي نحو : عج<sup>(۱)</sup> ، وكنج<sup>(۲)</sup> ، ويعقوب<sup>(۳)</sup> ، وزكرياء<sup>(۱)</sup> ، لاينصرف في المعرفة<sup>(۱)</sup> .

وكلاسم معدول نحو : عمر من عامر ، وز'فَر من زافر ، وثلاث<sup>(٦)</sup> من ثالث [٢١٩] ور'باع من رابع ، فكل ذلك لاينصــــرف في المعرفـــة ، وينصرف في النكرة .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل .

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل .

<sup>(</sup>٣) في المعرب ص ٣٥٥ : « يعقوب : اسم النبي (ص) ويوسف ويونس ويوشع واليسع • كلها أعجبية » •

<sup>(</sup>٤) اسم اعجمي ، مقصور وممدود ( المعرب ص ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) قلت قال الجوهرى فى الصحاح « ونوح ينصرف مع العجمة والتعريف وكذا كل اسم على ثلاثة أحرف أوسطه ساكن كلوط لان خفته عادلت أحد الثقلين » ( م ٠ ج ) ٠

<sup>(</sup>٦) في مختار الصحاح « وثلاث بالضم ومثلث بوزن مذهب غير مصروفين للعدل والصفة » وهذا يدل على أن التعريف الذي أشار اليه المؤلف غير وارد (م٠ج).

فهذه جمل ما لاينصرف ، وكل شيء بعد ذلك منصرف .

ومما يعرب فيتغير بتغير الاعراب: الاسماء التي في أواخرها ياء ساكنة قبلها كسرة ، فان وفعها وخفضها باسكانها ، وحذفها لسكونها وسكون التنوين ، والاجتزاء بالكسرة والتنوين منها ، ونصبها بالفتر واظهار الياء ، لانها قد تحركت ، فزال الحذف . تقول : « رأيت قاضيا وغازيا » ، فان أضفَّت ، أو أد خَائتها الألف واللام صحَت على كل حال ، لان التنوين يفارقها فلا تحذف ، تقول : « جاءني قاضيكم » ، و « جاءني القاضي » ، و « مررت بقاضيكم وبالقاضي » .

ومن ذلك خمسة أمثلة من الافعال المستقبلة ، وهي : تَفُعَلِينَ ، وتَفُعَلِينَ ، وتَفُعَلِان ، ويَفُعَلَان ، ويَفُعَلون ، وتَفعلون ، رَفْعُ هذه بشوت النون ، ونصبُها وجزمُها بحذف النون ، والحروف الناصبة والجازمة مذكورة في كتب النحويين .

ومن ذلك كُلُّ فعل مستقبل قبل آخره واو ، أو ألف ، أو ياء ، سواكن . فان ذلك يُحذف في الجزم ، لانَّه إذا أُسْكن اجتمعوالساكن (٢٠) الذي قبله ، وهم لا يجمعون بين ساكنين ، فنقول في « يقوم » : « لم يَفَمُ " » وفي « ينكل » : « لم يَنكُل " » وفي « يبيع » : « لم يَبع " » .

واذا كان آخر الفعل حرفاً ساكناً حذفته نحو : « يدعو » و « يقضي » و « يخشى » . تقول : « لم يَـد ْع ُ » و « لم يقض ِ » و « لم يخْش َ » . [٢٢٠]

وإن °كان آخره همزة قبلها ألف ، أسكنت الهمزة للجزم وأسقطت الألف لئلا يجتمع ساكنان ، فقلت : « لم نَشَأَه » . وإذا أمرت غائباً أدخلت في الامر اللام ، فقلت : « ليقُهم ° زيد ° » . وكذلك اذا أمر ° ت

<sup>(</sup>١) هن الافعال الخبسة -

<sup>(</sup>٢) القصيح أن يقال : اجتمع هو والساكن •

فيما لم يُسمَّ فاعله كقولك : « ليِندفع اليه ألف درهم » ، و « ليِنخرج من الدار » .

وأسماء الاشارة تجري في بعض أحوالها هذا المجرى وهي : هذا ، وهذه ، وذلك ، وتلك ، لا يتبيّن الاعراب في واحدها ولا جمعها ، ويتبيّن في تثنيتها . تقول : « ذانك الرجلان جاءا » و « رأيت في ذينك الرجلين » . وتثنية « هذا » : « هذان » ، وجمعه « هؤلاء » ، وتثنية « هذه » [وجمعها] : « تانك » و « اولئك » (۱) . فالذال والالف والهاء في « هذا » و « هذه » و لا تشني المشار اليه أو جمع قلت « هذان » و « هؤلاء » ، والهاء لا تثنى ولا تجمع ، وكذلك الذال والالف في : « ذلك » والتاء واللام في « تلك » أسماء المشار اليه ، والكاف للمخاطب . فاذا أردت أن تثني المشار اليه وتجمعه ، وخاطبت واحسداً قلت : « ذالك » و « اولئك » . فاذا أرد ت أن ثني المشار اليه وتجمعه ، المخاطب وتجمعه وتفرد المشار اليه قلت : « ذلكما » و « ذلكم » فان أرد " تأني المخاطب وتجمعه وتفرد المشار اليه قلت : « ذلكما » و « ذلكم » فان أرد " تأني أن " تجمعهما قلت : « ذاكما » و « ذلكم » فان أرد " تأن " تجمعهما قلت : « أولئكم » . وكل ذلك قد جاء في القرآن .

J

وأما أسماء المكنى فهي [٢٢١] - أيضاً - تنغير بنغير إعرابها في بعض الاحوال دون بعض فتكون « التاء » المضمومة » و « أنا » للمتكلم في الرفع ذكراً كان أو " أنشى . وتثنية « أنا » وجمعه : « نحن » ، وتثنية « اتاء » وجمعه المانون ، والالف ، ساكن ما قبلها . نقول في « قمت " » : « قمنا » في الاثنين والجميع . و « النون والياء وإياي » للمتكلم المنصوب، وتثنية « النون والياء » بالنون والألف محرك ماقبلهما ، نحو : « ضر بنا » . و « الياء » للمتكلم المخفوض ذكراً كان أو انشى ، وتثنيتها وجمعها بالنون والالف موصولا بحرف الخفض أو الاضافة . و « أنت " » للمخاطب المذكر المرفوع مفتوح التاء ، وتثنيته وجمعه : « أتثما » و « أنت » . و « أنت » للمؤنث

 <sup>(</sup>۱) في الاصل : وتثنية « هذا » وجمعه و « هؤلاء » وتثنيته « هذه » ذانك واولئك ،
 وتثنيته ذانك وجمعه تانك واولئك ٠٠

المخاطبة بكسر التاء ، وتثنيته وجمعه : « انتُما » و أنتُن ً » . وكذلك « التاء » المفتوحة في قولك : « ضربت ً » و « قَمْتُ » ، والمسكسورة في « قَمْتُ » . و « ذهبت به . و تشية المذكر وجمعه : « قمتُما » و « قمتُم » . وتثنية المؤنث وجمعه : « قمتُما » و « قمتُ ن ً » . و « إياك » مفتوحة الكاف، والكاف وحدها اذا كانت مفتوحة للمخاطب المنصوب ، وتثنيته : « اياكُما » وجمعه : « إياكم » (۱) ، و « إياك » مكسورة الكاف . والكاف وحدها اذا كانت مكسورة للمؤنث ، وتثنية « إياك » وجمعها : « إياكما » و « إياكن ً » . وتثنية الكاف وجمعها : « ضربكما » و « ضربكن ً » . والكاف المفتوحة للمخاطب المخفوض اذا كان مذكراً كقولك : « مَر َ بك والكاف المؤنث ، وتثنية ذلك وجمعها : « بكم » . والكاف المكسورة للمؤنث ، وتثنية ذلك وجمعه : « بكما » و « بكم » . والكاف المكسورة للمؤنث ، وتثنية ذلك وجمعه : « بكما » و « بكن ً » . والكاف المكسورة للمؤنث ، وتثنيتها وجمعها : « بكما » و « بكن ً » .

و « هو » وما في الفعل من ذكر الفاعل اذا أضمر للغائب المذكر المرفوع، نحو : « هو قام » و « هما » و « هم » . و « قام » و « قاما » و « قاموا » . و الناء الساكنة ، و « هي » للغائب المؤنث المرفوع، نحو : « قامت " » و « قامت و « قامت " » و « هي » و « هما » و « هم و و « قامت اللاحوال و المحد . وإنه المنتي ويجمع دلالة على الفاعلين وجمعهم ، وإلا فالفعل على الحقيقة واحد . ولذلك لا يثني ولا يجمع اذا تقدم الاسماء ، لانك لا ذكر فيه منها . ويثني ويجمع إذا تأخر عنها ، لان فيه ضميراً منها ، و « الهاء المضمومة » . وتثنية « إياه » وجمعه : « إياهما » و « إياهم » . و و « الباء المغائب المنصوب اذا كان مذكراً ، نحو قولك : « إياه في المرب وضربته » . و تثنية « ضربته " » وجمعه : « ضربته ا » و « ضربته م » (٢) . وكذلك « الهاء والالف» . و « إياها » للمؤنث الغائب ، وتثنية ذلك وجمعه :

 <sup>(</sup>۱) الصحيح أن يقول: وتثنية « اياك » وجمعه: « اياكما » و « اياكم » · وتثنية
 الكاف وجمعها: « ضربكما » و « ضربكم » كما مثل للمؤنث ·

 <sup>(</sup>۲) كذا فى الاصل ، والصحيح ان يقول : « والهاء المضمومة واياه للغائب المنصوب اذا كان مذكر نحو قولك : « اياه ضرب وضربته » وتثنيه اياه وجمعه : اياهما واياهم • وتثنية ضربته وجمعه : ضربتهما وضربتهم •

« إياهما » و « إياهُن ً » و « ضربتهما » و « ضربتهن » • والهاء المكسورة للمكني الغائب نحو : « مررت به » وتثنيتها وجمعها : « بهما » و « بهن » .

واذا جمعت بين الفاعل والمفعول به في الكتابة ، كان الفاعل على الفعل ، لانه أحق به ، وكان المفعول بعد ذلك ، نحو : « ضربته » و « أعطيتك » و « أعطيتك » و « أعطيتها إيناه » و « كفيتموه » و « سيكفيكهم الله » (٢) . وتقول للرجلين من أجل واحد : « فسيكفيكما الله » ، وللاثنين من أجل رجال : « فسيكفيكهم الله » ، ولنسوة من أجل رجال : « فسيكفيكهم الله » ، ولنسوة من أجل النين ، منافعل به نائب من أجل النين ، فان كان الخطاب واقعاً على غائب من أجل مخاطب ، قلت : « سيكفيه الله » ، وإن "كان واقعاً على غائب من أجل قلت : « سيكفيه الله » . وإن "كان واقعاً على جماعة من أجل اثنين ، قلت : « سيكفيه الله » . وإن "كان واقعاً على مؤنث من أجل مذكر ، قلت : « سيكفيه الله » . وإن "كان واقعاً على مؤنث من أجل مذكر ، قلت : « سيكفيه الله » . وإن "كان واقعاً على مؤنث من أجل مذكر ، قلت : « سيكفيه الله » ، ولانسين : « فسيكفيه الله » ، وللانسين : « فسيكفيه الله » ، وللانسين : « فسيكفيه الله » ، وللانسين على هذا كل ما يأتي في هذا الباب .

والاسماء المبهمة « الذي » و « التي » ، و « ما » و « مَن ° » اذا كانا بمعنى « الذي » أيضا . و « أي » اذا كانت بمعنى « الذي » أيضا . فكل هذه نكرات مبهمة لاتقع على شخص بعينه ، بل على كل نوع وأنواع كل جنس . وإنها يعرفها ويفسرها صلاتها ، ولا فائدة فيها قبل أن توصل ، وهي وصلاتها بمنزلة الاسم الواحد . ف « ما » و « مَن ° » و « أي » لايثنين ولا يجمعن . و « الذي » يثنى في الرفع بالالف ، وفي النصب والخفض بالياء ، فيقال : [٢٧٤] « اللذ أن » و « اللذ يشن » . وفي سائر أحوال الجمع بالياء ، فيقال : « الذين » . ولا بند في صلات هذه

 <sup>(</sup>۱) جاء في مختار الصحاح « وكسبت أهلى خيرا وكسبته مالا » فهو متعد بنفسه الى مفعولين ( م٠ج ) •

 <sup>(</sup>٢) في سورة البقرة ، الآية ١٣٧ : « فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » •

الاسماء من عائد يعود عليها ، إمّا مظهر وإمّا مضمر ، وإلا لم يقع بها فائدة . و « أي » من بينها تعرب ، وباقيها مبني غير معرب ( ) . وإذا أرد " تأن تعلم موضع الاسمين من الاعراب فار "د د الكلام الى نفسك ، فان كان اسمك فيه بالناء أو به أنا » أو بالنون والالف و « نحن » فهو مرفوع نحو قولك : « قمت " » . فاذا ر د د "به الى غسيرك ، قلت : « قام زيد » ، وكذلك : « قمنا » و « قام القوم » . وإن "كان اسسمك فيه بالنون والياء أو بر إياني » أو "به إياني و الألف ، فهو منصوب ، نحو قولك : « ضربني زيد » . فاذا ر د د "به الى غيرك ، قلت : « ضرب عَمْر أ زيد " » . وإن "كان اسمك فيه بالياء ، فهو مخفوض ، نحو : « مَر بي زيد " » . فاذا ر د د " تالى غيرك ، قلت : « ضرب عَمْر أ زيد " » . فاذا ر د د " تالى غيرك ، قلت : « مَر أ زيد " بعمرو » . فلا يغلطنك في فاذا ر د د " تالى غيرك ، قلت : « مَر أ زيد " بعمرو » . فلا يغلطنك في وانما ادغمت النون في النون وفي اللام ، وقد قال حاتم : [ من الطويل ]

أريني جَواداً مـــاتَ هُـزُ لا ً لعلَّني أَريني جَواداً مـــاتَ هـُـزُ لا ً لعلَّني أَرْبَ بِعْن مَـُخَلَّدا (٢٠

فأخرجه على الاصل.

فهذه في معرفة موقع الاســـم من الاعراب ، وفيما يبين الاعراب في حروفه تدل ذا اللب على ما يحتاج .

وينبغي لمن لم يَقُو َ في علم اللغة اذا وقع [٢٢٥] في كلامه ما لايدري كيف إعرابه أن ْ يَدَعه ويفعل في مكانه ما يعرفه ، فان الكلام واسع ، وليس يضطر أن ْ يأتي بذلك اللفظ بعينه ، بل يجوز له أن ْ يأتي بالمعنى الذي يريده بلفظ آخر أقل اشكالاً عليه .

\* \*

 <sup>(</sup>۱) قلنا : اللذان واللتان معربان أبضا (م٠ج)

<sup>(</sup>٢) الهزل \_ بالضم والفتح \_ : الضيق والفقر ( ينظر ديوان حاتم ص ٤٠ ) ٠

وأما المقصور والممدود<sup>(١)</sup> ، فمنهما مايعرف بالقياس ، ومنهما مايأتي مختلفاً فيتبع فيه السماع من العرب ويحفظ عنهم .

فمما يعرف في بالقياس من المقصور كل فعل (٢) على « فَعل بوفعيل به والاسم منه على « أفعل به فان مصدره مقصور ، نحو : « عَمي به ويعمره به فهو « أعْمى » ومصدره « عمى » . وكذلك إن كان الاسم منه « فع الن » نحو : « صدي به يه وهو « صديان » ، منه « فع الن بني من فعل زائد على ثلاثة أحرف في آخره ألف فهو مقصور ، نحو : « معطى » من « أقصيت » . وكل مفعول نحو : « معطى » من « أقصيت » . وكل مفعول من « فاعلت » في آخره ألف فهو مقصور ، مثل : « عافيت » وهو «معافى » . وكل مفعول وكل ماكان جمع « فعلة » أو « فعلة » على « فعل » أو « فعل » ، نحو : « عثر ق » و « لحي » . وما كان مجموعاً نحو : « عثروة » و « عثر من » و « لحي » . وما كان مجموعاً نحو : « سكارى » فهو مقصور . وكل اسم على بناء هذين الجمعين ، نحو : « المذباري " فهو مقصور . وكل اسم على بناء هذين الجمعين ، نحو : « المناد كى » " و « الخوت ركان من المشي في آخره ألف ، نحو : « القه شرى » (٥) و « الخوت ركان من المشي في آخره ألف ، نحو : « القه شمرى » (٥) و « الخوت ركان من المشي في آخره ألف ، نحو : « القه شمرى » (٥) و « الخوت ركان من المشي في آخره ألف ، نحو : « القه شمرى » (٥) و « الخوت ركان من المشي في آخره ألف ، نحو : « القه شمرى » (٥) و « الخوت ركان من المشي في آخره ألف ، نحو : « القه شمرى » (٥) و « الخوت ركان من المشي في آخره ألف ، نحو : « القه شمرى » (٥) و « الخوت ركان من المشي في آخره ألف ، نحو : « القه شمرى » (٥) و « الخوت ركان من المشي في الخود و المنادي » نحو : « القه شمرى » (٥) و « الخوت ركان من المشي في الخود و المنادي » نحو : « القه شمورى » (٥) و « الخوت ركان من المشي في الخود و المنادي » نحو : « القه شمرى » (٥) و « الخود و الخود و المنادي » (١٠) و « الخود و المنادي » (١٠) و « الخود و المنادي » (١٠) و « الغرب و القه و مقور و المنادي » (١٠) و « الغرب و « الفرب و المنادي » (١٠) و « الغرب و « المنادي » (١٠) و « الغرب و « الغرب و « الفرب و « الفرب و « الغرب و

ومما [٢٢٦] يدرك بالقياس من الممدود ، كل مصدر من « أَفْعَلَ » في أوله زيادة ، نحبو : « أعطى إعطاءاً » و « أدنى ادناءاً » . وما كان مصدراً من « فاعلت » (٧) نحو : « واليته ولاءاً » . وما كان من المصادر على الله و « التَّوماء » و « التَّقصاء » . أو على « الاستفعال »

<sup>(</sup>۱) لابن ولاد المتوفى سنة ٣٣٢ هـ كتاب « المقصور والمهدود » وقد طبـــــع فى القاهرة سنة ١٩٣٦ هـ ـ ١٩٠٨ م ٠

<sup>(</sup>٢) ينبغى أن يزاد عليه « آخره يا، » ( م٠ج )

<sup>(</sup>٣) المنتدى والمتندى والندى والندوة والنادى : مجلس القوم ومتحدتهم ٠

 <sup>(</sup>٤) الحبارى : طائر رمادى اللون يشبه الاوزة ، طويل العنق ، طويل المنقار •

 <sup>(</sup>٥) القهقرى : الرجوع الى الوراء •

 <sup>(</sup>٦) الخوزل والخيزل: مشية فيها ظلع أو تفكك أو تبختر ( اللسان ) ٠

<sup>(</sup>٧) يزاد عليه « وآخره الف » ( م٠ج )

مثل: «الاستدناء» ، و «الافتعال » كالانتهاء ، أو «الانفعال » نحو «الانقضاء». وما جاء من الاصوات نحو : «الدعاء » و «الر غاء » (۱) و «الغناء » . وكل ماكان جمعه من الاسماء على «أفعلة » نحو : «كساء » و «أكسية » ، و «عطاء » و «أعطية » . وما جمسع من «فعل » على «فعال » نحو «ظبي » و «ظباء » . وكذلك ما يجمع من «فعل » على «أفعال » نحو «أحياء » و «آباء » و «أبناء » . وما كان جمعا لـ «فعله » نحو «قثوة » و «قباء » و «أبناء » و «أبناء » . وما كان جمعا لـ «فعلة » نحو «قثوة » و «قباء » و «أبناء » و «أبناء » . وكذلك ما يجمع من «فعله » و «قارى »فانه شاذ و «قباء » و «أبناء » و «أفعلاء » نحو : «أصفياء » و «أبنياء » . وكل لا يعمل على «أفعلاء » نحو : «أصفياء » و «أبنياء » . وكل هذا ممدود يطرد فيه القياس ، وما سوى ذلك فانما يؤخذ سماعا . وقد ذكر الفراء (۱) وابن السكيت (١) وغيرهما من ذلك ما يغنينا عن تكلفه وجمعه .

فأمنًا حكم المقصور والممدود في الخط ، فان المسدود كله يكتب بالألف ، واذا ثنيت ردداءان » و بالألف ، واذا ثنيت ردداءان » و للألف ، وان شئت اقتصرت على ألف [٢٢٧] وهمزة ، فان كانت المدّة للتأنيث قلبت الهمزة واواً فقلت : « حمراوان » ، واذا نسبت الى الممدود قلت : « كسائى » ، فان كانت المدّة للتأنيث جعلتها واواً ، فقلت:

<sup>(</sup>١) الرغاء : صوت ذوات الخف ٠

 <sup>(</sup>٢) الركوة \_ بكسر الراء وفتحها \_ شبه ثوب من أدم ، أو للتي للماء ،

ج : رکاه \_ بکسر الراه \_ •
 ۳) الفراه : هو بحنی بن زیاد بن

 <sup>(</sup>٣) الفراه : هو يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي ، مولى بني أسد ،
 أبو زكرياه أمام الكرفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الادب ، توفى سنة ٢٠٧ هـ (٨٢٢ م) ، ( ينظر وفيات الاعيان ج٢ ص ٢٢٨ ، ومعجم الادباء ج٧ ص ٢٧٦ ، والاعلام ج٩ ص ١٧٨ ) .

« بيضاوي » . وما كان من المقصور على تلائة أحرف ، وكان من ذوات الياء فاكتبه بالياء ، وذوات الياء ماظهر في تثنيته من الاسماء الياء ، أو في تصريفه من الافعال الياء ، كقولك في « فتى » : « فتيان » وفي : « قضى » : « قضيت ـ أقضي » . وماكان من ذوات الواو فاكتبه بالالف كقولك في « غزا » : « يغزو » . وفي تثنية « عصا » : « عصوان » . وماكان على أربعة أحرف ، وما جاوزها فاكتبه كله بالياء نحو : « اغتدى » و « التوى » في الفعل ، و « معزى » و « فكرى » في الاسم ، وماكان من ذوات الياء واتصل به مكني فاكتبه بالالف نحو : « هذه رحاه » و « هذا فتاه » . وكل ماكان قبل آخره ياء ، فاكتبه بالألف نحو : « الدنيا » و « المحيا » . ولم يأتك في هذا الباب شيء شاذ بالألف نحو : « الدنيا » و « المحيا » . ولم يأتك في هذا الباب شيء شاذ ذوات الياء هو أم مين دوات الواو ، فاكتبه بالالف ، لانبها الاصل . وأذا نسبت الى المقصور قلبت الالف واوا ، فقلت : « رضوي » و « قروي » .

\* \*

وأماً المذكر والمؤنث ، فإن الافعال كلها مذكرة ، وإنها يلحقها التأنيث دلالة على [٢٢٨] تأنيث فاعلها . فإذا قلت : « قامت هند » دللت بالتاء على أن القائمة مؤنثة ، والقائم في نفسه مذكر اللفظ . فأماً الحروف فتذكر وتؤنث ، تقول : « هذا ألف » [ وهذه ألف ] وكذلك الى آخر حروف المعجم . فأماً الاسماء فأصلها التذكير أيضاً ، والتأنيث داخل عليه ، ألا ترى أنك تقول للشخص « هو » قبل أن " تتينه ، والشخص والشيء مذكران ، وهما واقعان على كل شيء يخبر عند . فإذا اجتمع المذكر والمؤنث في هذا الباب غلبت التذكير ، فقلت المنادي عشرة وجال وسياء » .

والتأنيث والتذكير في الاسماء على ضربين : أحدهما : ما استحق التذكير والتأنيث بالطبع . والآخر : ما استحقهما بالوضع . فَأَمَّا مَا استحق التذكير والتأنيث بالطبع ، فهو الحيوان الذي خلق الله ، فقال : « من ذكر أو ْ أنشى ، (١)

وأمَّا التأنيث والتذكير بالاصطلاح والوضع ، فكالنجوم ، والجبال ، والشجر ، والدواب ، وما أشبه ذلك مما ليس فيه [ ذكر ] ولا انثى على الحقيقـــة .

وما كان من الحيوان فهو على ضربين :

أحدهما ما يعرف شخص الذكر فيه من الانثى بالمعاينة . فما كان هكذا فقد فصلت العرب فيه بين الذكر والانثى بمخالفة الاسماء فقالوا : رجل وامرأة ، وديك ودجاجة (٢) ، [٢٢٩] وحمار وأتان ، وبعير وناقة ، وكبش ونعجة ، وأشباه ذلك .

وما أشبه من ذلك في العيان فقد فصلوا فيه بالهاء فقالوا: ثعلب وثعلبة (٣) وغلام وغلامة (٤) . وفصلوا بين المذكر والمؤنث وأوصافهما بالتاء في « قامت » والنون في « قمن » ، والمسدَّة في « حمراء » ، والألف في « حُبلي » ، والهاء في « ظريفة » .

وأمَّا ما لايستحق التذكير والتأنيث بطبعه ، فالاصل فيه التأنيث ، والتذكير داخل عليه . فاذا اجتمع المذكر والمؤنث من هذا الباب ، غلبت التأنيث ، كما قال الله م عز وجل م : « والشَّمْسُ والقَمَرَ والنجومَ

١٢٤ سورة النساء ، الآية ١٢٤ .

 <sup>(</sup>٢) جاء في مختار الصحاح و والدجاج معروف وفتح الدال أفصح من كسيرها ،
 الواحدة دجاجة ذكرا كان أو انثى والهاء للافراد كحمامة وبطة ألا ترى قول جوير ;

لما تذكرت بالديرين أرقنى صوت الدجاج وضرب بالنواقيس انها أراد زقاء الديوك • فالدجاجة لا تعنى أنثى هذا الطائر الا عندد العامة (م٠ج) •

 <sup>(</sup>٣) ويقال للذكر : ثعلبان ، ومنه قول الشاعر :
 أرب يبول الثعلبان برأســـه لقد ذل من بالت عليه الثعالب
 ( م٠٠٠ ) .

مُستَخَرَّات (١) بأمره ،(٢) . وقال : « يُتَوَقَّوْنَ مَنكُم ، ويَذَرَّونَ أَرْ ُواجَاً يَتَرَبَّصْنَ بأنفُسهِنَ ۚ أَرْ بعهَ أَشْهُر وَعَشْرًا ،(٣) .

وقد قسمت العرب ماكان من هذا الباب ، فأنت بعضا وذكّرت بعضاً ، وعدلت في ذلك بين الشيء ونظــــيره . فأنّت : « الشمس » وذكّرت : « القمر » ، وأنّت : « الارض » وذكّرت : « النجو » ، وأنّت : « الناب » وذكّرت « الباب » ، وأنّت : « العقاب » وذكّرت « الغراب » .

وليس يوصل الى علم المذكر والمؤنث من هذا الباب الا بالسماع دون القياس ، إلا فيما ظهرت فيه علامات التأنيث التي قد مناها من الهاء والساء والمدة والألف ، أو ماظهرت في تصغيره مثل : « نار » [٢٣٠] و « ننويرة »، و « عين » و « عنينة » ، و « أذن » و «أذينة » ، و « شمس » و « شميسة » . وما بعد هذا فانهما يؤخذ من أفواههم ، ويؤدى كما حفظ . وقد يأتمي منه في كتب القراءة وغيره ما يغني عن ذكرنا إياه ، وتكلّفينا جمعه \_ إن شاء الله \_ .

واذا أتاك ما لا يُعرف أمذكر هو أم مؤنث ، وكان مما يستحق التذكير والتأنيث بالطبع ، فاكتبه بالتذكير فائه الاصل ، واذا أتاك من ذلك ما تذكيره وتأنيثه بالوضع لا بالطبع فاكتب على التأنيث فائه أصله \_ كما قدمنا \_ .

\* \*

وأما الهجاء فهو على ضربين :

ضرب للسمع وضع لاقامة وزن الشعر ولا يثبت في الخط كالحرف المشدد الذي هو في الشعر حرفان ، والمدود الذي هو كذلك ، والمدغسم

 <sup>(</sup>۱) قلمنا : هذا للاخبار عن حال جماعة غير العقلاء فحكمها حكم المؤنث وان كانت مذكرة ( م ج ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف ، الآية ٤٥ ،

الذي هو كذلك ، وأشباه هذا .

وضرب للخط ، فالأصل فيه أن ْ يكون على حروف الـــكتابة كـ « الرحمن » الذي أثبت فيه اللام ، وإن ْ كان الادغام في اللفظ قد أسقطها لان الاصل « رحمن » ، دخلت عليه الألف واللام اللتان للتعريف .

قاصل الكتاب أن يكون هجاؤه على الحروف إلا أن الكتاب زادوا في بعضه ماليس فيه ليفصلوا بذلك من متشابه ، ويفصلوا منه ماهو فيه تحقيقاً . ولأنهم لم يخافوا لبسأ وخالفوا اللفظ في بعض ذلك لاسباب دعتهم الى المخالفة له [٢٣١] ، ووصلوا في موضع ما قطعوه في موضع آخر لمعان فصلت بين ذلك .

فأمًا ما زادوه ليفصلوا به بين متشابه ، فواو « عمرو » التي أدخلوها في سه فرقاً بينه وبين « عمر » وأسقطوها في النصب ، لانتهم جعلوا الالف عوضا من التنوين [ الذي ] لايدخل « عمر » ، لانه لاينصرف فاجتزأوا بالألف في النصب من الفرق بينهما . وواو « اولئك » التي أدخلوها فرقاً بينه وبين « اليك » . وألف « مائة » التي فرقوا بينها وبين « مَبّة » (۱) . والألف في « ذهبوا » و « كفروا » التي فرقوا بينها وبين واو الجمع وواو العطف إذا كان في الكلام كفر وفخر ، وما أشبه ذلك . وأما « يدعو » و « يغزو » و « ذو » فالاختيار أن لا تثبت فيها الالف لئلا يشبه الواحد الاثنين المجزومين والمنصوبين . وقد أثبتهما قوم من الكتاب .

وأماً ما حُذف اختصاراً أو ° لانهم أمنوا اللبس ، قالوا : « بسم الله » في هذا الموضع فقط لكثرة الاستعمال وقلة اللبس . فاذا قلت : « باسم ربك » أو ماشاكل ذلك ، رددتها الى الاصل . وألف « ابن » اذا كان نعتاً لاسم علم معرفة مضاف ألى اسم علم معرفة ، نحو قولنا : « زيد بن عمرو » . فاذا ابتدى ، أو وقع موقع الخبر أثبت فيه الالف ، وان ° كان

 <sup>(</sup>١) فلنا كان هذا آيام كانت الحروف غير منقوطة فأما بعد النقط والتحريك فلا وجه للابقاء على هذه المغالطة الخطية التي تسبب المغالط اللفظية للناس(م٠ج)

مضافا الى كنية أو نعتا لكنية فاثبات الالف فيه أحسن ، ويجوز اسقاطها . والالف التي للتعريف اذا دخلت عليها لام الاضافة [٢٣٢] نحو قولك : «هذا الرجل » . والالف التي في « دراهم »(١) اذا كان قبلها عدد يدل على الجمع ، فاذا لم يكن عدد لم تحذف لئلا يشبه الجمع الواحد . وألف « صالح » اذا كان اسما ، فان كان نعتا أو خبراً ثبتت . وألف « سلام » و « السلام » لكثرة الاستعمال أيضا . ومنها حذف الواو الثانية من «رؤوس»، وكان حقها أن تكتب بواوين . ومنها حذف ألف « ما » إذا كانت استفهاما و وقعت بعد حروف الخفض فرقا بينها وبين الخبر ، كقولك : «فيم عبت ؟» . و « لم جئت ؟ » . و فرقوا في ذلك بين الاستفهام وبين الخبر [ في ] قولهم : و مما عتب أن عما عبت ؟ » . و ما عبت أن عما عبت ؟ » . و فرقوا في ذلك بين الاستفهام وبين الخبر الفي الفولهم : مما عبد أن تكتب بلامين وإنما فعلوا ذلك ؟ لانتها لم تأت منفردة من وكان الاصل أن " تكتب بلامين وإنما فعلوا ذلك ؟ لانتها لم تأت منفردة من الم التعريف ، فلم يخشوا ذلك في هذا فرقا بينه وبين « الذين » .

وأمنًا ما خولف اللفظ فيه ، فكل فعل صار الى حرف واحد ، فانتك تزيد فيه في الخط ، كقولك : «عيه » من « وعيت » و «قيه نَفْسَكَ » من « وقيت » . « والصلاة » ، و « الزكاة » ، و « الربا » ، و « الحياة » ، فتكتبه بالواو اتباعاً للمصحف ؛ لان الذين كتبوه على التفخيم ، كانت لغتهم التفخيم . ومن الكتباب من يكتبه كله بالألف ، فاذا أضفت ذلك كتبته بالألف على كل حال . ومن ذلك المدغم إذا كان الحرفان يتولد عنهما في بالألف على كل حال . ومن ذلك المدغم إذا كان الحرفان يتولد عنهما في الادغام حرف [٣٣٣] غيرهما ، مثل : « مذكر » الاصل « مذتكر » من التذكير .

ومن الهجاء حكم الهمزة ، وهي اذا كانت أول الكلمة كتبت ألفاً على أي حركة كانت نحو « أُ بُلُم »(٢) و « أُ حمد » و « إصبع » . وإذا كانت في آخر الكلمة وقبلها حرف ساكن لم تثبت لها صورة نحو « الجُزْ ، »

<sup>(</sup>١) في الاصل : دارهم ٠

 <sup>(</sup>٢) الابلم: الغليظ الشفتين , وبقلة لها قرون كالباقلاء .

و « الخَبُ ، و « الدَّف ، . وإذا اضيفت كتبت على حركتها فجعلت الضمة واوا ، والفتحة ألفا ، والكسرة أيا ، فقلت : « هذا جُزؤك » و « قرأت بُخراك » و « قرأت أخراً وكانت قبلها فتحة ، كتبتها ألفا على كل حال ، نحو : « هو يقرأ » . وإذا كانت آخراً وكانت قبلها فتحة ، كتبتها ألفا على كل حال ، نحو : « هو يقرأ » . وإن كان آخراً وقبلها ضمة كتبتها واوا نحو قولك : « يَسُو وق » و « سُو وق » . وإن كان سبيلها قبلها كسرة كتبت يا ، نحو : « يستهزيء » . وإذا وليها مضمر كان سبيلها سبيل ما قدمنا من كتبها على حركتها . وإذا وليها وقبلها كسسرة فان شئت كتبتها يا وأثبت الواو بعدها وإن شئت أسقطتها فاكتفيت بالواو مثل : « يستهزئون » ، تكتب باليا و وبغيريا ، وإذا كانت الهمزة وسطاً وقبلها فتحة كتبت على حركتها ، فيكتبت إن كانت مضمومة بالواو ، نحو : « سَئْم فلان أ » . وإن كانت مضمومة بالواو ، نحو : « سَئْم فلان أ » . وإن كانت مضمومة بالواو ، نحو : « سَئْم فلان أ » . فأما « يَسْأم » و « يَسْأل » . فلأن قبل الهمزة ساكنا ، فالاختيار لا تَشْبُت لها [٢٣٤] صورة قياساً على فلأن قبل الهمزة ساكنا ، فالاختيار لا تَشْبُت لها [٢٣٤] صورة قياساً على فلان ، وغيره .

ومن الهجاء ما يوصل ويقطع لمعان نفرق بين الموصول والمقطوع ، فمن ذلك « إلا " إذا كانت استثناء كتبت موصولة ، وإذا كانت « إن " » التي للجزاء ووليها « لا » التي للجَحَد " فقلت : « إن " لا تَقُم " أقَم " فصلتها ، وكان ذلك الاختيار ، وقد وصلها قوم على نية الادغام ، وكذلك « كلما » و الختيار ، وقد وصلها قوم على نية الادغام ، وكذلك « كلما » و « كأنها » و « إ نها » إذا أردت بها حروف الأدوات و صكاتها ، فان " جعلت « ما » التي فيها لمعنى « الذي » قطعتها فقلت : « كل ما علمت صواب » و « إن ما أعطيتني بعض استحقاقي » وأشباه ذلك ، وإنها وصلت حروف الأدوات ؟ لائه لا يجوز الوقف على بعض حرف الأدوات ، وقطعت هذه ، لائه يحوز الوقف على « كل » و « إن " » وما أشبهها ،

فهذا ما في الهجاء . وإذا أشكل عليك الشيء من الهجاء فلم تَدُّرِ كيف اصطلاح الكتّاب ، فاكتبه على لفظه فانته الأصل .

## ما يحتاج المحرر الى استعماله

ثم يحتاج المحرر بعد هذا الى مراتب المكاتبيين واستحقاقات كل واحد منهم من الأدعية والرسم في عنوانات الكتب اليهم وأصناف التحرير ، وما يليق بكل صنف منها من الخطوط .

فَأَمَّا مراتب المكاتبين فهي ثلاث مراتب: مرتبة من فوقك ، ومرتبة نظيرك ، [٢٣٥] ومرتبة من دونك .

والمرتبة العليا تنقسم ثلاثة أقسام: فأعلاها مرتبة الخليفة ووزيره ومن كان نظير الوزير عنده . ثم مرتبـــة الامراء ومن جرى مجراهم ممن هو دون الوزراء . ثم مرتبة الرؤساء بعد هؤلاء من العمال وأصحاب الدواوين .

والمرتبة الوسطى تنقسم ثلاثة أقسام : وأعلاها طبقة الصديق إذا كان شريفاً أو عالماً أو شيخاً .

والثانية : طبقة الصديق إذا كان ذا رَحِم ، أو ممن يؤنس به . والثالثة : طبقة الصديق إذا خلا من هذه الأحوال .

والمرتبة السفلى ثلاثة أقسام: فأعلاها طبقة من قارب محلّه عقلك ، وإن كان دونك . ثم طبقة من جرت لك رياسة عليه ، أو وليت عملاً هو من رعبتك فيه . ثم طبقة الحاشية ومن جرى مجراهم من الخدم والأولياء . ولكل طبقة منهذه الطبقات مرتبة في المخاطبة ومنزلة من الدعاء متى زيد عليها أو قنصّر به عنها وقع في ذلك الخلل والخطأ وعاد بالضرر والأذى . وذلك أن "

الرئيس متى قصرته عما يستحقه أغضبه ذلكواً حقده . والتابع إن ويد على استحقاقه بطره ذلك وأفسده ، اللهم إلا أن يكون قد أنى في الخدمة ما يستحق به رفع المنزلة فيجعل الزيادة له في المكاتبة والرفع في المخاطبة ممرة فعله [٢٣٦] .

وليس في الطبقات مَن ْ لا تعاب زيادته على مقدار استحقاقه إلا الصديق ، فان ّ كل ً ما تخاطبه به مما تريد أ ن ْ تستحق مودته به ، وتمكن ما بينك وبينه باستعماله فجميل . وقد قال شيخنا أبو علي الحسن بن وهب ـ رحمه الله \_ وكان قدوة في الأدب : « كاتب ْ رئيسك بما يستحقه ، ومن دونك بما يستوجبه . وكاتب ْ صديقك كما تكاتب ْ حبيك ، فان ً عَر ْكَ المودة أ رق ْ من عَر ْكِ الصبابة » .

وقال أبو أيوب<sup>(۱)</sup> ـ رضي الله عنه ـ وكان اماما في الكتابة : « طرق الصداقة أملح من طرق العلاقة ، والنفس بالصديق آنس منها بالعشيق » . فسرق أبو تمام هذا القول منهم ، فنظمه فيهم ، فقال : [ من الخفيف ]

واجد " بالخليل من بُرحًاء الشَّو في ، وجدان عيره بالحبيب(٢)

وقد كانت المكاتبة في القديم على ترتيب مرتبة الناس واستحسنوا غيره ، وجرت بذلك عاداتهم ، ثم خولف بعض ذلك في زماننا هذا ، ولم يكونوا في الزمان القديم يستعملون كثرة الدعاء ، ولا المخاطبة بالسيادة ، وكان أول من خاطب بالسيادة في كتبه أبو أيوب (٣) م رحمه الله م .

وحدثني الباقطائي(٤) قال : « قالت لي أمي رأيْتُ ْ بين يدي أحمد

١) سبق ذكره ، وهو أبو أيوب سليمان بن وهب آخو الحسن بن وهب .

٢) البرحاء : الشدة ٠

 <sup>(</sup>٣) في أدب الكتاب للصولي ص ١٦٣ : « وأول من كتب « أطال الله بقاء أمير المؤمنين وأدام عزه » \_ سليمان بن وهب ، وكان « وأعزه » •

<sup>(3)</sup> في الأصل : الهاقطائي ، والتصحيح من كتاب نصوص ضائعة من كتاب الوزداء والكتاب ص ٦٤ ، وهو الحسين بن علي ، وفي أدب الكتاب ص ٨٩ : « الحسين ابن علي البامطائي لسليمان بن وهب ، قال : وكان قلمه يصر من شدة اعتماده عليه » .

ابن اسرائيل<sup>(۱)</sup> كتابا في صدره : « ياسيدي ومولاي ، أطال الله بقاءك » ولم يعرف ذلك ، فقلت : « ماهذا ياسيدي ؟ » [٢٣٧] فقــــال : « مَـلَـقَ ْ الى وهب » .

و كانوا يدعون للخلفاء والامراء وولاة العهود والوزراء برا أبقاه الله » و ما أكرمه الله » و ما أعزه الله » و نحو هذا (٢) ، حتى كان أول من غير هذا ، ورتب فيه الترتيب الذي اقتنفي أثر في وجنعل سننة من بعده ، أبو أيوب - رحمه الله - فانه قال : « اذا قلت أمير المؤمنين أعزه الله ، أو أكبره الله ، أو أينده الله ، فانه قبل له : « عزيز » ، أو : الله قد أكرمه بخلافته . ولربما ينبغي أن تسأل له ادامة ما وهب له فتقول : « أدام الله تأييده وعزه وكرامته » . واستحسن الناس ذلك من قوله ، وأخذوا به من بعده ، ورتبوا الدعاء على ما رتبه . فجعلوا « أطال الله بقاءك » أول الدعاء ، لان أول ما يسأل الله - عز وجل - الانسان في البقاء في من كانت رتبته عالية ، كانت مكاتبته به أطال الله بقاءه » . ومن كانت مرتبت دون ذلك ، كانت مكاتبته به « أطال الله بقاءه » . ومن كانت مرتبت دون ذلك ، كانت مكاتبته به « أبقاك الله في عمرك » . ومن كانت مرتبت دون ما تقدمها ، لانه مكاتبته به « أبقاك الله » قبل أو كثر ، فصارت « مَدَ الله في عمرك » أكثر من مكاتبته به « قبل أو "كثر ، فصارت « مَدَ الله في عمرك » أكثر من مكاتبته به « أبقاك الله » قبل أو "كثر ، فصارت « مَدَ الله في عمرك » أكثر من مناتبه به « أبقاك الله » قبل أو "كثر ، فصارت « مَدَ الله في عمرك » أكثر من مناتبه به قبل أو "كثر ، فصارت « مَدَ الله في عمرك » أكثر من مناتبه به « أبقاك الله » قبل أو "كثر ، فصارت « مَدَ الله في عمرك » أكثر من سأل له « بقاء » قبل أو "كثر ، فصارت « مَدَ الله في عمرك » أكثر من

 <sup>(</sup>۱) هو أبو جعفر أحمد بن اسرائيل الانبارى وزير المعتز • مات في أيام المهتدى بالله •
 ( ينظر كتاب نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب ص ٦٥ ، والنجوم الزاهرة ج ٢ ص ٢٥٦ ) •

٢١) في أدب الكتاب ص ١٦٣ : « وأما مكاتبة الوزراء وأمراء الناحية الإجلاء المساوين والمقارنين فهي : « أطال الله بقاءك ، وأدام عزك وكرامتك ، وأتم نعمته عليك واحسانه اليك وعندك » • وربما زيدت لفظة ونقصت لفظة ودون هذا قليلا « أطال الله بقاءك ، وأعزك ، وأكرمك ، وأتم نعمته عليك واحسانه اليك » •

<sup>(</sup>٣) في أدب الكتاب للصولي ص ١٦٣ : « وأول من كتب : « أطَّال الله بقاء أمير المؤمنين وأدام عزه » سليمان بن وهب ، وكان « وأعزه » • ودون هذا « أدام الله عزك ، وأطال بقاءك ، وأدام كرامتك ، وأتم نممته عليك ، وأدامها لك » •

ودون هذا « أمد الله في عمرك ، وأكرمك ، وأتم نعمته عليك ، وأدامها لك » · ودون هذا « كرمك الله ، وأبقاك ، وأتم نعمته عليك ، وأدامها لك » ·

ودون ذلك هذا الدعاء باسقاط « وأدامها » ·

ودون ذلك « حفظك الله وأبقاك ، وأمتع بك » •

ودونها « عافاتا الله واياك من السوء برحمته » .

ذلك ، لانَّه قد سِأله أن ْ يمد له في ذلك ، وقــــد يمد مداً لا يطيله . فاذا سأله أن ْ يطيل [٢٣٨] بقاءه ، فقد سأله أكثر مايسأل في البقاء .

ثم يلمي ذلك بـ « أدام عزه » لمن مرتبته عالية . وبـ « أعزه الله » لمن مرتبته دون ذلك .

وجعل الانسان العز تالياً للبقاء ، لان ً أول ما ينبغي أن ْ يُسأل الله ُ عز وجل ـ للانسان بعد البقاء العز ُ ، ولذلك قيل : « الموت في قوة وعز ، خير ' من الحياة في ذلة وعَجَرْ ، . فان ْ كان المـكاتب من أهل العز ، فانما ينبغي أن ْ يسأل الله ً ـ عز وجل ـ أن ْ يديم له مامنحه منه . وان ْ كان من غيرهم جعل مكان « أدام عِز ً ه » : « أعَز ً » .

ثم يلي ذلك بالتأييد على هذا الترتيب . وجعل السلطان وحده وأولياء الذين يحتاجون الى التأييد ، ويقع لامثالهم ، ولا يجعل لغيرهم . واسقط من مكاتبات النساء وان حك محلهن ، ومن مكاتبات أهمل الذمة ، لان التأييد من الله – عز وجل – لايقع لامثالهم .

ثم يلمي ذلك بالكرامة والسعادة وتمام النعمة والزيادة في الاحسان ، وتتابع الآلاء ، وجميل البلاء ، وجزيل القسم والمواهب . ويستعمل في كل واحد من ذلك ما مثلناه قبل .

وكان هذا رسم الصدور فيما استعملوه ، وكانوا لا يكتبون « وأتم تعمه عليك » و « زاد فيها عندك » أو « وأدامها لك » إلا لأدون طبقات النظراء (١) ، ومن في المرتبة العليا من الطبقة السفلى . وكانوا لا يخاطبون بهما بد « جعلني الله فداك » و « قد مني قبلك » إلا للنظراء ، ولا يخاطبون بهما الرؤساء ، ويجعلونهما [٢٣٩] في كتب الاتباع ومن جرى مجراهم : « جعلت فداك » و « قدمت قبلك » . وكان عندهم « وجعلني من كل سوء ومكروم

 <sup>(</sup>١) في أدب الكتاب ص ١٦٥ : « ومكاتبة النظراء تحتمل كل شيء على حسب المودة » "

فداك » فوق « وجعلني فداك » ، و « جعلني فــــداك » فوق « وجعلني من السوء فداك » .

وكانت كتبهم الى السلطان وولاة العهود: « لعبدالله فلان بن فلان » . وللوزير « فلان بن فلان » . وللامير « فلان بن فلان » الى قولهم: « صلى الله » . ويشبتون في آخر الكتاب « أتهم الله على أمير المؤمنين تعمته ، وهناه كرامته ، وألبسه عفوه وعافيته ، وأمنه وسلامته . والسلام على أميرالمؤمنين، ورحمة الله وبركاته »(١) .

وعلى العنوان : « الى أمير المؤمنين : بســـم الله الرحمن الرحيم . لعبدالله أبي فلان بن فلان » . والى الوزير : « للوزير أبي فلان بن فلان ابن فلان » .

فأماً الكتب عنهم فتبدأ في الكتاب عن الخليفة باسمه فيقال : « من عبدالله فلان بن فلان ، الى فلان بن فلان ، سلام عليك ، وان أمير المؤمنين يحمد الله (٢) اليك ، الله الذي لا إله إلا هو ... » الى آخر الصدر . ويقال في العنوان : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبدالله فلان بن فلان الفلاتي»

<sup>(</sup>١) في أدب الكتاب ص ١٦٤ : « فاما مكاتبات الناس الى الامام أو الى ولى المهد أو الى الوزير فيكتب : « لعبد الله قلان بن فلان الى كذا أمير المؤمنين ، سلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، فانى أحمد الى أمير المؤمنين الله الذي لا اله الا هو، وأسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله \_ صلى الله عليه وسلم » ، ويكون ذلك في سطرين ، وبعض آخر ، ثم يقال : « أما بعد : أطال الله بقاء أمير المؤمنين ، وأدام عزه وتأييده وكرامته وسعادته وحراسته ، وأتم نعمته عليه ، وزاد في وأدام عزه وتأييده وكرامته وسعادته وحراسته ، وأتم نعمته عليه ، وزاد في احسانه اليه بفضله عنده وجميل بلائه لديه وجزيل قسمه له » ، ويكون في سطرين ثم يقال بعد ذلك « فقد كان كذا » ، لان جواب « أما بعد : » بالفاه ، فقد كان كذا وكذا ، فاذا أثى على جميع المعاني المحتاج الى المكاتبة فيها فبلغ الى الدعاء قال : « أتم الله على أمير المؤمنين نعمه ، وهناه كرامته ، والبسه عفوه وعافيته ، وأمنه وسلامته ، والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » ،

والى ولي العهد والوزير مثل ذلك الا ان الفرق بين الامام ، وبينهما أن يكتب الى الامام مع السلام : وبركاته ، وفي آخر الـكتابة مثل ذلك ، ويحذف « بركاته » الى هذين في التصدير ، ويثبت في آخر الكتاب » ·

 <sup>(</sup>۲) لعلها زائدة « م · ج » .

هذا عن يمنة السكتاب ، ويقال عن يسرته : « الى فلان بن فلان » . فان "كان الوزير ملقباً ، أو الأمير ولي عَهد ، نحا بهما هذا النحو . ولا يدعى لاحد في الكتب المكتبة من [٢٤٠] أمير المؤمنين الى الوزير وولي العهد ، فانه يدعى لهما بد « أمتع الله أمير المؤمنين بك » . فهذا رسم الخلفاء والملقبين من الوزراء وولاة العهود من الامراء في مكاتبتهم ومكاتبة أصحابهم لهم وعمالهم .

والاطلاقات فانَّه مسقط منها التقدير ، ويقصر فيها على الدعاء وذكر الحاجة أو الخبر .

وقد ترك الآن في مكاتبة الوزراء وولاة العهود ما ذكرناه ، واقتصر بالوزير ملقباً كان أو غير ملقب ، على أن " يخاطب بالوزارة ويدعى له الدعاء التام . وربما اقتصر به من الدعاء على إطالة البقاء ، ودوام العز والتأييد . وخوطب مع الوزارة والسيادة فقيل : « أطال الله بقاء سيدن الوزير ، وأدام عزه وتأييده » . وليس يصلح أن " يخاطب به « سيدى الوزير » إلا " من خص عنده من ولد ومن ساوت منزلته من أمير . وعلى العنوان ماقدمناه . فان "كان من الرعية أو خدم الوزير وصنائعه كتب : « من خادمه فلان ، ومن صنيعته أو من غرسه » أو من عبده » بحسب مايليق بمحله . و « عبده » أشد في تعظيم المكاتب من « خادمه » . و « عبده » و « عبده » أجك من « ولية » . وإن " أحب الحاشية والحدم والعمال « غرسه » أجك من « ولية » . وإن " أحب الحاشية والحدم والعمال أن " يسقطوا اسم الوزير من العنوان ، ويكتبوا [٢٤١] يسمرة الكتاب : « عبده » أو « خادمه » أو « خادمه » أو « خادمه » أو « عبده » أو غير ذلك مما قد " قد منا

ومكاتبة الوزير عماله وأصحابه بما سَنُبيَّنه من مكاتبة الطبقة السفلى أمَّا الطبقة الثانية من المرتبة العليا ، فقد وقع اصطلاح الناس في هذا الوَّقت على مكاتبة الامراء منهم بثلاثة أدعية :

فأعلاها : « أطال الله بقاء سيدنا الأمير » .

والثاني : « سيدي ، الامير » .

والثالث : « الامير » بلا سيادة .

فان ° قلت : « سيدنا الامير » اختصرت الدعاء .

وأماً من ليس بأمير وله رياسة تداني الوزارة ، أو الامارة ، أو كان وزيراً أو أميرا ، فصرف مخاطبته « سيدنا » وبالهاء ، فتقول : « أطال الله بقاء سيدنا ، وأدام عزه » . وكلما عظم محله يقصر الدعاء له . ودون هذا : « أطال الله بقاء سيدي » . وإن ششت أن تزيده في الدنيا ، زدته وخاطبته – أيضا – بالهاء . ودون هذا : « أطال الله بقاء السيد » (١) . ثم : « ياسيدي ومولاي ورئيسي » ، وهذان يخاطبان بالكاف . وإن كان المخاطب قاضياً خوطب بالقاضي وبالهاء ، فقيل : « أطال الله بقاء القاضي وأدام عزه » . خوطب بالقاضي وبالهاء ، فقيل : « أطال الله بقاء القاضي وأدام عزه » . فان نقصت منزلته عن ذلك خوطب به « أطال الله بقاءك أيتها القاضي » (١) .

والعنوان الى من خوطب بسيدنا الامير : « للامير أبي فلان [٢٤٢] فلان بن فلان بن فلان بن فلان » . أو : « من عده فلان بن فلان » . وان شئت اقتصر ت على أن " يكتب يسرة الكتاب : « عبده وخادمه فلان » . والى من خوطب بسيدي الامير : « لسيدي الامير أبي فلان ابن فلان بن فلان » . والى من خوطب بسيدي الامير : « لسيدي الامير أبي فلان ابن فلان » . والى من خوطب به ويدعو له الدعاء التام « من فلان بن فلان » . والى من خوطب به « أيتها السيد » وبالكاف « فعبدك » أو « خادمك » أو « وليك » . والى من خوطب به « سيدنا » وبالهاء : « عبده » أو « خادمه » أو « عبده وخادمه » على مقدار محل المكاتب له منه . والى من خوطب به « يا سيدى ومولاي ورئيسي » بأن يجعل يمنة الكتاب « حضرة سيدى أبي فلان بن ومولاي ورئيسي » بأن يجعل يمنة الكتاب « حضرة سيدى أبي فلان بن

<sup>(</sup>١) في الاصل بقاءك السيد .

<sup>(</sup>٢) في أدب الكتاب ص ١٦٥ : « ويكاتب الوزير \_ أيضا \_ الامام بغير تصدير اذا لم تكن الكتب منشأة من الدواوين • ويكاتب الوزير في الحواثج بغير تصدير ، واذا كوتب أمير أو قاض « أطال الله بقاء الأمير أو القاضي » ، لم يقل : « أما بعد » ولا « سلام » على أحدهما » •

فلان ، أطال الله ' بقاءه » ، والدعاء التام الى نعمته ، ثم يكتب في يسمسرة الكتاب : « عبدك فلان » أو « خادمك » أو « وليك » . ولا يخاطب هؤلاء أحد من أهل الذمة ، فان ذلك مما لم تنجر عادة الكتاب به ، وإناما تركوه لقول الله \_ عز وجل \_ : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن من يق عن الكفرين أولياء من دون بالسيادة ، لان الله \_ تعالى \_ قد حكى عن الكفار أنهم قالوا : « ربنا إنا أطعنا ساد تنا وكبراء نا ، فأضلونا السبيلا » (٢) .

والعنوان الى القاضي اذا كان رفيع المحل وخوطب بالهاء : « للقاضي أبي فلان بن فلان بن فلان » بلا دعاء . واذا خوطب بالكاف : « للقاضي [۲٤٣] أبي فلان بن فلان » يدعي له من فلان » . ولم يكن القيدماء يسَسْتَجيزون أن " يكتبوا الى القاضي : « لسيدنا القاضي » ، ولا يكتبون على عنواناتهم اليهم « عبده » ولا « خادمه » . وكانت القضاة تنكر على من يفعل ذلك ولا تقبله ، حتى كوتب بذلك أبو الحسين عمر بن محمد بن يوسف (٣) ، فقبله .

ورأيت جماعة من القضاة يكتبون به ،ومخاطبة جميع هذه المرتبة في الحاجة : « فان ° رأيت ت » ، فان كان ممن يخاطب بالهاء من سائر أصنافها ، قبل له : « إن ° رأى أن ° يفعل كذا ، فعل آ إن ° شاء الله » . وإن ° كان ممن يخاطب بالكاف قبل له : « فان رأيت فعلت إن ° شاء الله » .

وأمَّا المرتبة الوسطى ، فالدعاء للطبقة العليا منها به « ياسيدي ومولاي » ، أو ° : « شيخي وكبيري » على قدر استحقاقه في العلم أو ° السن أو الشرف . والطبقة الثانية به « ياسيدي ومولاي » . فان ° زد ° ت « شقيقي وخليلي » ، أو « أعز الخلق علي وأقربهم الي » ، أو « آثر الناس عندي،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب ، الآية ٦٧ · وأولها : « وقالوا : ربنا ٠٠٠٠ » ·

<sup>(</sup>٣) مو أبو الحسين عمر بن محمد بن يوسف ، قاض كانت له حظوة عند المقتدر العباسي • ولي القضاء ، ثم جعل قاضي القضاة الى آخر عمره • وكان عالما بالحديث والفرائض والحساب والادب • توفي سنة ٣٣٨ هد ( ٩٤٠ م ) ( ينظر البغيـــة ص ٣٦٤ ، والاعلام ج ٥ ص ٣٢١ ) •

وأجلهم لدي " ، فعلنت من ذلك ما توجبه القرابة أو المودة أو المؤانسة ، فان كل دلك حسن جميل ، واستعماله مليح غير مستنكر ولا قبيح .

والطبقة الثالثة من هذه المرتبة : « ياسيدي أطال الله بقاءك » ودونه : « ياسيدي وأخي » ، ودون ذلك : « يا أخي » .

والعنوان الى الطبقة العليا من هـنه المرتبة [٢٤٤] به « لسيدي ومولاي ورئيسي أبي فلان ، أطال الله بقاءه » ، والدعاء الى « ونعمته » . وفي يسرة العنوان : « من فلان الى فلان » ، وتحته : « سيدي ومولاي ورئيسي أبو فلان بن فلان أدام الله عز ه » . وإن شئت اقتصرت على : « عبدك فلان بن فلان » . وليس يصلح أن يخاطب أهل هذه الطبقة به « خادمك » . والى الطبقة الثانية به « سيدي ومولاي أبي فلان » والدعاء تاما . وفي يسرة الكتاب « من فلان بن فلان بن وتحته : « سيدي ومولاي أبو فلان بن فلان أيـنه الله » . وإن شئت « لابي فلان » والدعاء تاما في يسرة الكتاب « من فلان ابن فلان » وتحته « أبو فلان بن فلان أدام الله عزه » . وإن شئت التناب « من فلان أدام الله عزه » . وإن شئت أد هاكر تفضلك المن فلان أدوك » أو « شاكر تفضلك المناف « أخوك » أو « ما الكل ذلك .

والى الطبقة الثالثة اذا كان الصدر به « أخي » و « سيدي » : « لاخي وسيدي أبي فلان » ، وتدعو له ، وسقط من الدعاء النعمة . وتكتب يسرة العنوان تحت اسمك : « أخي وسيدي أبو فلان بن فلان أعزه الله » ولا تذكر اسمك ، واقتصر على ذلك .

والى من تخاطبه في الصدر به : « أخي » : « لابي فلان » وتدعو له ، وتسقط ذكر النعمة ، وتجعل اسمه يمنة الكتاب بلا كنية ، وتدعو له به أعز م الله » .

ومخاطبة أهل هذه [٧٤٥] المرتبة على صنفين ، فان ْ كان في أعلاها ، خوطب بـ « إن ْ رأيْت َ » ، و بـ « فعلت » ، وإن ْ كـــان في أدوثهـــــا فيـ « أُحَـب ً » ، و بـ « إن ْ شاء الله » . وأما الطبقة السفلى فأعلى طبقاتها في الدعاء: « أطال الله بقاء كه وأعراك » . ودون ذلك : « أعارك » وأكرماك » . ودون : « أعال الله بقاءك » . ودون : « أطال الله بقاءك » . وقد تستعمل : « أطال الله بقاءك » مفردة في رقاع الرؤساء ، إذا كانت ممن بحضرتهم من كتاب المجالس وغيرهم . وتستعمل - أيضا - في الحروج وما يجري مجراها . ودون ذلك : « أدام الله الله الدون » . ودونه : « مَد الله في عمرك » . ودونه : « أكرمك في عمرك » . ودونه : « أكرمك الله ، ودونه : « أبقاك الله » . ودونه : « أكرمك « تولاك الله بحفظه » . ودونه : « أعانا الله وإياك من السوء » .

وأعلى طبقات الدعاء في العنوانات لهؤلاء: « لابي فلان ، أطال الله بقاءه ، وأدام عزه وتأييده » . وتجعل اسمه في يمنة الكتاب ، وتدعو له بد « أعز ه الله » . ودونه : « أطال الله بقاءه » . ودونه : « أدام الله عز ه » . ودونه : « أغزه الله » . ودونه : « أبقاه الله » . ودونه : « أبقاه الله » . وتجعل اسم المكتوب اليه في جميع ذلك يمنة المكتاب ، ولا يدعى له [ ٢٤٦ ] .

وقد يقتصر بهذه الطبقة اذا كان الكتاب توقيعا مختوما ، أو يجري مجرى التوقيع في يمنة : « أبو فلان فلان بن فلان » . وبدعاء له بحسب استحقاقه من الادعية التي قدمناها .

ومخاطبة أهل هذه المرتبة في الامر على ضربين :

فأعلاهم محلاً يخاطب بـ « رأيك » ، ويقال بعد انقضاء ما يؤمر به « مُو َفَقًا إِن ْ شاء الله » . وانما ينصب ذلك على تقدير : « رأيتك موفقا ان شاء الله » .

والى أدناهم محلاً بـ « افعل ذلك » ، و « اعلم ذلك » و« اعمل به » وما شاكل هذا .. « ان شاء الله » .

ولما كانت الدول في كثير من الازمان ، وبخاصة زماننا هذا قد علت عليها النساء ، وصار الرؤساء فيها الخدم والاماء ، وكانت لهم أوضاع في المكاتبات وسنن في الدعاء والمخاطبات ، متى خالفها مخالف نسبوه الى قلة الفهم ونقص العلم ، احتجنا الى ذكر جمل من ذلك واضافتها الى هـــذا الباب . فمن ذلك أنّه لا يدعى لهن بالكرامة ولا السعادة لان كرامة المرأة وسعادتها موتها عندهن . ولا يقال لهن : « وتمم الله نعمته عليك » ، لانهن يتصون أن أن يكون شيء عليهن . ولا يخـاطبن به « جعلني فداك » ولا يقال : « قدمني قبلك » ، لانهما يجريان مجرى المغازلة والمهازلة . ولا يقال : « بلغني أملي فيك » ولا « كان هذا تقديري فيك » لاستقباحهن أن " يكون شيء المنهن .

وقد رأيث ' شــيخنا أبا الحسن علي بن عيسى (١) ــ رحمه الله ــ يكاتب أم المقتدر فيتخلص في مكاتبتها من هذه الالفاظ المنكرة عندهن لما ظهر من انكارهن ذلك على حامد وأمثاله ، والسعيد مَـن ° اتعظ بغيره .

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن على بن عيسى بن داود بن الجراح البغدادي الحسني ، وزير المقتدر العباسي والقاهر ، وأحد العلماء الرؤساء من أهل بغداد • نشأ كاتباً كابيه ، وولي مكة ، واستقدمه المقتدر التي بغداد سنة ٣٠٠ه ، فولاه الوزارة فأصلح الأحوال وأحسن الادارة وحمدت سيرته • توفي سنة ٣٣٤ه، أو ٣٣٥م (٩٤٦م) • ( ينظر دول الاسللم للذهبي ج ١ ص ١٦٤ ، والمنتظم ج ٦ ص ٢٥١ ، والإعلام ج ٥ ص ١٣٣٧) •

## الخط

وأمّا الخط فله أجناس قد كان الناس يعر فونها أولاد هم على ترتيب ، ثم تركوا ذلك وزهدوا فيه كز هدهم في سائر العلوم والصناعات. وكان أكبرها وأجلها أمر الثلثين() ، وهو الذي تكتب به السجلات بما يقطعه الائمة ويوعزونه ، وسمي قلم السجلات . ثم ثقيل الطومار() والشامي، وكان يكتب بهما في القديم عن ملوك بني أمية ، ويكتب اليهم في المؤامرات ) بمفتح الشامي() ، ثم استخلص ولد العباس قلم النصف() ، فكتب به عنهم ، وترك ثقيل الطومار والشامي . ثم إن المأمون تقدم الى ذي الرياستين بأن يجمع حروف قلم النصف ويباعد بين سطوره ، ففعل ذلك ، وسمي : الرياسي ، فصارت المكاتبة عن السلطان بقلم النصف والرياسي ، والمكاتبة اليهم بخفيفها . والمكاتبة من الوزير الى العمال بقلم الثلث ، ومن العمال اليهم بصغيره . وكتب الوزير الى السلطان بقلم الشور عوضا عن مفتصح اليهم بصغيره . وكتب الوزير الى السلطان بقلم الشور عوضا عن مفتصح اليهم بصغيره . وكتب الوزير الى السلطان بقلم الشور عوضا عن مفتصح

 <sup>(</sup>١) الثلثين : كان للكتابة عن الخلافة الى العمال والامراء في الآفاق .
 ( الفهرست لابن النديم ص ١٧ ، وتأريخ الخط العربي للكردي ص ٩٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) سمي بذلك ، لانه كان يستعمل لاستشارة الامراء ومناقشتهم ، وهو مستخرج من الثلثين • ( الفهرست ص ١٧ ، وتاريخ الخط العربي لسهيلة الجبوري ص ٦٨ ) •

 <sup>(</sup>٤) قلم المنتج : تولد من ثقيل الثلثين ٠ ( النهرست ص ١٧ ، وتاريخ الخط العربي
 للكردي ص ١٣٠ ) ٠

<sup>(°)</sup> قلم النصف : وهو مما اخترع بعد الاسلام · ومن الطومار والثلث والثلثين تولدت خطوط كثيرة · ( الفهرست ص ١٧٠ ، وتاريخ الخط العربي للكردي ص ١٣٠ ) ·

الشامي وتصغير المشور ، وسميا قلم المؤامرات (١) وقلم [٢٤٨] الرقاع (٢) ، وهو دون صغير الثلث للحوائج والظلامات والجوامع التي تعرض على السلطان . وقلم الحلية وعيار الحلية (٣) وصغيرهما للاسرار وللكتب التي تنفذ على أجنحة الاطبار .

وأكثر أهل هذا الزمان لا يعرفون هذه الاقلام ولا يدرون ترتيبها وليس في أيديهم منها في هذا الوقت إلا قلم المؤامرات ، وصغير الثلث ، وقلم الرقاع . وقد اقتصر كل كاتب على ما وقف عليه خطه من صغر ، أو كبر ، أو ضعف ، أو قوة ، أو وخامة ، أو حلاوة ، كاقتصارهم في سائر أمورهم على البخوت والحظوظ(؛) ، فهما ما يحتاج اليه المحرر .

\* \*

ثم إِنَ في الكتاب أشياء من باب اللغسة ينبغي أن نذكرها ، لان الكاتب غير مستغن عن علمها . فمنها قولهم : « مددت الدواة » اذا خلطت فيها مداداً كما قال الله \_ سبحانه \_ : « والبَحْر ُ يَمُدُهُ مِن ْ بَعْد هِ سَبْعَة ُ أَبْحر ما نَفَد َت ْ كلمات ُ الله » (٥) . « أمددتها » . : اذا زدتها مداداً ، فاذا أمرت من « مَد دُن » قلت : « مُدد الدواة » ، ومن « أمد دُن » أمد دُن وأ مد (١) .

<sup>(</sup>١) قلم المؤامرات كان لاستشارة الامراء ومناقشتهم .

 <sup>(</sup>٢) قلم الرقاع : وهو الذي يكتب به في قطع العادة المنصوري والقطع الصغير • وقد تولد من خفيف الثلث • ( صبح الأعشى ج ٣ ص ١١٩ ، وتأريخ الخط العربي للكردي ص ١٣١ ) •

<sup>(</sup>٣) ينظر فهرست ابن النديم ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٤) أراد ان كتاب زمانه صنائع الحظوظ لا صنائع البراعة والخطوط ٠ ( م ٠ ج ) ٠

 <sup>(</sup>٥) سورة لقمان ، الآية ٢٧ ٠

<sup>(</sup>٦) في أدب الكتاب للصولى ص ١٠٣ : « ويقال : مددت الدواة » جعلت فيها مدادا ، وكل شيء زدت فيه فانك تقول : « مددته \_ أمده مدا » ، قال الله تعالى : « والبحر يمده من بعده سبعة أبحر » ، وإذا أمرت قلت : « مد الدواة » بكسر الدال ، ومد الدواة : تتبع الضعة الضمة ، وامدد الدواة ، ولا يقال : « أمددت » الا ماكان على جهة الاعانة ، كقولك : « أمددته بمال ورجال » ، ومنه قوله \_ عز وجل : « انى ممدكم بالف من الملائكة مسومين » ، ومنه : « امددناكم بأموال وبنين » أي : أعناكم وقربناكم ،

وتقول : ﴿ أَكَفُّتُ الدواءَ فَأَمَا أَلْمَهُمَا الآفَةَ ۗ ﴾ ، فاذا أمرت قلت : « أَلْبِقَ الدُّواةِ ، (١) . ومعناه : أدرت كُنْرٌ سُفُهُ هَا(٢) .

وتقول : « بريت القلم » بالياء ، ولا يقال : « برأته » . ويقال لما يسقط منه « براية » . واذا أُمَـر ْتَ قلت : « ابْسِ يارجل » .

وتقول : « أحددت السكين » [٧٤٩] ، « وحدًّ هو » اذا صار حاداً ، و « سكين تُحَدُ " . فاذا أمرت قلت : « أحد السكين ، (٣) .

وتقول : ﴿ أَنشَأْتُ ۗ الكَّنابِ أَنشَتْ ۗ ﴾ من قولك : ﴿ أَنشَ اللَّهُ ۗ الخلْقَ ، فاذا أمرت قلت : « أنشسىء ۗ الكتاب يارجل » ( ع ) .

وتقول : « أعجمت الكتاب » اذا نقطته ، « أعجمه » ، فاذا أمر ْتَ قلت : « أعْجِم الكتاب » . وتقول : « أخطأت في الكتاب »(°) بالهمزة ،

(١) في أدب الكتاب للصولي ص ٩٩ : « يقال ألقت الدواة أليقها الاقة إذا أدرت كرسفها • وألاقوا بينهم كلاما ، أي : أداروه بسرعة • • • وحقيقة الاق الدواة في اللغة انما هو ادار المداد فيها حتى لصق وعلق ۽ ٠

(۲) في اللسان (كرسف): « الكرسف \_ بضم الكاف والسين : القطن ، وهوالكرسوف واحدثه كرسفه · ومنه كرسف الدواة » ·

وفي أدب السكتاب ص ١٠٠ : « الكرسف : القطن خاصة دون غيره تم صاروا يسمون كل شيء وقع موقعه في الدواة من صوف وخرقة كرسفا » •

وينظر صبح الاعشى ج ٢ ص ٥٩٤ .

في أدب الكتاب للصولي ص ١١٧ : « ويقال : هذا حد السكين وشفرته وطبته وغرته وغراره وذبابه • فظبته : طرفه ، والجمع ظبات • وشفرته : حده من أوله الى آخره • وغراره وشفرته : واحد • وذباب كل شيء : حــده وأكثر ما يوصف به السيف من الحد يجوز في السكين • وأحددت السكين : احده احداداً ، وحد السكين نفسه صار حاداً ، وأحد فهو محد ، واذا امرت قلت : احد سكينك ، وسكين حديد : أي قاطع » .

(٤) في أدب الكتاب ص ١١٨ : « أنشأ الكاتب الكتاب : ابتدأ عمله على غير مثال يحتذيه · قال الله تعالى : « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة » · وتقول العرب : « أنشأ يفعل كذا ، وأنشأ يقول كذا » اذا ابتدأ · و « أنشأ الله الخلق » ينشئهم انشاءًا اذا ابتدأ خلقهم • وأنشأت أنا الشبيء انشئه انشاء • وقال عز وجل : « وان عليه النشأة الأخرى » ·

الياء هي همزة فذهبت للامر منها للحركة .

(٥) في أدب الكتاب ص ١٣٢ : « تقول : أخطأت في الكتاب تخطيء خط، وخطأ وخطاءًا » والخطأ في اللغة ضد الصواب ، وتقول : « لا تخطى؛ يا هذا ، اذا أمرته بالهمزة ساكنة ، وانما اسقطت للجزم حركة الهمزة ، •

وتقول : « وهمت في الكتاب » اذا سهوت فيه . فاذا أسقطت منه شيئاً ، قلت : « أوهمت » (١) . واذا نَه يُبِت عن الوهم ، قلت : لا تَو هم " » ، واذا نَه يُبْت عن الاسقاط قلت : « لا تُو هم " » مثل : « لا تُوبِق » .

وتقول : « عرضت الـكتاب » بغير ألف ، فاذا أمرت قلت : « اعْرضِ الـكتابِ ، (٢) .

وتقول : « محوت الحرف » (٣) بالواو ، فاذا أمرت قلت : « أُمْح ْ » . و وتقول : « وقتَّع ْ » . و وتقول : « وقتَّع ْ » . و « علَّم ْ » . « علَّم ْ » .

وتقول : « و كَنَّدْتْ الكتاب وأكَّنَدْته » لغتان جيدتان ، فاذا أمرت قلت : « وكنّد » و « أكنّد » .

وتقول : « و َرَّخْته وأرَّخْته » ، واذا أمرت قلت : « و َرَّخْ وأرِّخْ » و « سَحَيْتُ الكتاب وسَحَوْتُه » (٢) اذا قشرت منه سحاء »

 (٢) في أدب الكتاب ص ١٢١ : « وعارضت الكتاب بالكتاب انها هو : « عرضت ذا على ذا ، وذا على هذا حتى استويا » .

(٣) في أدب الكتاب ص ١٣٦ : « يقال : « محوت الكتاب أمحوه محوا » بالواو • فاذا أمرت من هذا قلت : « امح » وحكى : « ماأنت الا ممحيا وكتبا » فاذا أمرت من هذا قلت : « امح » والواو أفصح ، وبها نزل القرآن : « يمحو الله ما يشاه ويثبت » • والمحو في اللغة : تعفية الاثر حتى لا يرى » •

(٤) في أدب الكتاب ص ١٣٤ : « يقال : وقعت في الشيء اوقع توقيعا ، وكتاب موقع فيه ، ورجل موقع • فاذا أمرت قلت : وقع فيه • وحقه في اللغة التأثير القليل الخفيف • يقال : دف هذه الناقة موقع ، اذا أثرت فيه حبال الإحمال • \_ والدف : الجنب \_ تأثيرا خفيفا «

 (٥) فى أدب الكتاب ص ١٣٥ : « يقال : علمت فى الكتاب اعلم تعليما : اذا وقعت فيه خطا تعرفه ويعرفه غيرك • ولا تقل : أعلمت فيه ، ولا أعلمت عليه ، ولا تعلمت فيه • ومن العرب من يقول : أعلم كذا ، وتعلم كذا ، بمعنى » •

(٦) في أدب الكتاب ص ١٢٥ : « السحاة : تقول : سحوت الكتاب اسحوه سحوا ، وسحيته اسحاه سحيا ، والواو أكثر ، وسحيت ـ بالتشديد ـ اسعى تسحية، ومعنى سحيت : قشرت ، وسحاة القرطاس ، والجمع سحاه ممدود ، وحــكى

-

<sup>(</sup>١) في أدب الكتاب ص ١٩٢١ : « وتقول : وهمت في الكتاب أوهم وهما اذا سهوت فيه فكتبت شيئاً مكان شيء • وأوهمت فيه : أسقطت منه شيئاً فلم تكتبه • قال أبو عبيدة يصف انسانا بالبلادة : « ما فهم ، ولو فهم لوهم » •

ومنه سنميّت المسحاة لانه يقسر بها الارض ، فاذا أمر "ت من ذلك ، قلت : « اسْح ' » و « سَحّيْت أنا الكتاب » \_ اذا شددته \_ بسحاة ، فاذا أمرت قلت : « سح " » .

و « تر َّبت الكتاب أنر َّبه تنريبا »(١)، واذا أمرت قلت : « تر َّب » .
و « طبِّنت الكتاب أطبِّنه وأطنته »(٢) ، واذا أمرت قلت : [٢٥٠] :
« طين الكتاب وأ طبنْه » .

و « ختمت الكتاب » \_ بغير ألف \_ « أختمه »(٣) ، واذا أمرت قلت : « اختــم » .

ويقال : « عنونت بالكتاب » ، وقد قبل : « عنونته »(<sup>1)</sup> . والعنوان

بعض أهل اللغة انه يقال : سحاة وسحاية ، يقال : سحوت اللحم عن العظم ، اذا قشرته •

قال الاصمعى : الساحية من المطر : التي تقشر وجه الارض • والمسحاة مشتقة من ذلك لانها تسحو وجه الارض • واذا قال : سحيت الكتاب ، فانصا يريد جعلت عليه سحاة مثل : عظاة وسحاية : مثل عظاية • وما أحسن سحيتك للكتاب : أي أخلك سحايته • واذا أمرت من سحوت ، قلت : اسمح ياهذا ، ومن سحا : سح يارجل ، ومن سحيت : سح • وكتاب مسحى ومسحو ، واذا اخلق الكتاب فهو مسح » •

(١) في أدب الكتاب ص ١٢٦ : « يقال : تربت الكتاب تتريبا ، ولا تقل : أتربت ،
 فاذا أمرت قلت : « ترب كتابك » ولا تقل : « أترب » • اللهم الا أن تريد
 أن تقول : أن كتابه كثير التراب ، فتقول : « أترب بكتابك » كما تقول :
 « برد بطمامك » •

(۲) في آدب الـكتاب ص ۱۲٦: « ويقال : « طينت الـكتاب اطينه تطبينا » اذا جملت عليه طبن الخاتم ، وتقول : « طنت الكتاب أطينه طينا » مثل : زنــه ازينه زينا ، ولا يقال : أطنت ، فاذا أمرت قلت : « طين كتابك » وان شئت قلت : « طن كتابك » من : « طنت \_ أطبن » ، و « ما أحسن طينتك للكتاب » من هذا ، وكتاب مطبن ، مثــل قولهم : زت العجين فهو مزيت ، اذا ألقيت فه زيتا » .

(٣) في أدب الكتاب ص ١٤٠ : « ويقال : ختمت الكتاب بغير ألف ، ولا يقال :
 اختمت ، قاذا أمرت قلت : اختم كتابك » ،

(٤) في أدب الكتاب ص ١٤٣ : « يقال : عنوان الكتاب ، وعنونته وهي اللغـــة الفصيحة ، وبعضهم يقولون : علونت فيقلب النون لاما لقرب مخرجهما من الفم ، لانهما يخرجان من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا ، وقد قيل : العلوان : « فعوال » من العلائية ، لانك أعلنت به أمر الكتاب ٠٠٠ والعنوان : العلامة كانك علمته حتى عرف بذكر من كتبه ومن كتب اليه ٠ »

مشتق من « عنیت به كذا وكذا » كأنك أعلمت بالعنوان ما عنیت به فی الكتاب . والعلوان (۱) مشتق من « الاعلان » ، كأنك أعلمت بما كنیت به على العنوان ما فیه . واذا أمرت من العنوان قلت : « عَنْو نِنْه ' » ، ومن « العلوان » قلت : « عَلْو نِنْه ' » . « العلوان » قلت : « عَلْو نِنْه ' » .

فهذه جوامع ما يحتاج اليه كاتب الخط .

<sup>(</sup>١) في الاصل : الاعلان •

## كاتب اللفظ

فأماً كاتب اللفظ ، فهو المترسل ، وقد مضى من ذكر الرسائل والخطب مافيه كفاية لذوي الادب ، واذا استشعر الكاتب ما أتينا به هناك، وأخذ محاسنه ، وجانب معايبه ، رجوت أن يبلغ من هذه الصناعة مبلغا ، وكل ما حسن في الشعر ، حسن في القول ، ولا بأس باستعمال الشعر وإدخاله في الكتب اقتصارا وتمثلا ، وأن يقصد بذلك مكاتبة النظراء ، ومن دون النظراء المتوسطي المحل من الرؤساء ، ولا تستعمل في الكتب الى السلطان ووزرائه ، لان محلهم يكبر عن ذلك .

واعلم أن الشعر أبلغ البلاغة ، لانه كلام بليغ موزون مؤلف ، وقد قال أبو تمام : « البلاغة بعض الشعر » . وحكى عنه أبو أيوب<sup>(۱)</sup> \_ رحمه الله \_ انه قال له يوما وقد أطلع في كتاب يكتبه : « ياأبا أيوب ، كلامك ذوب شعري »<sup>(۲)</sup> [۲۵۱] .

واذا استعمل المترسل في كتبه التمثل بآداب الاوائل ، والاستشهاد

۱) هو أبو أيوب سليمان بن وهب ، وقد تقدم ذكره •

 <sup>(</sup>۲) لابی تمام عدة قصائد فی مدح عائلة آل وهب ( ینظر دیوانه ص ۲۹ ، ۳۰ ،
 ۳۲ ، ۳۳ ) ۰

وللبحترى قصائد فيهم أيضا (ينظر ديوانه ج٢ ص ١٦٥ ، ٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٣٠ ،

وعندما مات الحسن بن وهب رثاه البحترى بأبيات منها :

أصاب الدهر دولة آل وهب ونار الليل منهم والنهار أعارهم رداء العز حتى تقاضاهم فردوا ما استعاروا

بالقرآن ، كان ذلك أحلى لمنطقه ، وأحسن عند سامعه . وقد ذكر أبوأيوب و رحمه الله \_ وحسبنا بقوله في هـذه المصانعة \_ رجلا بالبـلاغة ، فأنى في ذكره بأوصافها ، وما يستحسن منها فقال : « كان \_ والله \_ بارع المنطق ، جزل الالفاظ ، فصيح اللسان ، ليس بالهذر في منطقـه ، ولا المتعسف في مقصده ، ومعناه الى القلب أسبق من لفظه الى السمع » . فجمع في هذه الالفاظ اليسيرة جميع ما وصفنا به البلاغة وذكرنا به أهلها ، وأمرنا المتعاطي لها أن يستعمله فيها . فمن تهيأ له أن " يكون فيها كمـا وصف ، فهو أكتب الناس لسانا ، وأحسنهم بيانا . وكو لو لم يتقدم من ذكر البلاغة فهو أكتب الناس لسانا ، وأحسنهم بيانا . وكو لم "يتقدم من ذكر البلاغة إلا بهذا القول من شيخنا \_ رحمه الله \_ لكفى وأجزا .

وقــد كانت وجوههــم بدورا لختبــط ، وأيديهـم بحــار ( ينظر فوات الوفيات للكتبي ج١ ص ٢٦٩ ) •

وفی أدب الكتاب للصولی ص ٨٩ : « الحسن بن علی الكاتب قال : حدثنی سلیمان بن وهب ، قال : رآنی أبو تمام وأنا أكتب كتابا فقال : « یا أبا أبوب كلامك ذوب شعری » •

## كاتب العقد

وأمَّا كاتب العقد ، فهو كاتب قد ذكره الله \_ عز وجل \_ في كتابه :

« فأمَّا مَن ْ أُوتِي َ كتابَه بيمينه فَسوف يُحاسَبُ حساباً يسيراً »(١) .
وقال : « كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا »(١) . وقال : « يُسرز قُون فيها بغير حساب »(١) . وعلم الخاصة والعامة ، والعقلاء والجهال بمنفعة الحساب واقرارهم بالحاجة اليه في سائر أمور معايشهم وأمر دنياهم وآخرتهم يغنينا عن ذكر فضله والتشاغل بوصف [٢٥٢] نفعه .

وليس في العلوم كلها ما لا يختلف فيه أهله ، ولا تباين فيه آراء علمائه ، غيره . وليس في العلوم كلها مااذا أخطأ المخطيء فيه أو أصاب علم باصابته أو خطئه المرتاضون فيه كما يعلمه المتمهرون فيه ، غيره . واذا تبيّن متبيّن أصل تركيبه ، ووجد (أ) الحكمة التي فيه واتقان الصنعة التي في تركيبه ، وانه ليس من صناعات المخلوقين ، فانتّك اذا فكر "ت فيه و جَد "ت كل عدد قل الوكثر يعادل نصف عدد حاشيتيه اذا جمعتا ، بَعُد تَا أم "قر بتا . وذلك مثل الخمسة التي حاشيتاها القريبتان الستة والأربعة ، فان

۱) سورة الانشقاق ، الأيتان ۷ ، ۸ .

١٤ سورة الاسراء ، الآية ١٤ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ، الأية ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) لعل الاصل « وجد أن الحكمة ٠٠٠ واتفان الصنعة ٠٠٠ يدلان » لاتمام الجملة ( م٠ج ) ٠

حاشبتها اذا جمعتا كانتا عشرة ونصفها خمسة . وكذلك الحاشبتان اللتان هما أبعد من هاتين ، وهما السبعة والثلاثة . وكذلك الثمانية والاتنان ، وكذلك النسعة والواحد . وهذا مطرد في سائر الاعداد الى آخر ما يمكن ضبطه منها . ثم انَّ الواحد أو ّل الافراد ، فليس بعدد ولكنه مُبتـــدأ العدد . وحد العدد : إنَّما هو ماتركب من الآحاد ، فاذا أضفت هذا الفرد الاول الى الفرد الثاني وهو ثانيه ، كان من ذلك أربعة . وهو أولالاعداد(١) المجذورة ، وجذره اثنان ، وهما أول العدد الزوج . فاذا أضفت الىالاربعة الفرد [٢٥٣] الثالث فهو خمسة اجتمع من ذلك تسعة ، وهو ثاني الاعداد المجذورة ، وجذره ثلاثة ، وهو ثاني الاعداد . واذا أضفت الى التسعة الفرد الرابع وهو سبعة ، كان من ذلك ستة عشر ، وهو ثالث الاعداد المجذورة ، وجذره أربعة ، وهي ثالث الاعداد . وكذلك يجري تركب الافراد وتولد الاعداد منها بجذور الاعداد المجذورة المتركبة من اجتماعها الى آخر مايمكن ضبطه من الحساب ، وفي ذلك دليل على الفردانية(٢) ، وقدم الواحـــد ، وتنبيه للعقول عليه . على أنَّ الاشياء عن الواحد \_ عز وجل \_ تكونت وهو العلة فيها . ولو ر'منـّا استقصاء أعاجيب صنـــع الله ــ عز وجل ــ وآثار حكمته في هذا الباب ، لطال به الـكتاب ، وانَّما ســـنذكر منه ما يشوق

<sup>(</sup>١) في الاصل : الانزال .

<sup>(</sup>۲) فى أدب الكتاب للصول ص ۲۳۸: «قال الصول لم نرد بذكر الحساب أن نذكر الضرب والقسمة والمعاملة ، انها أردنا أن نذكر اللغة فيه ووصف الكتاب به اذ كان الحساب قد عملت فيه كتب يزيد بعضها على جملة كتابنا هذا ، ولثلا يخلو هذا الكتاب من ذكره ، اذ كان أصلا لا يستغنى عنه الكاتب ، ولا بد لكل أحد منه ، »

ثم يقول: « وأجمع الحساب من كل جنس وملة ، بكل خط ولفة ، على أن تراكيب الحساب لا تعدو اربعة : عدد يضرب في عدد ، أو قسمة عدد على عدد ، أو القاء عدد من الحساب لا تعدو اربعة عدد و تكلموا في أوائل العدد ونهاياتها بكلام كثير واحسنه ما قال الهند : أن الإعداد تبتدى من واحد وتنتهى الى تسعة ، ثم تكون العشررة راجعة الى حال الواحد على الرئبة ، وعلى هذا وضعوا حروفهم التسعة ، وقالوا : الحساب الهندى آخرج الكثير العدد ، الا أن الكتاب اجتنبوه ، لان له آلة ورأوا أن ماقلت آلته وانفرد الإنسان فيه ينالة من جسمه ، كان أذهب في السر ، وأليق بشأن الرياسة ، وهو ما اقتصروا عليه من العقد والبنان ، واخراج رؤوس الجنل في أواخر السطور وحط التفصيلات عنها واحدا دون اتحر ، وفرعا دون أصل ، وعنى بعض الكتاب بذلك حتى خف عقده وصار يلحق ببنانه مشل ما يلحق ببنانه مشل ما يلحق ببنانه مشل ما يلحق ببسره ، ولا يستبين الناظر موقع أنامله » ،

المبتديء الى قراءة كتب الاوائل والنظر فيما جمعوه فانه يهجـــم به على رياض مؤنقة . وأحوال معجبة ــ ان شاء الله ــ

وكتُّابِ الحسابِ ثلاثة : كاتبِ مجلس ، وكاتبِ عامل ، وكاتبِ جيش . والذي يعم هؤلاء أنَّهم غير محتاجين الى معرفة اللغة والاعراب لاجتماع الناس في هذا الوقت على من تركهما في الحساب . ويحتاجون الى أن يكونوا عارفين بالتقدير حتى يعلموا مواقع الجمل والتفصيلات وما ينبغي أن يخرجوه من الرؤوس في التقديرات ، وما ينبغي أن [٢٥٤] يكون في حشو الحكايات . وأن يكونوا محتاطين في ألفاظ حكاياتهم حتى تصحح معانيها ، ولا يقع عليهم تأول فيها . وأن يكونوا ضابطين لما يشرعون فيه من فنون الحساب حتى لا يقع عليهم خطأ فيه . وإن خَفَّت أيديهم في العقود وأسرعت ، كان ذلك زائداً في كمالهم .

والحساب الذي يحتاج اليه الكُنتَّاب هو خمسة أشياء : الجمع ، والتفريق ، والتضعيف ، والتصريف ، والنسبة .

فأمًّا الجمع: فهو تركيب الآحاد من الواحد الى التسعة ، ثم تُصيَّر العشرة من العشرات بمنزلة الواحد من الآحاد الى تسعمائة . ثم يُصيَّر الألف من الالفين بمنزلة الواحد من الآحاد الى تسعة آلاف ، وكذلك الى مابلغ . وأكثر مايمكن ضبطه باليد من الحساب تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون . فاذا زاد على ذلك واحداً أو مازاد صار حفظ مايجتمع بالقلب (۱) دون اليد . وانما جعل الهند الحروف الهندية لضبط ما لا تضبطه اليد من الحساب . ولا يتسع القلب لحفظه ، ولاحصاء ما يد ق من ضرب الكسور في الكسور وجعلوه تسعة أحرف لما قدمناه من ذكر الآحاد وتركيبها ، وان العشرات والمثين والألوف بمنزلتها .

وأمًّا التفريق فهو تجريد الجمل بالتفصيل والقسمـــة . إنَّ التفصيل

<sup>(</sup>١) في الاصل : بالثلث ٠

قد یکون بعض أجزائه أکثر من بعض . وذلك مثل : « مائة درهم » رفعناها [۲۵۰] وذكرناأنها « جاري عشرة من الرجال » . ثم فصلناها ، فقلنا : « جاري فلان عشرة دراهم » ، و « جاري فلان عشرون درهما » ، و « جاري فلان عشد دراهم » و کذلك حتى « جاري فلان ضبعة دراهم » و كذلك حتى نأتي على تفصيلها .

والقسمة : لایجوز أن یکون َ بعض أجزائهــا أکثر من بعض ، بل تکون متساویة ، وذلك كقسمتنا مائة على خمسة فیکون منها عشرون جزءا متساویة . وإن ْ قَسَّمْناها على عشرة ، كان منها عشرة أجزاء متساویة .

وأما التضعيف: فهو الضرب، ومعنى الضرب: تضعيف العدد بمقدار ما يضربه فيه من العدد الصحيح. وذلك قولنا: «كم عشرة في عشرة؟ » فانما معناه: كم تصير العشرة اذا ضوعفت عشسرات؟ فنقول: «مائة ». وكذلك الاثنان في الاثنين، إنَّما معناه: كم الاثنان اذا ضوعفا مرتين؟ فنقول: «أربعة ». وكذلك الواحد في الواحد، انما معناه: كم الواحد مرة واحدة ؟ فيقال: «واحد».

فهذا الضرب في العدد الصحيح ، فاذا ضربت العدد الآن في الكسور ، فانما معناه ، أن " تأخذ كمن ذلك العدد بمقدار الكسر كقولنا [عشرة] في نصف فانما معناه : كم نصف العشرة ؟ فيقال : خمسة . وكم تسعة في ثلث ؟ فيقال : ثلاثة . لانبتك إنما سألت عن ثلث التسعة . وكذلك سائر [٢٥٦] الباب . فاذا قلت : كم نصف في نصف ؟ فانما معناه : كم نصف النصف ؟ فتقول : « تسع » . وكم ثلث بي ربع ؟ فانما يراد : كم ربع الربع ؟ فيقال : « تسع » .

وأما التصريف: فهو تثمين العين ، والورق ، والوزن بالعين ، أو تصريف الغلات بعضها ببعض . فاذا فرغت قسمة الدينار في العدد الذي تريده ، فما اجتمع فهو قيمة الدنانير . وذلك قولنا : « إذا كان الدينار أربعة

عشر درهما ، فكم لنا بخمسة دنانير ؟ » . فيضرب أربعة عشر في خمسة ، فيكون سبعين درهما . وإن ورد أرد أن أن تعرف قيمة أقل من دينار ، فاعلم أن الدينار ستون حبة (١) ، والدرهم ستون عشيرا (١) . فاذا كان الدينار بأربعة عشر درهما ، فحبة منه بأربعة عشر عشيرا ، وهو دانق (٣) وأربعة أعشرة (٤) . وإن سألك عن أقل من حبة أو أكثر ، فحساب ذلك . وإن أر د ت أن تعرف كم ثمن الورق من العين وكان ذلك بأكثر من قيمة الدينار وما خرج ، فهو الذي طلبت . كأنبًك قلت : اذا كان الدينار بأربعة عشر فيكون عشر درهما فكم ثمن سبعين درهما ؟ فيقسم السبعين على أربعة عشر فيكون خمسة ، فهو الذي تريد . وإذا كان الورق أقل من قيمة الدينار فانسبه الى قيمة الدينار بأربعة عشر درهما ، فكم لنا بسبعة دراهم ؟ [٢٥٧] فتنسب السبعة الى الاربعة عشر فيكون نصفا ، فنقول : نصف دينار . وكذلك سائر الباب .

وأما تصريف الغلَّة ، فانهم يستعملونه في العبر ومعاملات التحصيل للتقريب ، وهو تعديل القيم في الغلات فيجعلون السكر (°) من السمسم ومسا

<sup>(</sup>١) الحبة التي يتركب منها الدرهم هي حبة الشعير المتوسطة التي لم تفشر بل قطع ما ارتفع من طرقها ، وهي حبة الخردل البرى · ( ينظر الرثبة في طلب الحسبة ص ١٧ هامش ١٠) ·

 <sup>(</sup>۲) العشير والعشر : واحد مثل الثمين والثمن والسديس والسدس · والعشير في مساحة الارضيق عشر القفيز ، والقفيز عشر الجريب (اللسان \_ عشر) ·

<sup>(</sup>٣) الدائق من الفارسية (دائه) أى حبة • واستعمله العرب في الجاهلية للدلالة على وزن معين ، وفي النقد أيضا • ثم استعبل في العضر الاسلامي كوزن ثقله عشر حبات من الشعير ، أو أربعون من حبات الارز ، وهو أيضا سدس الدرهم • (ينظر اغاثة الامة بكشف الغمة ص ١٠ حاشية ١ ، ونهاية الرتبة في طلب الحسبة ص ١٦ •

 <sup>(</sup>٤) قلت : قال الجوهرى فى الصحاح : « الدرهم ستة دوانيق ، والدانق قيراطأن ،
 والقيراط طسوجان ، والطسوج حبت ان ، والحبة سدس ثمن درهم ، وهو جزه من ثمانية واربعين جزه من درهم » (م٠ج) .

<sup>(</sup>٥) الكر \_ بضم الكاف \_ : مكيال لاهل الغراق ، وفي حديث ابن سيرين : « اذا بلغ الما، كرا لم يحمل نجسا » ، وفي رواية : « اذا كان الما، قدر كر لم يحمل القدر » ، والكر : ستة أوقار حمار ، وهو عند أهل العراق ستون قفيزا ، ابن سيده : يسكون بالمصرى أربعين اردبا ، ( اللسان ) ،

شاكله أربعة أكرار شعيرا . والكر من الحنطة وما شاكلها كرين شــعيرا ، والشعير بحاله .

وائما يستقيم هذا التصريف في أثمان الغلات بالسواد ، لان سعر الشعير هناك أبداً مقارب لسعر نصف الحنطة وربع السمسم . فأماً في الشام وغيرها ، فليس يصح ذلك . وأما الاكرار ، فالذي يعمل عليه منها في السواد : المعدل والفالج (۱) ، وهو خمسا المعدل . والنصف وهو نصف المعدل . فأما سائر النواحي فتختلف أكرارها كاختلاف أوزانها . وان راماً ذكر جميع خلك طال به الكتاب . فهذا ما في التصريف .

فأما النسبة: فقد جعلها الحساب في أعمالهم من سين ، وليس يستعمل الكتاب نسبة سين (٢) إلا في تصريف العين بالورق ، والورق بالعين . فأما غير ذلك فانما يستعملون فيه الدوانيق والعشرات ، وأحسبه أرادوا بذلك التخفيف . فاذا أرادوا أن ينسبوا ذا الربع ، قالوا : ثلاثية دوانيق وخمسة أعشراء . واذا [٢٥٨] أرادوا أن يسبوا السدس والعشر، قالوا : دانق وستة أعشراء ، وكذلك سائر الاجزاء .

وإنتَّما ذكرنا هذه الجوامع إذ ْكاراً بها لمن علم ، ومطالعة بها لمن لم يعلم . فأمنًا شَر ْح أبواب الحساب فمجموع في كتب الحساب ، وقد أتوا منه على مايحتاج اليه . وهاهنا أشياء تَخيُص ُ كل واحد من كتَّاب الحساب محتاج الى معرفتها فيما هو سبيله دون غيره .

فمن ذلك إن ًكاتب المجلس محتاج الى أن مكون حاذقاً باقتصاص الكتب وترتيب أبوابها في المعاملة على ما يقتضيه ترتيب وقوع الجماعات والموافقات لتقابل بذلك عند وروده ، ويخرج مافيه من خلف في المؤامرة التي يعملها العامل ، ويحكم في ذلك بما يوجبه حكم الكتابة .

<sup>(</sup>١) الفالج \_ بكسر اللام \_: مكيال ضخم ، وقيل هو القفيز ، (اللسان \_ فلج ) ،

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل .

وأن ْ يكون عالماً برسوم العبر المحوجة الى تكميلات ، وما يجوز أن ْ يكثر به في ذلك مما يلزم العمل به .

وأن ° يعرف أحكام الخراج وما يجب ردّه على العمال من النفقات ومردود الجاري والاحتسابات ، وما ينبغي أن ° يحسب لهم .

وأن يعلم ماينبغي أن تحمد فيه آثار العمال وما يقبح به آثارهم .
وأن يكون في ذلك عد لا لا يميل به الهوى في بعض العمال الى التأول له ، ومسامحته بما يفسد عند الكتاب صناعته . ولا يحمله الانحراف عن بعضهم على التأول في أمره ، ومماحكته بما يعيب عند أهل الصناعة في كتابه . [٢٥٩] .

ولا يرخص في نفسه في إخراج شيء من الديوان بعد أن قسد ثبت فيه ميثاً لا أصل فيه ، ليزيل بذلك حجة عمن يلزمه الحجة . ولا أن يثبت فيه شيئاً لا أصل له ليقيم به حجة لمن ليست له حجة . فان مقام الكاتب مقام العدل الذي متى عُر ف منه أو جر ب عليه (١) ميل مع هوى أو قلة أمانة سقطت عدالته ولم تقبل شهادته . وسمعت أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات (٢) - رحمه الله - يوماً وهو يقول : « الكاتب فوق الشاهد » . قال : « لاني وسائر الوزراء نحكم بقوله . وبما يخرجه من ديوانه ، والقاضي لا يحكم بقول شاهد واحد حتى ينضاف اليه غيره » .

 <sup>(</sup>۱) فى كتاب عمر بن الخطاب ـ رضى ـ « أو مجربا عليه شهادة زور » كما ورد فى
 الكامل للمبرد · (م٠ج) ·

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن على بن محمد بن الفرات وزير من الدهاة الفصحاء الادباء الاجواد،
 وهو ممهد الدولة للمقتدر العباسى ، وقد ولاه الوزارة ثلاث مرات ، توفى سنة ٢١٣ هـ (٩٢٤ م) (ينظر وفيات الاعبان ج١ ص ٣٧٢ ، والاعلام ج٥ ص ١٤١) .

#### كاتب العامل

وأمّا كاتب العامل فيحتاج الى أن يكون متبحراً بعلم الزرع والمساحة لكثرة مايجري فيعمله وحساباته من ذلك. وأصل ماتمسح به الأرضون: أسُلُ(١) ، وباب ، وذراع . فالأشل : حبل طوله ستون ذراعاً . والباب : قصبة طولها ستة أذرع . والذراع : التي يمسح بها السلطان مسائحه ، انتنان وثلاثون اصبعا ، وتسمى : الذراع الهاشمية ، والسوداء - أيضا - ، والتي يمسح بها الدور وغيرها أربع وعشرون اصبعا ، وتسمى الذراع الحديد . والتي يمسح بها الانهار والرهوص(٢) ستون اصبعا ، وتسمى الذراع الميزان . والأشل : عشرة أبواب . والباب ستة [٢٦٠] أذرع ، وأشل في أشل جريب . وأشل في باب قفيز ، لائم أشل في عشر أشل فيكون عشر الجريب . والجريب عشرة أقفزة . وأشل في ذراع عشير وثلثا عشير ، لان واحداً في ستين ستون ، والعشير ستة وثلاثون ذراعا ، لانك من باب في واحداً في ستين ستون ، والعشير ستة وثلاثون ذراعا ، لانكم من باب في باب ، فتكون الستون : عشيرا وثلثي عشير . وباب في باب عشير كما قلنا . وباب في ذراع سدس عشير ، وذراع في ذراع ربع تسع عشير .

والاشكال التي تقع عليها المساحة في الاصل ثلاثة أشكال وهي : المربع والمثلث والمدور . والمربع بخمسة أصناف : مربع متساوي الاضلاع،

<sup>(</sup>١) في اللسان ( أشل ) : « الاشل من الذرع بلغة اهل البصرة ، يقولون كذا وكذا حبلا ، وكذا وكذا أشلا لمقدار معلوم عندهم • قال أبو منصور: وما أراه عربيا » •

<sup>(</sup>٢) في الاصل : الرهوص ، او الرموص ، ولم نجد لهما معنى يتعلق بهذا الكلام .

ومربع مستطيل ، ومربع مختلف الاضلاع ، ومربع معين ، ومربع مُشَبِّه بالمعـــــين .

فأما المربع المتساوي الاضلاع ، فاذا ضربت أحد أضلاعه في نفسه ، كان مايجتمع تكسيره . وذلك مربع متساوي الاضلاع كل ضلع منه عشر أذرع ، فتكسيره مائة ذراع . وكذلك المربع المستطيل . وأما المربع المختلف الاضلاع ، فان المُستَّاح يجمعون طوليه وعرضيه ، ويضسربون نصف الطولين في نصف العرضين ، وما اجتمع فهو التكسير عندهم . وفي هذا عند الحستَّاب غلط يسير ، إلا انبا لما كنا انما نصف مايستعمله المُستَّاح والعمال الحستَّاب في الحساب في ذلك.

وأما المعين ، فان استخراج تكسيره بضرب أحد قطريه في نصف الآخر ، فما اجتمع من ذلك فهو تكسيره .

وأما المُشبَّه بالمعين ، فيقطع مثلثات ومربعات ، وتمسيح كل قطعـــة منها على حسابها وتجمع .

وأما المثلث ، فهو ثلاثة أصناف : مثلث متساوي الأضلاع ، ومنكث متساوي الطلعين . وهذا على صنفين : أحدهما : قائم الساقين، والآخر : منفرج الزاوية . ومثلث مختلف الاضلاع .

فأما المثلث إذا تساوت أضلاعه أو "تساوت اثنتان منها ، فان عموده مضروبا في نصف القاعدة ، تكسيره . وذلك مثل مثلث عموده عشر أذرع ونصف قاعدته خمس أذرع ، فان تكسيره خمسون ذراعا . فأما استخراج ذراع العمود من قبل الضلع فانه أن " يضرب الضلع في نفسه ، وينقص منه نصف القاعدة مضروبا في نفسه ، وتأخذ جذر ما بقي فهو العمود . ( وإن أردت استخراج الضلع من قبل العمود ضربت العمود في نفسه ونصف القاعدة في نفسها ، وجمعتهما وأخذت جذرهما ، فهو الضلع ، وإن أردت استخراج نصف القاعدة ، ضربت الضلع في نفسه ، ونقصت من ذلك

العمود مضروبا في نفسه [٢٦٢] وبأخذ جدر مابقي ، فهو نصف القاعدة (١٠) .

ومثال ذلك : مثلث كل واحد من ضلعيه عشرة ، وقاعدته اثنا عشر ، أذا أردنا أن "نستخرج عموديه ، ضربنا نصف القاعدة في نفسها فكانت ستاً وثلاثين ، ونقصناها من الضلع مضروبا في نفسه ، وهو مائة ، فبقــــي أربعة وستون ، وجذره ثمانية وهو العمود . واذا ضربنا العمود وهو ثمانية في نفسه ، كان أربعة وستين ، وضربنا نصف القاعدة في نفسها كانت ستاً وثلاثين ، فاذا جمعناهما كانا مائة ، وجذر مائة عشرة ، وهو الضلع . واذا ضربت العمود في نفسه كان أربعاً وستين ، وضربت الضلع في نفسه كان مائة ، وحططت الاربع والستين من المائة ، كان مايبقي سنا وثلاثين ، وجذره ست ، وذلك نصف القاعدة فهذا مافي المثلث المتساوى الاضارع وذي الضلعين المتساويين . فاذا اختلفت أضلاع المثلث ، فان َ باب مساحته أنْ تجمع الاضلاع [٢٦٣] الثلاث وتأخذ نصف ما يجتمع معلك من ذلك فتضرب بعضه في بعض ، ثم في هذا النصف ، وبأخذ جذر جمسع ذلك ، فهو تكسير للمثلث ومثال ماقلناه : مثلث أحد أضلاعه خمس عشرة ذراعا ، والاخرى أربع عشرة ، والاخرى ثلاث عشرة ، بابه أنْ يحتمع الخمسة عشرة والاربع عشرة ، والثلاث عشرة فيكون ذلك اثنتين وأربعين ، وتأخذ نصف ذلك فيكون احدى وعشرين . ثم تنظر كم بين الخمس عشـــرة والاحدى والعشرين فيكون ستا ، وكم بينها وبين الاربع عشرة فيكون سبعا ، وكم بينها وبين الثلاث عشرة فيكون ثمانيا ، فتضرب ستا في سبع ، فيكون اثنتين واربعين ثم في ثمان ِ ، فيكون ثلاثمائة وستاً وثلاثين . تــم تضرب ذلك في احدى وعشرين فتكون ثمانية آلاف وست وخمسين ذراعا ، فجذر ذلك وهو أربع وثمانون ذراعا تكسير المثلثة .

وأما المدوّر ، فانَّ استخراج تكسيره بضرب قطره في مثله ، واسفاط

<sup>(</sup>١) مابين القوس كرر مرتين ، وقد حذفنا المكرر ٠

سبع ما يجتمع معك فنصف سبعه . وذلك مثل : مدور قطره أربع عشرة ذراعا فانه تضرب أربع عشرة في مثلها فيكون مائة وستا وتسعين ذراعا . ويكفي من [٢٦٤] ذلك سببعه ونصف سببعه ، ومبلغه اثنتان وأربعون ذراعا ، فيبقى مائة وأربع وخمسون ذراعا ، وهو تكسير المدور . وإن لم تعرف القطر فأردت أن تستخرجه من التكسير ، فاضرب التكسير فيأربعة عشر ، واقسمه على أحد عشر ، فما خرج فخذ جذره ، فهو القطر . وإن أرد معرفة الدور ، ضربت القطر في ثلاثة وسبع ، فما اجتمع فهوالدور.

ويحتاج كاتب العامل مع هذا ، أن يكون مشفقاً محترساً من حيل الزارعين والمعاملين ، فَهِماً بوجوه سرقاتهم وحيلهم في تلف الغلة ، ومغالطاتهم في اقطاع المساحة ، عالماً بأحكام المظالم والتحييل ، وغيرهما مما يرفد به أصحاب الخراج والمقاسمة(١) حتى لايجري عليه غين(١) منهم ، ولا يتم على صاحبه حيلة من جهتهم .

<sup>(</sup>۱) القاسمة : وهي أخذ حصة الخراج بالتسمة ٠ « م٠ج »

۲) هو الخديعة في البيع وغيره « م٠ج » .

### كاتب الجيش

وأمّا كانب الجيش ، فانّه يحتاج مع العلم بالحساب وضبطه ، الى أنْ يعرف الأطماع وأوقاتها ، والحلى (١) وأحـــكام أخذها ، والارزاق وما يتوفر منها .

والطمع : هو الوقت الذي يستحق فيه الجاري .

والحلية : هي وصف الرجل الذي يفصل به بينه وبين غيره ممــن يوافق اسمه اسمه .

والاصل في ارزاق الجند والمقاتلة ، المساواة بينهم ، وكذلك قَسَمَ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ووضع الديوان عمر عليه وفضل بعض الناس على بعض ، ولم يخالفه في ذلك أحد بعده [٢٦٥] ، غير أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ فانه ردّ الامر الى ما كان عليه في أيام النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فنقم في ذلك عليه من خالف عليه . ثم رجع الناس بعد مضية الى سنة عمر \_ رضوان الله عليهما \_ وكان الجند فيما تقدم يفضلون في الارزاق وشهورهم واحدة ، وكانت استحقاقاتهم تتوافى في وقت واحد ، فمتى تأخر عنهم ما لهم اجتمعت كلمتهم على الطلب ، ولقي معاملهم جدًلا من الشغب . فلما تقلد شيخنا أبو القاسم عبيد الله بن معاملهم جدًلا من الشغب . فلما تقلد شيخنا أبو القاسم عبيد الله بن

 <sup>(</sup>١) حليت الرجل : وصفت حليته · والحلية : تعليتك وجه الرجل ، اذا وصفته -

<sup>(</sup>۲) وهو المعظم وبريد به كثيرا من الشغب « مصطفى » .

سلسمان''' \_ رحمه الله \_ للمعتضد بالله ، لطف لتفرقة أرزاقهم والمخالفة بَينَ أُوقَاتِ استحقاقاتهم بان ° زاد من أ ْخَـر َ رزقه بمقــــدار الزيادة في الكلام، واقتصر بمن قدَّم رزقه على مالايقصر عن مؤونته، فسلم بذلك من شغبهم وذمهم . وجمع ما صنع ترفيه نفسه وسلطانه ؛ لان معظم الاموال والارزاق الوافرة إذا تأخرت الى مُدَد بعيـــد تحمل في مثلها أمـــوال النواحي ، وتلحق فيها الغلات دَرَّت الارزاق ، وقل الخلاف ، وتفرفت مع ذلك كلمة الجند باختلاف أوقات اطماعهم ، ولم يكن لمن لم يجب له رزق أن ْ يشغب مع من وجب رزقه ، ولا أن ْ يطالب بما لم يستحقه . وإذا تفرقت الكلمة وتشتتت [٢٦٦] الجماعة انكسرت الشوكة ، وقلت المؤونة ، وجعل أقرب الاطماع النوبة (٢) ، وهي في المشاهرة في كل ثلاثين يوماً ، ثم أرزاق الحشم وهي في كل أربعين يوما . ثم أرزاق المماليك من الخدم والغلمان الحجرية (٣) ، ومن جرى مجراهم في كـــل شهرين (٤) . ثم أرزاق المختارين في كل خمسة وسمعين يوماً . ثم التسعينية وأرزاقهم في كل تسعين يوما . ثم الأحرار العطم <sup>(٥)</sup> في كل مائة وخمسة أيام . ثم الاحرار الحلين <sup>(٦)</sup> في كل مائة وعشرين يوما . ثم الموسابادية <sup>(٧)</sup> وأصحاب الرقاب في كل مائة وثمانين يوما يجرى الامر على هذا .

وعلى انتخاب الأو°لياء واختيارهم ومطالبتهم بالعرض في الســـــلاح التام . وعلى الخيل الفارهة (^) ووسمها عليهم لئلا يكون عاريّـة أو° كراء .

 <sup>(</sup>١) أبو القاسم عبيدالله بن سليمان بن وهب الحارثي ، وزير من اكابر الكتاب .
 استوزره المعتمد العباسي وأقره بعده المعتضد ، واستمرت وزارته عشر سنين الى وقاته ، وقد وثاء ابن المعتز ، وقال عند دفنه :

هذا أبو القاسم في تعشه قوموا انظروا كيف تسير الجبال

<sup>(</sup> ينظر الوزراء والكتاب ص ٢٥٢ ، وفوات الوفيات ج٢ ص ٤٧ ، والإعلام ج٤ص٣٤٩)٠

 <sup>(</sup>٢) وهم جند النوبة للحراسة والمهمات (م٠ج) .

 <sup>(</sup>٣) وهو الموكلون بحجر دار الخلافة من الجنود (م٠ج) ٠

 <sup>(</sup>٤) في الاصل : شهر •

<sup>(</sup>٥) كذا في الاصل .

<sup>(</sup>٦) كذا في الاصل .

<sup>(</sup>۷) منسوبون الى موضع اسمه « موسى آباد » أى عمارة موسى (م ٠ ج)

 <sup>(</sup>A) في مختار الصحاح « الفاره من الناس الحليم الحسن ومن الدواب الجيد السير »

وكتب اسم السلطان وولي عهده على المجان والترسة (١) . والامتحان لهم فيما يعالجونه من السلاح فمن كان في المحنية مرضيا ، وكانت أداته كاملة وفرسه فارها ، وبزته جميلة ، على مقدار رزقه أمضى أمره وإلا حُلق (٢) على اسمه ، ووفر رزقه . فلم يزل الأمر جارياً على ذلك لا تخالف فيه هذه الاوضاع والسنن الى أن وقيع التخليط ، ونضبت الذمامات (٣) ، وأثبت الجنيد بالرشاء ، واستعملوا للهوى لا للكفاية والغناء (١) ، وصاروا يتبايعون الاسماء على نقبائهم بيعاً ظاهراً مكشوفا فسدت [٢٦٧] طبقات الاولياء ، ودخل فيهم من لم يحمل السلاح ، ولم يشهد الحروب ساعة قط ، وكانت نتيجة هذا الاهمال ، وثمرة هذه الافعال أن خرج السلطان في جيشه على أحسن زينة (٥) لقتال غلام من غلمانه ، فقتل وحده من بين أهدل عسكره ، وتفرق عنده الباقون ، ورجعوا موفورين (٢) .

ومن ترك سياسة رعيته وأوليائه بما يُوجبه الرأي كان بمثل ما جرى. عليه جديراً ، وبه حقيقا .

وأما التحلية : فأولها أن يذكر اسم الرجل في يمنة الورقة ، وينسب الى بلده أو ولائه فيقال : فلانالرومي ، أو فلانالمقتدري ، أوما أشبه ذلك. ثم يذكر جاريه تحت اسمه ويفصل فصل يسير . ثم يكتب عن يسرة الورقة بعد ذلك الفصل سنة ، شاب أو كهل أو مراهق .

هذا ما أَخَذَ الناس' فيه \_ والذي كان عليه في القديم كثير من الناس\_ الآن ، فان ° يذكر اسم الرجل وولاؤه وحليته في يمنة الورقة وجاريه في

 <sup>(</sup>١) الترسة و جمع الترس وهو كالمجن يتخذ من الفولاذ للوقاية من ضربة السيف وتحوه » (م٠ج) .

 <sup>(</sup>٢) مصدره التحليق أى رسمت حوله حلقة خطية أى دائرة لإخراجه من الجيش (م٠٠).

 <sup>(</sup>٣) أى جفت العهود على سبيل الاستعارة « م٠ج » ٠

<sup>(</sup>٤) وهو القدرة والكفاية و م٠ج ١٠٠

<sup>(</sup>٥) لان الخروج في الجيش يحتاج الى زينة وأبهة لا الى رتبة « م٠ج »

<sup>(</sup>٦) كان هذا عام ٣٢٠ هـ ( ينظر المنتظم لابن الجوزي ج٦ ص ٣٤٣ )

يسرتها ، ولا يذكر في الحلية في الجيش شيخ ولا صبي ، فان كانا فيمن يحلى ، قيل للشيخ : « كهل مجتمع » ، وقيل للصبي : « غلام أمرد » . وانما أسقط (١) ذكر الشيخ والصبي من ديوان الجيش لضعفهما والطمع الذي يلحق أمثالهما .

ثم يذكر قد م فان كان طويلاً قيل: [٢٦٨] « رَبُعَه (٢) الى الطول » ، وإن كان ربعة قيل: الطول » ، وإن كان ربعة قيل: « مربوع » . وانما لم يقل: « طويل » و « قصير » على الاطلاق ؟ لان الطول والقصر من باب المضاف ، والطويل إنما يكون طويلاً بالاضافة الى من « هو أقصر منه . وكل طويل فهو قصير إذا اضيف الى من « هو أطول منه . وكان قولهم : « ربعة الى الطول » أو « الى القصر » أحسوط في تصحيح المعنى .

نم يذكر لونه فيقال: أسود ، أو آدم (٣) ، أو أحمر يعلوه حمرة إذا كان أشقر أو أبيض . ولا يقولون: أبيض ولا أشقر ؛ لان البياض والشقرة مما كانت العرب تعيّر بعضها بعضا ، وتسميهم: العبيد والحمران ، وبني حمراء العجان (٤) ، وصهب السبال (٥) ، وتهجّن من كان منهم . ثم يذكر الجبهة بأوصافها من ضيق أو رحب . وإن كان أجلح (٢) ، أو أصلع ، أو ذا و فرة (٧) ، أو جمة (٨) ذكر ذلك . وإن كان في جبهته غضون ذكرت .

<sup>·</sup> السط : السط ،

<sup>(</sup>٢) رجل ربع وربعة ومربوع : معتدل الخلق • ( ينظر المخصص ج٢ ص ٧١ ) •

 <sup>(</sup>٣) الأدم : الاسمر .

 <sup>(</sup>٥) الصهبة والصهب: ان تعلو الشعر حمرة وأصوله سود ، فاذا دهن خيل اليك
 أنه أسود • وقيل : هو أن يحمر الشعر كله وقد اصهاب وصهب صهبا فهو أصهب والانثى صهبا • وقيل : الاصهب الذي تخلط بياضه حمرة • ( المخصص ٣٠ ص١٠٨) • •

<sup>(</sup>٦) جلع : انحسر شعره عن جانبي رأسه ، فهو أجلع .

 <sup>(</sup>٧) الوفرة : ماسال من الشعر على الاذنين •

<sup>(</sup>٨) الجمة : مجتمع شعر الرأس •

تم يُذكر الحاجبان بما فيهما من قَرَ ن أو بَلَج ١٠٠ .

ثم العینان بما فیهما من کحل ، أو زرقة ، أو شهل ، أو حوص ، أو حور ، أو جحوظ ، أو غؤور ، أو حول ، أو عور ، أو بیاض .

ثم الأنف بما فيه من قَنَا <sup>(۲)</sup> ، أو فَطس<sup>(۲)</sup> ، أو ردّة أرثبــة ، أو انتشار مناخر .

ثم الأسنان بما فيهما من درد<sup>(1)</sup> ، أو شغى<sup>(°)</sup> ، أو فلج ، أو قلح ، أو انقلاع بعضها ، أو ° سواد بعض . [٢٦٩] .

فان ۚ ذكر الشامات (٦) ، والخيلان (٧) ، وآثار الحديد ، والقروح ، وغير ذلك مما في البدن واليدين وغيرهما فلا بأس .

والأعمدة من هذا الحلي ما لا تتغير مثـــل : الفطس ، والزرقة ، والطول ، والقصر ، وأشباه ذلك . فان اقتصر مقتصــر عليها أجـْز َت وأغـْنـَت ـ إن شاء الله ـ .

واذا استحق الجند أخرج الكاتب الجرايد باستحقاقهم ، فذكر الطمع في وسطه الرقعة ، فقال في وسطها : المختارون ، والمماليك ، أو غيرهم . ثم قال في سفلها الأيمن : « فلان الفلاني » ، وجعل جاريه تحته . ثم ذكر

 (۲) وفيه القنا : وهو الذي يرتفع وسط من طرفيه وتسمو آرنبته وتدق ، رجل أقنى وامرأة قنواه (المخصص ج١ ص ١٣٢) .

 (٤) في المختار و رجل أدرد بين الدرد أي ليس في فمه سن والانثني دردا، وبابــــه طرب » (م٠ج) .

 <sup>(</sup>۱) القرن : وهو أن يطول الحاجبان حتى يلتقى طرفاهما .
 البلج : وهو أن ينقطع الحاجبان ويكون ما بينهما نقيا من الشعر ، والعرب تستحسنه وتمدح به ويكرهون القرن ( ينظر المخصص ج١ ص ٩٣ ، ٩٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) وفيه الفطس : وهو عرض الارتبة وتطامن قصبة الانف مع انتشار في منخريه ،
 رجل أفطس وامرأة فطساه • (المخصص ج١ ص ١٣٢) •

<sup>(</sup>٥) جاء في المختار  $\epsilon$  السن الشاغية هي الزائدة على الاسنان وهي التي تخالف نبتتها نبتة غيرها من الاسنان يقال : رجل أشغى وامرأة شغواء وقد شغى من باب صدى  $\epsilon$  ( $\epsilon$ - $\epsilon$ ) •

<sup>(</sup>٦) الشامة : علامة مخالفة لسائر اللون · (المخصص ج٢ ص ١١١) .

 <sup>(</sup>٧) الخال : شامة سودا ، وجمعه خيلان • (المخصص ج٢ ص ١١١) •

حليته في الشق الايسر بعد فصل يسير الى آخر الورقة • أو جعل اسمه وحليته يمنة الورقة وجاريه شرقها(١) •

وان كان الرجل المذكور قائدا أو أميرا لم يذكر حليته ، واقتصر على اسمه ، وذكر جاريه ؛ لانه ربما يحلى من لا يعرف ومن يخشى أن تقع حيلة في اسمه أو يدخل دخيل مكانه ، فاما من عرف باسمه وعينه ونسبه ، فلا حاجة بالكاتب الى تحليته ،

ثم يذكر عددهم ومبلغ جاريهم في آخر الجريدة ، ويكتب الى الخازن بحمل ما لهم الى مجلس العطاء ، وتخرج الجرايد بالاسماء والحلي ومبلغ الجاري الى المنفقين مع المال فيتولون عرضهم ويقبض من صحت حليته منهم ورفع [ ۲۷۰ ] الحساب بما ينفقونه ، وذكر ما يوفرونه من جاري من لم يصح عرضه من البدلاء والدخلاء والاموات والغياب الى ديسوان الجيش ، ورفع الحجج الى الخزان بما يحملونه اليهم ،

هذا جملة ما يحتاج اليه كاتب الجيش ، وهو آخر ما يحتاج الى ذكره في أمر كاتب العقد •

 <sup>(</sup>۱) عبرها بالشرق عن اليسار لانه قال قبله « اجعل اسمه وحليته يمئة الورقة ·
 قالماش النقدى يكون بازائها من الشرق أو هي تصحيف « يسرتها » لتقابل
 « يمنتها » المذكورة قبلها · (مصطفى) ·

## كاتب الحكم

وأماً كاتب الحكم ، فهو كاتب الحكام . وليس شيء من أمور الدين أو اعمال السلاطين هو أعظم خطراً ، ولا أجل قدراً ، ولا أبقى على الايام أثراً ، من الحكم . وكيف لا يكون كذلك ، وهو خلافة النبوة ، وأمر الله في الفروج والدماء والأموال الباقي على تصرف الأحوال والزمان . ولذلك جعل الله \_ تعالى \_ الحكومة الى العدول دون غيرهم ، فقال \_ جل من من قائل \_ : « يحكم ' به ذواً عدل منكم » (١) . وجعل الشهادة \_ أيضاً \_ في العدول ، فقال : « وأشهد وا ذوا ي عدل منكم ، وأقيموا الشهادة في العدول ، فقال : « وأشهد وا ذوا ي عدل منكم ، وأقيموا الشهادة نبي العدول ، فقال \_ عزوجل \_ أنه إنها يوفق من الحكام من حسنت نبية ، وكان الصلاح طويته ، فقال \_ عزوجل \_ : « إن " ينريدا إصلاحاً يُوفق الله ' بينهما » (٣) .

وأ مور الاحكام من ملة الاسلام ، جارية على أربعة أوجه : أحدها<sup>(1)</sup> وهو أعظمها حكم القضاء ، ثم حكم المظالم [٢٧١] ، ثم حكم الديوان وهو حكم الخراج ، ثم حكم الشرطة .

والذي يعم جميع هؤلاء انهم لا يستحقون تقلد شيء من هذه الأحكام

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق ، الآية ٢ .

٣٥) سورة النساء ، الآية ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الصواب « أولها » لأن الأحد يجوز أن يكون الاول أو الثاني أو غيرهما (م٠ج) ٠

اِلا بأن ْ يكونوا عدولا " في أنفسهم ، عالمين بما توجبه مراتب أعمالهم ، غير متعدين لرسوم أحكامهم ، يرحمون المظلوم ، ويخشنون على الظـالم ، ويؤثرون الحق ، ولا يميلون مع الهوى ، ولا يشرهون الى حطام الدنيا .

ثم على القاضي أن يختار لنفسه كاتباً يكون مثله ، يقاربه في النزاهة والأمانة والعفة والعدالة والعلم بالحلال والحرام والسنن والاحكام وما يوجبه أقسام الكلام ، ودليل على أنته يشترط عدالة الكاتب قوله تعالى : « وليكتبُ بينكم كاتب بالعدل إ العدل ، ووجه الدليل ، أنته لا يكتب إلا يالعدل ، لان الفاسق منتهم ويحمله فسقه على خلاف المصلحة والعدل المأمور به ، فوجب أن يكون كما ذكرناه ، وإذا كان كذلك ، فترد اليه كتب الشروط والاقرارات والمحاضروالسجلات ، وتجعله مؤتمناً على خزن ذلك وحفظه ، واخراج ما يحتاج اليه في وقت الحاجة الى اخراجه .

وقد ذكر الناس في كتاب الشروط والمحاضر والسجلات ما يغني من تظر فيه ، إلا ً أنتنا لا نحب أن ْ يخلو كتابنا من مقال لكل ما نذكره لتكون معانيه [۲۷۲] كاملة فيما قصد له .

فجملة الشروط أن يذكر المشتر ط والمشتر ط عليه ويعرفهما باسمائهما وأنسابهما وبتجارتهما إن كانا تاجرين ، أو بصناعتهما إن كانا صانعين ، أو أجناسهما أو أسماء بلدانهما ، أو أنسابهما في العرب أو العجم .

نم يذكر الشيء الذي يجمع الشرط فيه ، فان °كان بيعاً ، ذكر °ت البيع ووصف ه ، وحددت المبيع ، إن °كان مما يحدد كالأرضين والدور . أو بجنسه ووصفت عينه ، إن °كان مما لا يحدد كالرقيق والدواب وعروض التحارات .

ثم تذكر الثمن ومبلغه وتصف بعده ووزنه ، ثم تذكر التقابض منهما أو التفرق بعد الرضا .

<sup>(</sup>٥) صورة البقرة ، الآية ٢٨٢ .

ثم يضمن البائع الدرك للمشتري ، وإنَّ كان إجارة ذكرتَ الاجارة ومدتها ، والشيء الذي استؤجر ونعته وحددت ما يحـــدد منه ، ووصفت ما لا يحدد ، وذكرت مدة الا جارة وجعلتها على شهور العرب دون غيرها وذكرت مال الا جارة وأوقات وجوبه ، وذكرت قبض المستأجر ما استأجر ، ورضاه به ، وتفرقهما بعد الرضا . وإن°كان فيما استؤجر نخل أو شحر استثنيت بذلك وبمواضعه من الارض من الا جارة ، وجعلته في آخر الكتاب معاملة ومساقاة [٢٧٣] بجزء من الثمرة ، فانَّه لايجوز في الاحكام غـير ذلك . وضمَّنت المؤجر (١) الدرك (٢) للمستـــأجر . وإن ° كان صلحـــاً ذكرت الشيء الذي صــولح عليــه . وإن كان براءة وصــفت مـــا تبرىء منه ، وإن ٌ كانت البراءة بعرض ذكرت العرض ، وإن ° كــــان افراراً ذكرت مبلغم ، وهمل هو حال أو مؤجمل . وإن " كان مؤجملا ذكرت أجَله ، ووقت حلوله ، وحددت ذلك بشهور العرب . وإن ّ كان وكالة سميت الوكيل ونسبته وذكرت ماوكل فيه من خصومة ومنازعـــة وقبض ، أو صلح ، أو قسمة ، أو بيع ، أو شري ، أو غير ذلك من الاشياء التي تقع الوكالة في مثلها ، وقررت الوكيل بالقبول . وإن° كان رهناً ذكرت أولاً الدين في صدر الكتاب ووقت محله ، ثم ذكرت قسمتـــه وصفتـــــه وحددته ، وحددت ما يحدد منه ، ثم قررت المرتهن بقبض ذلك . وإنْ وكله في بيعة عند المحل ذكرت الوكالة بذلك بعد فراغك من أمر الدين الوصية [ على ](٣) شرائع الاسلام ، ثم ذكرت أنه أوصى بكذا وكذا ، وبدأت [٢٧٤] بالدُّ يْن وقررته بمبلغه ، ثم ذكرت الوصية َ بعد الدين فيما يوصي به . وليس له أن ° يوصي في أكثر من ثلث ماله . ثم سبلت ذلك في

(٣) لعله سقط منه « على » أو « على حسب » لتنسق الجملة · (م٠ج) ·

 <sup>(</sup>١) في الاصل : المؤاجر ، والصواب « المؤجر » لانه من الرباعي آجره يؤجره ايجارا
 لا من فاعله يفاعله (٥٠ج) .

 <sup>(</sup>٢) في الاصل : ازرك ، والدرك : التبعة قال في مختار الصحاح و الدرك التبعــة
 يسكن ويحرك يقال : مالحقك من درك فعلي خلاصه » · ففي الاشبياء المؤجرة
 تبعات احيانا ينهض بها المؤجر للمستأجر (م٠٠) ·

الوجوه التي نذكرها . ثم ذكرت الموصى اليه وسمَّيْتُـه وقررته بالقبول إنْ كان حاضراً ، وإنْ كان غائبا فلا بأس َ ، وهو بالخيار ، إنْ شاء قَبِلَ وإنْ شاء عَبِل َ وإنْ شاء َ لم يقبِل .

ثم يؤرخ جميع هذه الكتب بالشهر والسنة اللذين أنت فيهما من شهور العرب وسني الهجرة . ثم توقع الشهادة على المشترطين ، والمشترط عليهم ، وتقريرهم بان ماعقدوه على أنفسهم في صحة منهم وجواز أمر منهم قد أقروا به طوعاً بعد تفهمه ومعرفة ما فيه .

وأما المحاضر ، فان الكاتب يكتب اذا حضر القاضي رجلان ، فادعى أحدهما على صاحبه حقاً فأقر له به ، ويذكر اسمه ونسبه في يوم كذا ، من شهر كذا ، من سنة كذا ، فلان بن فلان ، وفلان بن فلان . فعرفهما بأسمائهما ونسبهما ، وإن لم يكن يعرفهما بأسمائهما ونسبهما قال : رجل ذكر أنَّه فلان بن فلان ، ويصفه ويحليه . ورجل ذكر أنَّ اسمه : « فلان ابن فلان » ويصفه ويحليه أيضاً . فادعى فلان ، أو الذي ذكر أنَّه فلان على فلان ، أو على الذي ذكر أنَّه فلان كذا وكذا ، فأقر له بذلك . وإنْ كانت وكالة قال : قد ذكر أنَّه قد وكل [٢٧٥] فلان بن فلان ، ويذكر ماوكله به ويقول حضر فلان بن فلان ، فقبــــل منه ذلك وتولاء له . فان° أحضر المدعى كتابا يريد أن ْ يُشِبّه بحق أو بيع أو غير ذلك قال : وأحضر معه كتابا ادعى فيه على فلان بن فلان ، أو الذي ذكر أنه فلان بن فلان مافيه نسخته . وينسخ الكتاب ثم يقول : واحضر معه من الشهود فلان بن فلان ، وفلان بن فلان ، وادعى شهادتهما له بما تضمنه الكتاب الذيأحضره فسألهما القاضي عما عندهما في ذلك فتشهدا أنَّ فلان بن فلان أقر عندهما وأشهدهما على نفسه في صحة منه وجواز أمثر مما سمي ووصف فيه ، فقبل القاضي شهادتهما بذلك وأمضاها . وإن° أراد القاضي أن° يُسجلَ بذلك ، ولسن يجوز أن يسجل إلا" على مَن ْ عرفه ، فليذكر في صــدر الكتاب اشهاد القاضي ويسميه وينسبه في مجلس حكمه وقضائه وهو يلى

القضاء لعدالله فلان بن فلان . ويذكر لقبه ، والناحية التي استقضاه عليها ، ويذكر حضور من حضره ، ونسخة الـكتاب الذي ادَّعي عنده بما فيه . ويذكر بعد ذلك شهادة الشاهدين ولا يسميهما ، بل يقول : رجلان عرفهما القاضي بما قبل معه شهادتهما » ، ، ثم يقول : فانفذ القاضي الحكم بما ثبت [٢٧٦] عنده من اقرار فلان بن فلان بجميــع ما سمى ووصف في الكتاب المنسوخ في صدر هذا الكتاب بشهادة الشاهدين المذكورين فيه ، وحكم به ، وأمضاء بعد أن ْ سأَله فلان بن فلان ذلك ، وقد جعل القاضى فلان بن فلان كل ذي حجة على حجته . ثم يشهد على نفسه بانفاذ ذلك ، ويؤرخ الكتاب بالوقت الذي يسجل فيه جملة في الشروط مقنعة . واذا أضاف اليها علم الكاتب باختلاف الفقهاء والعلماء حتى يحتاط على ألفاظـــه ويخرجها من الخلاف الى الاجماع فيحوطها من تأول يُسْطلها ، وذلك مثل قولهم : « لاشرط فيه ولا خيار » ، وقوله : « وتفرقا جميعاً بعد عقــد هذا البيع فثنتا على امضائه ، . وانما ذلك لما قد رُوي في باب الخيار من الاختلاف ، وانه قد جاء البيع صفقة ً أو خيارا . وجاء أنَّ الخيار الى ثلاث، وجاء « السعان بالخيار ما لم يتفرقا » .

فقوله: « لاشرط فيه ولا خيار » يوجب الصفقة . وقوله: « واختارا بعد عقد هذا البيع فيما وقعت عليه عقدة هـذا البيع فثبتا على امضائه » ، يزيل الخيار في ترك الثلاث . وقوله: « وتفرقا بعد عقدة هذا البيع عن تراض منهما » ، يزيل هذا التأويل في قوله: « البيعان بالخيار ما لـم يتفرقا » (۱) . [۲۷۷]

<sup>(</sup>١) في النهاية لابن الاثير ج٢ ص ٩٠-٩١ : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا • الخيار: الاسم من الاختيار وهو طلب خير الامرين : اما امضاء البيع أو قسخه • وهو على تلائة أضرب : خيار المجلس وخيار الشرط وخيار النقيصة ، أما خيار المجلس فالاصل فيه قوله : « البيعان بالخيار مالم يتفرقا الا بيع الخيار » • أي : الا بيعا شرط فيه الخيار فلا يلزم بالتفرق • وقيل : معناه : الا بيعا شرط فيه نفي خيار المجلس فلزم بنفسه عند قوم • وأما خيار الشرط فلا تزيد مدته على ثلاثة أيام عند الشافعي أولها من حال العقد أو من حال التفرق • وأمسا

فتكرار هذه الالفاظ قد أخرج البيع عن شروط الخيار كلها ، وأوجب صحتــــه .

وكان مع علمه بمذاهب الفقهاء وخلافهم ، عالماً بوجوه الكلام ، مميزاً لما تحتمله ألفاظ الخواص والعوام حتى يأتي في لفظه ، وتعلم قوله بحراسة الشروط من الاشتباه في المعاني ، والاشتراك فيها . وذلك مثل استعمال كثير من أصحاب الشروط في موضع ذكر التسليم قولهم : « بغير دافع ولا مانع ». وظنهم أن و غير » لما كانت جحداً في بعض أحوالها انها تقوم مقام « لا ». وليس الامر كذلك ، لان « لا » حرف جحد لا يجوز أن ينصرف في معناه في هذا الموضع الى معنى آخر . و « غير » قد تكون بمعنى الكثرة فيقال : « لقيت فلانا غير مرة » و « جاءني غير واحد من أصحابنا » . بمعنى : « لقيته أكثر من مرة » و « جاءني أكثر أصحابنا » .

فاذا قلت : « بغير دافع » جاز أن يحتمل معنى القول انك أكثر من دافع (١٠) واذا قلت : « بلا دافع » ، جاز أن يحتمل شيئًا من ذلك . فاذا فهم هذا الاشتراك والاشتباه ، وأخرج لفظه عن التأويل والاحتمال مع اخراجه إينًاه عن الحادث الذي يوجبه الفقه ، كان بالكفاية [٢٧٨] موصوفا ، وبالحذق في صناعته معروفا \_ إن شاء الله تعالى \_ .

حيار النقيصة فان يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد او يلتزم البائع فيه شرطا لم يكن فيـــه وتحو ذلك » (وينظر لسان العرب \_ خير) •

 <sup>(</sup>۱) هذه من مبالغات المؤلف رحمه الله في الاحتياط فغير لم ترد وحدها لتكون مشتركة وانما أيد نفيها قوله « ولا مانع » (م٠ج)

## كاتب صاحب المظالم

وأماً كاتب صاحب المظالم ، فهو مثل كاتب القاضي في جميع أوصافه وعلمه بواجب الكلام وممتنعه ومحتمله ومعرفة الشروط ، وما يوجبه الحكم فيها . غير انه لايحتاج الى الكتب والشهادات ، لانه لا يحكم بشيء يسجل به ، وانها اليه أن يخرج الأيدي الغاصبة ، ويثبت الايدي المالكة ، ويلزم الناس الحقوق بالخبر الشائع والشهرة والاستفاضة وشهادة صلحاء المجاورين وأهل الخير المستورين ، وليس اليه تعديل شاهد ، ومتى تكافأت الشهادات عنده ممن هذه سبيله في الستر والخبرة ، وتوازنت الاستفاضة والشهرة حتى لايوجد في أحدهما من القوة على صاحبه ومشابهة الحق في بعض أحواله ما يجوز له أن يغلب على الخير ، ويحكم به ، وأعجزه مع ذلك أن يوقع بينهم الحادثة باليمين التي جعلت عوضاً من البينة (۱) ، فليس بين كاتب صاحب المخادثة باليمين التي جعلت عوضاً من البينة (۱) ، فليس بين كاتب صاحب المظالم ، وبين كاتب القاضي كبير فرق يذكر فنستقصيه (۱) .

<sup>(</sup>١) وهي ما يثبت الحق ويؤيد الصدق عند القاضي (م٠ج) ٠

<sup>(</sup>۲) أي : تتقصاه وتبلغ بالتفصيل منتهاه (م · ج) ·

# كاتب الديوان

وأمًّا كاتب الديوان ، فيحتاج – مع ماقدمنا من الأوصاف – أن يكون جيد الفهم ، صحيح الذهن ، عارفاً [٢٧٩] بأحكام الديوان ، غير جاهل مع ذلك بأحكام الديوان ، غير جاهل مع ذلك بأحكام الديوان ، غير جاهل مع ذلك بأحكام الحكام (١) . ويكون مع هذا قد عرف أصول الاموال التي تحمل الى بيت المال واقتسام وجوهها ، وكيف كان السبب فيها . وأحكام الارضين في وظائفها واملاك أهلها ، وما يجوز للامام أن يقطعه منها . ووجوه تفرقة الاموال وسبيلها ، وما يجوز في جميع ذلك مما لايجوز .

ونحن نذكر باباً باباً من ذلك بأخصر ما أمكننا فيه \_ إن° شاء الله \_ .

<sup>(</sup>١) في الاصل : حاصل ، في الموضعين •

#### وجوه الاموال

وجوه الاموال ثلاثة : فيء ، وصدقة ، وغنيمة (١) .

أما الفيء: فمعناه مارجع على المسلمين نفعـــه ، وهو مأخوذ من :
« فاء ــ يفيء بالعشي \* (٢) اذا رجع . ومنه قول الله تعالى : « فقاتلوا التي تَبُغي حتى تفيء الى أمْرِ الله \* (٣) .

وهو ينقسم أقساما كثيرة (١) :

فمنه: ما أفاء الله على المسلمين من أموال المشركين مما يوجد في مدنهم بعد فتحها ، فيقسم بين المسلمين ، فليس فيه خمس وذلك مثل كنز الفخيرجان (٥) الذي وجد بعد فتح الاهواز ، وما يجري مجراه .

<sup>(</sup>۱) بحثت عده المسائل بالتفصيل قديما وحديثا ، ومن الكتب القديمة المهمة في هذا الموضوع كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي المتوفى سنة ٢٠٣ هـ ، وكتاب الاموال للامام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤ هـ ، وكتاب الخراج للقاضى أبي يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب الامام أبي حنيفة ، وكتاب الخراج وصنعة الكتابة لقدامة بن جعفر ، وكتاب أدب الكتاب للصولي المتوفى سنة ٣٣٥ هـ أو ٣٣٦ هـ ، وهي كتب مطبوعة متداولة ،

 <sup>(</sup>٣) في اللسان : « قاء : رجع • وقاء الى الامر يفي، وقاءه فيثا : رجع اليه » وفيه :
 « والفي، بالعشي : ما انصرفت عنه الشمس » •

٩ سورة الحجرات ، الآية ٩ .

<sup>(</sup>٤) في أدب الكتاب للصولي ص ١٩٨ : « الفي : ووجوهه خمسة ٠٠٠٠ .

فى أدب الكتاب ص ١٩٩٠ : « كالذى فعل عمر ... رضى الله عنه ... فى كنز النخيرجان ، وقد أتى به السائب وقد ولاه قسمة الغنائم بنهاوند لما فتحها الله على المسلمين ، جميع السائب الغنائم فقسمها ثم جاء من دله على المكنز فاستخرجه ، وكان سفطين من جوهر فأتى بهما عمر ... رحمه الله ... فأمره أن يبيعهما ويقسم ثمنهما بين الذرية ، ولم يأمره أن يخمسه ، فتيين أنه جعله فيا ، ولم يجعله غنيمة » .

ومنه: ما أفاء الله \_ سبحانه \_ على رسوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من أهل المدن والقرى التي أجلاهم الرعب ، فلم يقاتلوا ، ولم يوجفعليهم بخيل ولا ركاب . فذلك لا يخمس ، ويفرق بين المسلمين [٢٨٠] كما ذكر الله \_ سبحانه \_ في سورة « الحشر »(١) .

ومنه: الأرضون التي صالح أهلها عليها بشيء يؤدونه في كل سنة ، فذلك \_ أيضا \_ فيء لا يخمس . ومنها الأرضون التي فتحت عنوة وأقرت في أيدي أهلها ، وجعلوا عمالاً للمسلمين بها ، وضرب عليهم فيه\_ الخراج ، كما فع\_ ل عمر \_ رضي الله عن\_ ه \_ بالسواد . فذلك فيء لا يخمس (٢) .

ومنه : جزية رؤوس أهل الذمة ، وما يؤخذ من نصارى بني تغلب عوضا عن الجزية (٣) .

وأمَّا الصدقة: فليست تلزم عند الشيعة إلاّ في سبعة أصناف: العين، والورق، والبر، والشعير، والتمر، والزبيب، والمواشي السائمة، وأما غيرهم فنحن نذكر قوله.

وما يلحق بذلك الركاز(٤) ، وهو ما وجد من دفائن الجاهلية وفيــه

<sup>(</sup>۱) قال تعالى .: « وما أفاء الله على رسوله منهم ، فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، فلله وللرسول ولذى القربي واليتامي واليتامي والمساكين وابن السبيل ، كي لا يكون دولة بين الإغنياء منكم » ، ( سورة الحشر ، الاية ٦ وما بعدها ) .

<sup>(</sup> ينظر كتاب الخراج للقرشي ص ٣٤ ، والاموال لابن سلام ص ٢٢١ وما بعدها ، والخراج لابي يوسف ص ٣٣ وما بعدها ) ·

<sup>(</sup>٢) ينظر كتاب الاموال ص ٥٥ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر كتاب الخراج للقرشي ص ٦٥ ، وكتاب الاموال ص ٢٩ ٠

٤) في كتاب الخراج للقرشي ص ٣٢: « قال يحيى : سالت حسن بن صالح عن الركاز فقال : هو الكنز العادي ما كان من ضرب الاعاجم وفيه الخمس • وقال غير الحسن : الركاز مو الذهب والفضة التي لم تخلق مع الارش ، ففيه الخمس • وفي الخراج لقدامة بن جعفر ص ١٣٦ : « وسمى الركاز بهذا الاسم ، لانه ركز بالارض ، أي : ادخل فيها » •

الخمس . وقاس أهل العراق المعادن عليه ، وقال أهل الحجاز : منها الصدقة معجلة (١) .

فأما الغوص(٢٠) وسيب البحر فلا زكاة فيه على مذهب أكثر الفقهـاء ومنهم من يقيسه بالركاز .

فالصدقة اذن فربان: زكاة وخمس ، والزكاة (٣) تجب في كل سنة إذا حال عليها الحول على المال ، فان كان ورقاً ، كان في كل مائتي درهم خسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك ، فان كان عيناً ففي كل عشرين [٢٨١] دينارا نصف دينار وما زاد فبحساب ذلك ، وما نقص عن هذين العددين فلا شي، فيه (٤) ، وليس عند الشيعة في المائتي درهم اذا زادت زيادة على الخمسة الدراهم حتى يبلغ مائتين وأربعين درهما فيكون فيها ستة دراهم ، وكذلك مازاد في كل أربعين درهما درهم ، وما نقص عن ذلك فلا شي، فيه ، وهو بمنزلة الاشناق والاوقاص (٥) ، وليس عندهم في الزيادة على العشرين بمنزلة الاشناق والاوقاص (٥) ، وليس عندهم في الزيادة على العشرين

<sup>(</sup>١) في الخراج لقدامة ص ١٠٤ : « وأهل العراق يجعلون الركاز المعدن والمال المدفون كليهما • ويقولون : ان فيهما الخمس • ويقول أهل الحجاز : ان الركاز هو المال المدفون خاصة ، وفيه الخمس • فاما المعدن فليس بركاز ، ولا خمس فيه ، انما فيه الزكاة » •

٢) وهو الغوص في البحر لاستخراج اللؤلؤ ، (م٠ج) ،

<sup>(</sup>٣) في الاصل : الركاز ·

<sup>(3)</sup> فی کتاب الاموال ص ۴۰۸ : « حدثنا یزید عن حبیب بن آبی حبیب عن عمرو ابن هرم • عن محمد بن عبدالرحمن الانصاری : ان فی کتاب رسول الله \_ صلی الله علیه وسلم \_ وفی کتاب عمر فی الصدقة : آن الذهب لا یؤخذ منه شی، حتی یبلغ عشرین دینارا ففیه تصف دینار • والورق لا یؤخذ منه شی، حتی یبلغ مائتی درهم ، فاذا بلغ مائتی درهم ففیها خمسة دراهم » • وفی ص ۸۸ أیضا : « حدثنا أبو بکر بن عیاش عن أبی اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علی قال : « قی کل عشرین دینارا نصف دینار ، وفی کل آربعین دینار ، وفی کل مائتی درهم خمسة دراهم » •

<sup>(</sup>٥) الاشناق : سيفسرها المؤلف •

الاوقاص : سيفسرها المؤلف .

فى الاموال ص ٣٨٣ : « ان الاوقاص لا فريضة فيها » • وفى ص ٣٨٤ : « قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وحماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذ بن جبل قال باليمن : « لست با خد من اوقاص البقر شيئا حتى آتى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فان رسول الله لم يامرنى فيها بشى » »

دينارا شيء حتى تبلغ اللاتين دينارا فيكون فيها نصف وربع ، وما زاد فبحساب ذلك . ومالايجب في الزيادة فيه ربع دينار ، فليس يلزم فيه شيء .

والتجارة فيها الصدقة بحساب ثمنها اذا كانت مما يجب فيه الزيادة . فان \* بقيت سنين في يد صاحبها ، فقد اختلف الناس في ذلك فقسال قوم : يزكيها لما مضى عليها من السنين . وقال قائلون : ليس عليه غير زكاة واحدة وهو المعمول عليه .

وليس على الحلي زكاة إلا عند الشاقعي (١) وأهل الحجاز ، ولا على المواشي العاملة غير السائمة . ولا على الخيل ، ولا على الحمير صدقة (١) ، وانما الصدقة في الشاء والابل والبقر السائمة وفي كل خَمْس من الابل شاة . ثم مازاد على ذلك ففي كل خَمْس شاة الى خَمْس وعشرين ، فاذا صارت ستا [٢٨٢] وعشرين ففيها بنت مخاض . فان م يوجد فابن لبون (١) ذكر الى خمس وثلاثين . فاذا بلغت ستا وثلاثين ، ففيها بنت لبون الى خمس وأربعين ففيها حقة الى ستين (١) . فاذا بلغت احدى

وفى ص ٣٨٤ : « قال أبو عبيد : والاوقاص : ما بين الفريضتين ، وهو على التفسير الذي ذكرناء فى حديث ابن لهيعة الاول ، وكذلك الاشتاق فى الابل ، وليس يؤخذ فى صدقة البقر من الاستان غير سنين » ،

 <sup>(</sup>۱) هو محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمی القرشی المطلبی ،
 آبو عبدالله ، آحد الائســـة الاربعة • توفی سنة ۲۰۶ هـ • ( معجم الادبـــا•
 ج ٦ ص ٣٦٧ ) •

 <sup>(</sup>٣) في أدب الكتاب ص ٢١٠ : « وقال أهل الحجاز : لا زكاة في خيل ولا رقيق الا زكاة الفطر التي تلزم الاحرار • ولا في شيء من دواب الوحش ، ولا زكاة في لؤلؤة ولا ياقوت ولا مرجان ولا لباس ولا في شيء من العروض الا زكاة التجارة ، فهي على ما سميت لك فقس على ذلك » •

 <sup>(</sup>٣) الناقة اللبون : الملبن ، وابن اللبون : ولدها في هذه الحالة .

فى أدب الكتاب ص ٢٠٠ : « وفى الابل اذا بلغت خمسا شاة ، واذا بلغت عشرا شاتان ، واذا بلغت عشرة ثلاث شياه ، واذا بلغت عشرين ففيها أدبع ، فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فان لم تكن ابنة مخاض قابن لبون الى خمس وثلاثين ، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون الى خمس وأدبعين ، فاذا زادت واحدة ففيها جنّة الى ستين ، فاذا زادت واحدة ففيها جنّة الى خمس وسبعين ، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان الى مائة وعشرين ، ثم يكون فى كل وسبعين ابنة لبون ، وفى كل خمسين حقة ، وبعض الفقها، يقول : تستأنف القريضة بعد المائة والعشرين كما كانت فى الابتداء لكل خمسين شاة » ،

وستين ففيها جَدَعَه (١) الى خمس وسبعين ، فاذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون الى تسعين ، فاذا زادت أخرى ففيها حقتان الى مائة وعشرين . فاذا زادت ففيها جدعتان ، ثم بحساب ذلك في كل أربعين بنت لبون . وفي كل خمسين حقة ، وفي كل ستين جدعة ". ومن الفقهاء من يستأنف الفريضة بعد المائة والعشرين فيجعل في كل خمسين شاة (٢) الى آخر الفرائض .

وليس بين الاشـــناق صدقة ، وهو ما بين الفريضتـــين في الابل ، واحدها شنق .

وأما البقر ففي كل ثلاثين تبيع "(٣) ، وفي كل أربعين مسنة " ، وما زاد فيحساب ذلك .

والوقص في البقر مثل الشنق في الابل ، وهو ما بين الفريضتين (٤٠) .

وأماً الغنم فليس في مادون أربعين صدقة ، فاذا صارت أربعين ففيها شاة حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين . فاذا بلغتها ففيها شاتان الى مائتي شاة وشاة ، فاذا بلغتها ففيها ثلاث شياه . ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ أربعمائة . فاذا بلغتها ففيها أربع شياه ، وما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة شاة "(°) .

فَأُمَّا زَكَاة الْأَقُوات ، فَان " الفقهاء يقولون : إن م كُل ما اقتاته (٦)

<sup>(</sup>١) الجدّع : الصغير السن ، وهو يختلف في استان الابل والخيل والبقر والشاء ٠

 <sup>(</sup>٢) في أدب الكتاب ص ٢٠٠ : « وبعض الفقها، يقول : تستأنف الفريضة بعد المائة والعشرين كما كانت في الابتداء لكل خمسين شاة » •

<sup>(</sup>٣) التبيع : العجل المدرك ، الا اله يتبع أمه بعد ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر كتاب الاموال ص ٣٨٣ ، ٣٨٥ ، وما بعدما ، وكتاب الخراج لابي. يوسف ص ٧٦ وما بعدها •

<sup>(</sup>٥) في آدب الكتاب ص ٢٠٠ : « وقي الغنم في كل أربعين شاة ، ثم ليس فيها شي، حتى تزيد على عشرين ومائة ، فاذا زادت واحدة ففيها "لللات شياه الى تلثمائة ، ثم يكون في كل مائة شاة ، ولا يؤخذ من الزيادة شي، حتى تكمل مائة ، ويحول عليها الحول وهي على هذا التمام » .

<sup>«</sup> وينظر كتاب الاموال ص ٣٨٦ وما بعدها » •

<sup>(</sup>٦) أى اتخذه قوتا وهو الفعل الصحيح المشهور ( م٠ج )

الناس من البر والشعير والذرة والحمص والعدس واللوبيا والدخن وما أشبهه مما يؤكل ويعتمد [٢٨٣] في القوت عليه من الحبوب أو يدخر من الثمار الجافة مما هو قوت كالتمر والزبيب ففي كل خمسة أوسق<sup>(۱)</sup> منه العشر . وفيما سقته السماء أو شرب بعُلا<sup>(۲)</sup> ، أي : بعرقه ، وما سقي بالناضح<sup>(۳)</sup> والدولاب فيه نصف العشر . والوسق ستون صاعا ، والصاع<sup>(٤)</sup> عند أهل الحجاز خمسة أرطال ، وثلاث بالعراقي ، وعند آهل . مانية أرطال ، وعند الشيعة تسعة أرطال . وقد ذكرنا قول الشيعة فيما يلز مه الزكاة عندهم من ذلك<sup>(٥)</sup> .

وما كان من الاباريز مثل الشونيز<sup>(٦)</sup> والسمسم والخردل ، ومن الفواكه مثل العنب والتين والعناب والنبق والفسدق والجوز ، فلا صدقة فيه <sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الوسق : مكيلة معروفة ، وقيل : هو حمل بعير ، وهو ستون صاعا بصاع النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهو خمسة ارطال وثلث ، فالوسق على هذا الحساب مائة وستون منا ،

<sup>(</sup>٣) جاء في مختار الصحاح : « والبعل \_ أيضا \_ العذى ، وهو ما سقته السماء ، وقال الاصمعي : « العذى : ما سقته السماء ، والبعل ما شرب بعروقه ( م م ج ) · وفي الحديث الشريف : « ما سقى بعلا ففيه العشر » · وهو ما شرب من النخيل بعروقه من الارض من غير سقى سماء ولا غيرما · (ينظر النهاية ج ١ ص ١٤١) ·

<sup>(</sup>٣) الناضع : الثور أو الحمار أو البعير الذي يستقى عليه الماء ، والانثى ناضحة ( اللسان \_ نضع ) •

<sup>(3)</sup> في الخراج للقرشي ص ١٤١: الصاع: القفيز الحجاجي ، وهو ثمانية أرطال ٠٠٠ وهو أثمانية أرطال ١٠٠ وهو أقل من ثبانية أرطال وأكثر من سبعة أرطال ١٠٠ الحجاجي على صاع عمر \_ رضى الله عنه \_ ١٠٠ الحجاجي هو الصاع ١٠٠ الصاغ مثلل الحجاجي ١٠٠ صاع عمر أو قفيز عمر مثل الحجاجي ١٠٠ »

<sup>(</sup>٥) في أدب الكتاب س ٢٠١ : « وصدقة الارض العشر مما يخرج الله منها اذا بلغت خمسة اوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع خمسة ارطال وثلث بالرطل البغدادي في قول أهل الحجاز ، وهو في قول أهل الكوفة خمسة أرطال بهذا الرطل اذا كانت الارض تشرب سيحا او ماه السماه ، وان كانت تشرب بدولاب وما أشبهه فقيه نصف العشر » ،

<sup>(</sup>٦) الشونيز \_ بالزاى \_ وهو الحبة السوداء من الحبوب ( م٠ج ) ٠

 <sup>(</sup>٧) قال أبو عبيد في كتاب الاموال ص ٥٠٣ : « قالعلماء اليوم مجمعون من أهل العراق والحجاز والشام على أن لا صدقة في قليل الخضر ولا في كثيرها اذا كانت في أرض العشر ، وكذلك الفواكه عندهم \* وانما اختلفوا في غيرها من الحبوب والقطاني » •

ومن الزكاة ، زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم من ذكر أو انشى من قدر على أدائها . فمن كان حُر ًا بالغاً فعليه أن يؤديها عن نفسه ، ومن كان عبداً أو طفلاً أداها عنه مالكه أو وليه ، وهو صاع من كل طعام يكون قوتاً للانسان على مذهب أهل الحجاز والشيعة . وأماً أهال العراق فيخرجون في ذلك نصف صاع حنطة أو صاعاً من شعير أو بر أو زبيب . ومن لم يجد فأداء ثمن ذلك على أعدل قيمة ، أو أخرج خبزاً أو غير ذلك ، أجازاه على مذهب العراقيين والشيعة ، ولم يُجرُز عنه على مذهب أهل [٢٨٤] الحجاز .

فأماً الغنيمة : فهو ماغنمه المسلمون من عسكر المشركين ففي ذلك المخمس ، تجمع الغنائم فتقسم أخماساً فيأخذ السلطان الخمس فيفرق أخماسا على مارتبه الله \_ عز وجل \_ في سورة الأنفال(١) ، فيجعل سَهْ الله والرسول للامام ، وأربعة أخماس الخمس الباقية لذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ، ويجعل باقي الغنائم لمن شهد الحرب ، فيقسم بينهم فيعطى الفارس سهمين ، والراجل سهما على مذهب الحجازيين والشيعة ، ويُدفع على مذهب أهل العراق الى الفارس سَهْم وسهمان لفرسه ، والى الراجل سهم .

ص ۱۷ وما بعدما ) .

# حكم الارض فيما ينجتبي منها

وأما ما افتتح من الأرضين عنوة "، فالامام فيها مخير ، إن شاء فسمها بين أهلها المستحقين لها ، وأخذ الخمس منها فقسمه على أهله ، كما فعل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في بني النفير (١) . فاذا فعل ذلك صارت أرض عشر وملكها أهلها ، وكان ما يؤدون عنها صدقة . وإن شاء أن " يقرها في أيدي أهلها بخراج يضربه عليهم أو مقاسمة أو معاملة إن "كانت نخلا وشجراً . أو " يكون ذلك فيئاً يقسمه على أهل الفيء مع ما يقبضه من جزية رؤوس أهل الذمة ، فعل ذلك (٢) .

وقد أقر عمر \_ رضوان الله عليه \_ بمشورة من الصحابة ، الخراج

 <sup>(</sup>١) تنظر أحكام الارضين في أدب الكتاب للصولى ص ٢٠٩ ، ومقالة و أحكام الرسول.
 في الاراضي المفتوحة » للدكتور صالح أحمد العلي • ( مجلة كلية الاداب والعلوم العدد الاول ص ٣٣ وما بعدها ، حزيران ١٩٥٦ ) •

<sup>)</sup> في الخراج لقدامة بن جعفر ص ١٣٥ : « الفي، وهو أرض العنوة ، اختلف المسلمون في أرض العنوة ، فقال بعضهم : تخمس ، ثم تقسم الاربعة الاخماس بن الذين افتتحوها ، وقال بعضهم : « ذلك الى الامام ان رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسم الباقي كما فعل رسول الله – عليه السلام – بخيبر ، فذلك الله ، وان رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها بل تكون موقوقة على كافة المسلمين كما فعل عمر بارض السواد وأرض مصر وغيرها هما افتتحه عنوة ، كافة المسلمين كما فعل عمر بارض السواد وأرض مصر وغيرها هما افتتحه عنوة ، فعل ، والوجهان جميعا فيهما قدوة ومتبع ، لان رسول الله – عليه السلام – قسم خيبر وصيرها غنيمة ، وأشار الزبير بن العوام في مصر وبلال في الشام بمثل ذلك ، وهو مذهب مالك بن أنس ، وجعل عمر بن الخطاب السواد وغيره فينا موقوفا على المسلمين ممن كان منهم حاضرا في وقته ومن أتي بعده ، ولم يقسمه وهو رأى أشار به عليه على بن أبي طالب – رضوان الله عليه – ومعاذ ابن جبل » ،

في أيدي أهله ، وضرب عليهم الخراج لكل جريب درهم وقفيز . وأحسب ذلك قد كان رسماً في أيام الاعجام (١ [٣٨٥] فأقَـرَ مَّ عمر ، لان َّ زهيراً \_ وكان جاهلياً \_ يقول : [ من الطويل ]

فَتُنعْلَلِ ْ لَكُمْ مَا لَا تُنغَلِّ لَأَهْلُهَا قُرَى بَالْعَرَاقُ مِن قَفَيْرُ ودِر ْهُمَ (٢٠)

وجعل على أهل الذمة الجزية طبقات . وانما كان يُوْخَذ منهم في أيام النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ لكل حالم دينار أو قيمته من المعاز (٢) ، فجعل هو الطبقة العليا أربعة دنانير ، والوسطى دينارين ، والسفلى دينارا واحداً . وللامام أن يزيد في الخراج والجزية ، ويقبض منهما على حسب مايراه أعْمَر للبلاد وأر ْفَق بالعباد .

وهذا مذهب أكثر الفقهاء . وأصل أراضي العنوة للمسلمين مشاع بينهم ، وانما يتبايع الناس فيها السكنى وقيمة الابنية والنخل والشجر وغير ذلك .

فأماً الأرض التي صالح عليها أهلها بشيء معلوم يؤدونه في كل سنة، فهو على ماصولحوا عليه ولا يزاد فيه عليهم ولا ينتقصون منه . وعلى الامام أن يقضي ذلك على سائر الارض ويعدل بين عامرها وغامرها ، فيخفف عن الغامر ، ويزيد على العامر ، ويتفقد ذلك في كل مدة من الأزمان . فقد يعمر الغامر ، ويخرب العامر ، فيرد فضل ذلك على بعض حتى لا ينضعف

 (۲) البيت من معلقة زهير بن أبى سلمى ( ينظر شرح ديوانه ص ۲۱ ، وشرح المعلقات السبع ص ۱۰۳ ) ، يقول : « يعنى هذه الحرب تغل لكم من هذه الدماء ما لا تغل قرى بالعواق وهى تغل القفيز والدرهم ، وهذا تهكم منه أى استهزاء » \*

<sup>(</sup>١) في الاصل الامام • يقول الدكتور مصطفى جواد : « الظاهر ان أصلها الاعجام جمع العجم ، وقد جمعت كما جمعت الاعراب ، ثم اختص الاسم باهل البادية ، وقد جمع الجاحظ العجم على الاعجام في الحيوان ج١ ص ١٨٦ » •

<sup>(</sup>٣) المبادر الى الذهن من ظاهر اللفظ أن أصله من ( المعز ) وهو خلاف الضأن من الغنم ، ولكن يعرض لنا سؤال لماذا كان يختار المعز على الضان ؟ فلعل للقظة أصلا آخر اذن • ( م ٠٠ ) •

أحوال بعض رعيته . وهذا هو أصل القوانين في أراضي الصلح . وهـذه الأرضون لاهلها يتبايعونها ويملكونها ، وإنما عليهم فيها وظيفة (١٠[٢٨٦] الفـاوون(٢) .

وأما الأرض التي أسام أهلها عليها مثل مخاليف اليمن والطائف ففيها الصدقة . وكذلك المدن التي أختطها المسلمون مثل البصرة وما شاكلها من جميع ذلك ، الصدقة من العشر نصف العشر - كما ذكرنا - هي ملك لأهلها . وقد اختلف الناس فيها إذا ملكها الذمي بعد المسلم ، فقال قوم : « عليه فيها العشر » ، لان الحق انما يجب على الأرض . وقال آخرون : « بل عليه الخراج » ، لان الحق عليه في أرضه . وانما وجب على المسلم الصدقة ، لانه ممن يجري عليه حكم الشريعة .

وأماً ما أجلي أهله عنه ، فلم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فالامام - أيضاً - مُخيَّر فيه ، إنْ شاء قسَّمه على سائر المسلمين ، وإنْ شاء أقرت وجعل غلته مقسومة عليهم . وقد فعل النبي - صلى الله وسلم - في خيبر مثل ذلك (٣) .

وأمَّا الصوافي<sup>(۱)</sup> التي كانت للملوك من الكفار ، فهي للامام يقطع منها ذوي البلاء وأولي الغناء<sup>(۱)</sup> ، ويستعين بغلتها في نوائب المسلميين ، ويصرفها في مصالحهم . وقد أقطعت الائمة مما جرى في هذا المجرى أشياء،

 (۲) يظهر انه اصطلاح زراعى مثل كرى الانهار العامة المشتركة واصلاح الارضين الزراعية • ( م٠ج ) •

(٤) الصوافى : الاملاك ، والارض التى جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا. وارث لها .
 واحدتها : صافية .

 <sup>(</sup>١) الوظيفة : ما يعين من عبل أو رزق أو طعام للانسان أو عليه ، فيقال : وظف له ووظفه ، (ذا أعطاه . ووظف عليه (ذا أخذ ذلك منه · (م٠٠) .

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد في الاموال ص ١١٠ : « وممن من عليه النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أهل خيبر ، وإنما افتتحت عنوة ١٠٠ فقسم رسول الله \_ صلى الله عليه عليه وسلم \_ أرضها ومن على رجالها ، وتركهم عمالا في الارض ، معاملة على السطر . لحاجة المسلمين اليه \_ متى اجلاهم عمر \_ رحمه الله \_ حين استخفى الناس عنهم \* .

<sup>(°)</sup> أى الضرورى والكفاية في المهمات ( م٠ج ) .

وعلى المقطع لها فيها الصدقة .

فأمناً ماخرج من هذا من أراضي العنوة أو الصلح أو العشر أو مالا يملكه الامام ، وانتَما هو لجماعة المسلمين أو لاهله [٢٨٧] من أهلالذمة وأهل العهد ، فلا يجوز اقطاعه .

وأماً الارض الموات ، وهي التي لامالك لها ، فهي لمن أحياها واستخرج لها شُرباً . وعليه فيها إن كان مسلماً ، الصدقة ، وان كان ذميا الخراج . ويجوز أن يقطع الامام من أرض الموات قبل أن تحيا ماشاء ، لاته لا ملك عليها لأحد وكذلك أراضي الجوامد والمعادن والقبوض والاحكام والجزائر وما أشبه ذلك (١) .

وأماً نصارى بني تغلب ، فان عمر – رضي الله عنه – أعفاهـــم من الجزية ، وضاعف عليهم الصدقة ، لائله خشي مع أنفتهم من الصغر واعطاء الجزية ، أن يصيروا الى أرض العدو فيزيدوا في شوكته . وكانأميرالمؤمنين – عليه السلام – يقول : « إن لي فيهم رأياً لو فرغت لهم ، (٢) .

\* \*

فأمَّا الوجوه التي تصرف فيها هذه الاموال ، فانَّ الفيء لاهل هـذه الآيات : « ما أفاء الله ُ على رسوله من أهل القُدرى ، فلله وللرسول ولذي

 <sup>(</sup>۱) ينظر الخراج للقرشي ص ۸۶ وما بعدها ، والخراج لابي يوسف ص ٦٣-٦٣ ،
 وص ۹۱ وما بعدها •

<sup>(</sup>٣) في كتاب الاموال ص ٢٨ : « وحدثني سعيد بن سليمان عن هشيم ، قال :
أخبرني مغيرة عن السفاح بن المثني عن زرعة بن النعمان \_ أو النعمان بن زرعة \_
انه سأل عبر بن الخطاب وكلمه في نصارى بني تغلب ، وكان عبر قد هم
أن يأخذ منهم الجزية فتفوقوا في البلاد ، فقال النعمان \_ أو زرعة بن النعمان \_ لعبر : يا أمير المؤمنين أن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية ، وليست لهم أموال ، أنما هم أصحاب حروش ومواش ، ولهم نكاية في العدو ، فلا تمن عدوك عليك بهم ، قال : فصالحهم عمر بن الخطاب على أن اضعف عليه \_ الصدقة واشترط عليهم أن لا ينصروا اولادهم ، قال مغيرة : فحدثت أن عليا قال : « لئن فرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأى ، لاقتلن مقاتلهم ، ولاسبين قال : « لئن فرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأى ، لاقتلن مقاتلهم ، ولاسبين ذراريهم ، فقد نقضوا العهد ، وبرئت منهم اللمة حين نصروا أولادهم » .

القُربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولَة بين الاغنياء منكم الله الحر الآية . ثم فسر أنها في كل زمان ولكل قرن ، فقال اللفقراء المهاجرين الذين أخر جوا من ديار هم وأموالهم الله الحرين الماقية . فنص بهذه الآية على المهاجرين ، فقال : " والذين تبو أوا الدار والايمان من قبلهم ، يُحبون من هاجر اليهم ، ولا يجدون في صدور هم حاجة " المهم الله الله الله المهم ، فنص بهذه الآية على الانصار ، ثم قال : " والذين جاءوا من " بعدهم ، يقولون : ر بَنّا اغْفِر لنا ولاخواننا الذين سَبقُونا بالايمان ، ولا تَجْعل في قلوبنا غلا اللذين آمنوا الأن الحر الآية . فنص بها على كل من أتى بعدهم من المهاجرين ، فليس أحد من المسلمين إلا وله في الفيء حق .

ولم يزل مال الفي، في أيام الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ يُحمَل فيقسم على المقاتلة والذرية والصغير والكبير ، ويرضخ منه للعبيد وضربهم ، ولا يجمع منه شيء الى أن خولف ذلك وجعهل مال الفي، لارزاق الجند ، وجعل ما فضل عن ذلك مجموعاً في بيت مال المسلمين للحوادث والنوائب . فمال الفيء ، والآن في هذا الوقت ، لارزاق الائمة وأعوانهم وخلفائهم وحكامهم وعمالهم ، وللمقاتلة ومن يجري مجراهم من سائر ولاة أمورهم وأموالهم ، وللفتوق التي تنفتق عليهم .

\* \*

 <sup>(</sup>١) سورة الحشر ، الآية ٧ ، وتكملتها : « وما اتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله ، ان الله شديد العقاب » •

 <sup>(</sup>٢) سورة الحشر ، الآية ٨ ، وتكملتها : « يبتغون قضلا من الله ورضوانا ، وينصرون الله ورسوله ، اولئك هم الصادقون » -

 <sup>(</sup>٣) سنورة الحشر ، الآية ٩ ، وتكملتها : « مبا اوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو
 كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه ، فاولئك هم المفلحون » •

 <sup>(</sup>٤) سورة الحشر ، الآية ١٠ ، وتكملتها : « ربنا انك رؤوف رحيم » ٠

<sup>(</sup>ه) يقال : رضح له أى اعطاه قليلا ومصدره الرضح ومثله الزبد يقال زبده أى رضح له من مال · ( مصطفى ) ·

فأمنًا الصدقات فهي لأهل السنهمان (١) الثمانية التي نص الله عليها ، فقال : « إنَّما الصنَّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلَّفة قلوبُهُم ، وفي الرقاب والغارمين ، وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله ، والله عليم حكيم " «٢٠) .

والفقير : الذي ليس له مادة ، وله قوت . والمسكلين : الذي ليس له قوت . [٢٨٩] والعامل عليها : هو المتولى لجبايتها .

والمؤلفة قلوبهم: هو المستميل الى الاسكام، أو كفت، أو جنفت عاديته وشره (٣) من وجوه المشركين والمنافقين وأهل الخلاف. وقد قال قوم: إنَّ ذلك قد سقط وزال لظهور الاسلام، وقال آخرون: إنَّه قائم ثابت، وإنَّ للامام أنْ يعطي من يريد تألفه من مال الصدقات ما رأى على أنْ لا يتجاوز الشمن.

وفي الرقاب: في فك الرقاب من الأَسْر .

والْغارمين : المُنفَّدَ حين بالدَّيْنَ ، إذا لَم يستدينوه في معصية ، أو كانوا قد حملوا حمالات في الدماء ، واحتاجوا منها الى أخذ الصدقة .

وفي سبيل الله : كما أريد به وجه الله من سائر وجوه البر .

وابن السبيل : كل منقطع به في بلد غربة ، فهو ابن سبيل .

فهذه وجوه الصدقات التي يصرف مالها فيها . وليس لأهل الرسول \_\_ صلى الله عليه وسلم \_ صلى الله عليه وسلم \_ صلى الله عليه وسلم حَرَّم ذلك عليهم ، إذ ° كانتَ ° الصدقة أوساخ الناس ، فنزههم عنها .

\* \*

وأمَّا الغنائم : فانها لمن ذكره الله ْ \_ عز وجل \_ في سورة الأنفال ،

<sup>(</sup>١) السهمان \_ يضم السين ، جمع السهم يمعنى النصيب ٠

<sup>(</sup>٢) سورة النوبة ، الآية ٠٠٠ •

 <sup>(</sup>٣) يقول مصطفى جواد : « فالشر هو الذي ينبغى كفه » «

حيث يقول : « واعلموا أن ما عَنمتم من شيء ، قان له خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ، إن كته آمنتم بالله وما أنز كنا على [٢٩٠] عبد نا يثوم الفر قان ، يبوم التقي الجمعان ، والله على كل شيء قدير آها فتقسم الغنائم على خمسة أسهم (٢) ، فيجعل أربعة منها لمن شهد الحرب من المسلمين . ثم يقسم الخمس خمسة أخماس فيجعل سهم الله لذي الأمر القائم بأمر الله بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - . ثم تقسم أربعة أخماس الخمس بين ذوي التربي واليتامي والمساكين وابن السبيل . وذوو القربي ، بنو هاشم وبنو عبدالمطلب دون غيرهم من سائر بطون بني عبد مناف . وقد زعم أن الخمس يقسم على ستة أسهم ، فيكون سهم لله - عز وجل - مفرداً عن سهم رسوله، ويكونان لذي الأمر ، وهذا قول شاذ . وذكر آخرون : أن سهم ذوي القربي قد سقط ، وما ذلك بعجب من زعمهم ، وكيف يسقط من بينسائر واشهام ؟ وأي آية نسخته ؟ أم أي سنة أسقطت . والله المستعان .

فهذه وجوه جبايات الأموال ، ووجوه تفرقها .

\* \*

فأما أحكام الخراج فكثيرة لايحتمل كنابنا هــذا استيعابا ، ولا فرق بينها وبين سائر الاحكام إلا فيما نحن ذاكروه . وهو أن صاحب الديوان يحكم بالخطوط التي يجدها في ديوانه ، ويلزم من سبب(٣) [٢٩١] اليــه

<sup>(1)</sup> meca likiall , الآية ١١ ·

<sup>(</sup>٣) في الخراج لقدامة ص ١٠٧ : و وظاهر هذه الآية ينبي، أن الغنيمة في سنة أوجه ، ولكن يفسر قوله : « قد » انما هو اقتتاح كلام ، لان كل شي، لله — عز وجل — • فجعل سهم الله ، وسهم الرسول \_ عليه السلام \_ واحدا • ولم تكن الغنائم تحل لاحد قبل يوم بدر » •

<sup>(</sup>٣) في الاصل : سبق ، ولعلها « من سبب اليه بها الاموال » وهو من المصطلحات الجبائية في تلك العصور وهو أن يذكر سبب وجوب جباية المال ويسمى التسبيب وكذلك التحصيل ( م٠ج ) •

بها الاموال اذا عرفت . والحكام لايفعلون ذلك ، ويمضي ضمان الشمار والغلات وأبواب المال ، وسائر وجوه الجبايات ، وذلك لا ينمضيه الفقهاء والحكماء ، لان تضمين الغلة قبل أن تحصد هي المخابرة (١) التي نهي عنها . وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، هو بيع الغرر (٢) ، وبيع ماليس عندك . وقد نهى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ عنهما وحرمهما . وأبواب المال من الجوالي مال على رقاب بأعيانها تجب في أوقائها بأعيانها (٥) ومتى مات الواحد قبل محل ما عليه أو أسلم ، بطل ماعله .

ووجوه الجبايات من الاسواق والعراص والطواحين على الانهاد التي ينفرد بملكها انسان من المسلمين دون سائرهم باطل أيضا عند الحكام وجميع ذلك جائز عند الكتاب وعلى مذهب أحكام الخراج . والمتألفة من الكتاب يجعلون مكان تضمين الثمار المساقاة ، ومكان تضمين الغلات تضمين الارض . وكائوا يتأولون في ضمان الارحاء أن ماءها ماء الخراج فيجعلون الجباية خراجا . وكذلك في الاسواق فانهم كانوا يجعلون الفدية فيها لما كانت مشتركة بين سائر المسلمين كالخراج الذي منفعته لسائر المسلمين [۲۹۲] . فكذلك في سائر ما يحكمون به من الاحكام المخالفة

وإنَّما اختاروا أنْ يؤرخوا ضماناتهم بسني الخراج ، لانها أبداً على حال واحدة ولا تدور فتصير شهور الشتاء فيها صيفاً ، والصيف شــتاءاً ، لانَّها جارية على حساب الشمس ، فاما سنو العرب فانَّها تدور للفضل

<sup>(</sup>١) يقال : « خابره أى زارعه على نصيب معين كالثلث والربع » ولكن المشهور بالمنع هو « المخاضرة » وهي بيع الثمار والغلات قبل ظهور صلاحها ( ٥٠٣ ) •

۲) الفرر بالتحريك قال في مختار الصحاح : « والفرر بفتحتن الحظر ونهى رسول
 ۱لله \_ ص \_ عن بيع الغرر وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء »

 <sup>(</sup>٣) في مختار الصحاح : « واستعمل فلان على الجالية ، أى : على جزية أهل اللّمة ،
 والجمع : الجوالى » •

 <sup>(</sup>٤) لعلها (اثدة ، أو للتوكيد ٠ ( م٠ج ) ٠

الذي بين السنة الهلالية والسنة الشمسية ، فتصير شهور الشتاء في بعضها صيفاً ، والصيف شتاءاً ، والربيع خريفاً ، والخريف ربيعا . فسنة الخراج أصح عندهم في أوقات الخراج وادراك الغلات ، وبلوغ الثمرات . وحوز أموال الضمانات ، فانما استعمل متألفة الكتاب الاحتياطات في ضماناته لذكر سنة الخراج ، وأن يقولوا بعد ذلك ويوافق ذلك من شهور العرب شهر كذا من سنة كذا ، فيكون ذلك ماضيا على حكم أصحاب الدواوين فالقضاة . وانما كان أصحاب الدواوين يفعلون هذا في الاوقات التي كان العدل فيها فائضاً ، والجور مستقبحاً ، فأما الآن فقد سهل الامر في ذلك ، والف الجور والظلم حتى ما يحتاج متأول منهم الى تأول . والله المستعان .

## صاحب الشرطة

فأمًا صاحب الشرطة ، فينبغي أن ْ يعلم أن َّ صاحب التَّما نُصب لشيئين :

أحدهما : معونة الحكام وأصحاب المظالم والدواوين [۲۹۳] في حبس من أمروه بحبسه ، واطلاق من رأوا اطلاقه واشـــخاص من كاتبوه باشخاصه واخراج الايدي أو اقرارها والشد عليها ، وكذلك جعل له اسم المعونة .

والآخر : النظر في أمور الجنايات ، واقامة الحدود والعقوبات ، والنفحص عن أهل الرّيب والعناد والعيث<sup>(۱)</sup> والفساد ، وقمعهم ، والاخف على أيدي اللصوص والسراق والمقامرين والفساق ، وتعزير من وجب تعزيره منهم ، وإقامة الحد على من استحق الحد منهم . وانما اشتق له اسم الشرطة من زيّه ، لان من زي أصحاب الشرط نصب الاعلام على مجالس الشرطة . والاشراط : الاعلام ، ومنه قيل : أشراط الساعة ، أي : اعلامها ودلائلها . فلما دك صاحب الشسرطة على نفسه بالاعلام التي نصبها على موضع قعوده ، سمي بذلك .

وشرطة الخميس : الذين كانوا مع أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ .

<sup>(</sup>١) في الاصل : العبث • يقول الدكتور مصطفى جواد : « لعل الاصل : والعبث بالياء ، أي النساد » •

من هذا اشتق لهم اسمهم ، لان الجيش الخميس . ولما شهروا أنفسهم من بين سائر الجيش بالتبع له بالقتال معه ، وصاروا أعلاما في ذلك قيل : شرطة الخميس .

فينبغي لهذا الكاتب أن يجعل له مع المعرفة بأحكام الله \_ عز وجل \_ في الحدود والديات ، والجراح (١)، والجنايات ، الرق على المستورين وذوي الهيئات (٢) [٢٩٤] ، والحرص على سير المسلمين من أهل المروءات فقد جاء : « أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم »(١) ، وأن يكون العفو أحب الله من العقوبة مالم تقم بينة على حد عد عفد جاء : « ادرأوا الحد بالشبهات »(١) ، أمّا إذا قامت بينة على وجوب حد عفي فينبغي أن يحرص على إقامته ، وأن الاتأخذه رأفة بصاحبه ، ولا تعطله رقة على مرتكبه ، فانه ليس بأرحم من الله \_ عز وجل \_ بعباده ، ولا أولى بالتفضل عليهم ، ولو علم الله \_ سبحانه \_ أن الصلاح في تعطيل الحدود ورحمة أهلها ، ولو علم الله \_ سبحانه \_ أن الصلاح في تعطيل الحدود ورحمة أهلها ، كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر »(١) ، ولا قال : « ولكم في القصاص كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر »(١) ، ولا قال : « ولكم في القصاص غيرهم من المفسدين على أن يزيد في حدودهم ، أو يتعدى بهم أمر الله غيرهم من المفسدين على أن يزيد في حدودهم ، أو يتعدى بهم أمر الله فقد ظلم نفسه نه " ) . وحسب الانسان أن يقف حيث وقف به حكم الله فقد ظلم نفسه نه (١) . وحسب الانسان أن يقف حيث وقف به حكم الله فقد ظلم نفسه نه (١) . وحسب الانسان أن يقف حيث وقف به حكم الله فقد ظلم نفسه نه (١) . وحسب الانسان أن يقف حيث وقف به حكم الله فقد فللم نفسه نه (١) . وحسب الانسان أن يقف حيث وقف به حكم الله فقد فللم نفسه نه (١) . وحسب الانسان أن يقف حيث وقف به حكم الله فقد فله علي أن المناب الانسان أن يقف حيث وقف به حكم الله فقد فله علي أن المناب المناب الانسان أن يقف حيث وقف به حكم اله في المناب المناب

 <sup>(</sup>١) الجراح جمع الجرح ، لان للجروح حدودا في الدين ولها ديات تسمى الاروش جمع الارش بوزن العرش ، ( م م ج ) .

<sup>(</sup>٢) ذوو الهيئات مم الاعيان ٠

 <sup>(</sup>٣) في نهج البلاغة ج ٣ ص ١٥٥ : وقال عليه السلام : « أقيلوا ذوى المروءات عثراتهم ، فما يعثر منهم عائر الا ويد الله بيده يرفعه » •
 العثرة : السقطة • اقاله عثرته : رفعه من سقطته •

 <sup>(</sup>٤) في النهاية لابن الاثير ج٢ ص ٩٠١ : « ادرأوا الحدود بالشبهات » أي : ادفعوا -

<sup>(</sup>٥) صورة النور ، الآية ٢ ٠

 <sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، الآية ١٧٩ .

١ سورة الطلاق ، الأية ١

الله . فلو علم الله ـ عز وجل ـ أن َ الزيادة في العقوبة على ما حَــد َ هو أردع لاهل المعاصي لزاد فيها .

وأفل الحَدَّ حَدُ السحكران ، وهو أربعون جلدة . ثم أنَّ عمر — رضي الله عنه – جعله ثمانين ، وعليه الناس في هذا الوقت (١) .

والسكران : هو الذي لايضبط نفسه ، ولا يحصل شيئاً من فعله وقوله . ثم حد القادف [٢٩٥] وهو ثمانون ، وانتَما يجب على من قذف حُر ًا أو حُر ين مسلمين . فان قذف عبداً أو أَمَه أو مشركاً لم يكن عليه حد (٢) .

ثم حدّ الزاني والزانية ، وهو إنْ كانا بكرين جلد مائة وتغريب عام ، وإنْ كانا ثيبين فجلد مائة ، والرجم على قول أهل العراق ، والرجم وحده على قول أهل العراق ، والرجم وحده على قول أهل الحجاز والشيعة . والبكر من الرجال : الذي لازوجة له ، ومن النساء : التي لازوج لها . والثيب من الرجال : من كانت له زوجة مسلمة . والثيب [ من النساء ] (٣) : من كان لها زوج حر مسلم (١٠).

ثُمَّ حَدُ السارق ، وهو القطع ليده اليمنى إذا سرق من حرز ، وبلغت قيمة ما سرقه ربع دينار فصاعدا على قول أهل الحجاز والشيعة ، وعشرة دراهم على قول أهل العراق . والقطع من الرسغ على قول الفقهاء جميعا . ومن أصول الاصابع على قول الشيعة .

وليس على مختلس ولا خائن قطع ، وإذا قطع الرجل ثم سرق قطعت رجله اليسرى ، فان ٌ سرق لم يقطع على قول الشيعة وبعض الفقهاء،

<sup>(</sup>۱) فی الاحکام السلطانیة للماوردی ص ۲۲۰ : « فان عمر \_ رضی الله عنه \_ حد شارب الخبر اربعین الی ان رأی تهافت الناس فیه فشاور الصحابة فیه ، وقال أری الناس قد تهافتوا فی شرب الخمر قماذا ترون ، فقال علی \_ علیه السلام \_ : « أری أن تحده ثمانین ، لانه اذا شرب الخمر سكر ، واذا ســـكر هدی ، واذا هدی افتری ، فحده ثمانین » ،

<sup>(</sup>٢) ينظر الاحكام السلطانية ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر الاحكام السلطانية ص ٢١٥ -

وخلد الحبس ، وقال آخرون : تقطع يده اليسري ثم رجله اليمني ('' ، ثم حَدُّ القاتل عمداً ، وهو القتل إذا طلب أولياء المقتول القَوَد ، فان عَفَوا أو قبلوا الدية ، فذلك . ومن لا ولي له فللامام إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية وعفا ('') .

وحَدُ الجارح أو القاطع [٢٩٦] بعض أعضاء الانسان عمداً ، القيصاص : العين بالعين ، والأنف بالانف ، والأذن بالاذن ، والسن بالسن، « والجروح قيصاص » ، كما قال الله – عز وجل – ٣٠ .

ولا يجب الحد إلا باقرار أو "بيّنة ، ولا يقبل إقرار الزاني على نفسه حتى يشهد أربع شهادات ، وكل من أقر على نفسه بما يوجب حداً ، وكان صحيح العقل ، قبل اقراره ، وأقيم الحد عليه ، فان " رجع وأكذب نفسه ، قبل أن يقام الحد عليه ، دري والحد عنه ، وإن قامت بيّنة بشهادة شاهدين في سائر الحدود وشهادة أربعة في الزنا ، أقيم الحد على من تقوم البينة عليه ، فان " رجع بعض الشهود أو " تتعتع أو " توقف ، درئت الحدود ، لأنيّا أمر "نا أن " ندرأها بالشبهات ، فهذه جوامع مافي الحدود .

\* \*

فأما الجنايات (٤) ، فهي تنقسم قسمين : عَـَمـُداً وخَطأً . وقد ذكرنا ما في العمد بما أغنى عن اعادته .

وأما الخطأ فينقسم قسمين : خطأ محض ، وخطأ شبيه بالعمد . فأمًّا

<sup>(</sup>١) ينظر الاحكام السلطانية ص ٢١٧٠

<sup>(</sup>٢) ينظر الاحكام السلطانية ص ٢٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) قال تعالى في سبورة المائدة ، الآية ٥٤ : « وكتبنا عليهم فيها ، أن النفس بالتفس ، والعين بالعين ، والانف بالانف ، والاذن بالاذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما انزل الله ، فاولئك هم الظالمون » .

 <sup>(</sup>٤) في الاحكام السلطانية ص ٣٢٣ : « الجنايات على النفوس ثلاثة : عبد ، وخطا ،
 وعبد شبه الخطا » ،

الخطأ المحض ، فهو أن ترمي غَرَضا فتصيب انسانا أو طائراً فيقتل رجلاً ، فهذا خطأ محض ، فاماً الخطأ شبه العمد ، فأن تقصد الرجل بالرمية أو بالضربة اللتين ليس مثلهما يقتل فيموت ، فذلك الخطأ يشبه العمد ، وفيه وفي العمد اذا عفي عن القود مائة من الابل أثلاث ، ثلاثون حقة (۱) ، وثلاثون [۲۹۷] جذعة ، وأربعون خلفة (۲) ، وتسمى هذه الدية المغلظة ، وعلى القاتل خطأ بعد الدية الكفارة تحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ،

وفي الخطأ المحض مائة من الابل أخماساً ، فعشرون منها حقاق ، وغشرون جذاع ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بنو لبون (٣) .

> وديات النساء على النصف من ديات الرجال (؛) . وديات أهل الكتاب على الثلث من ديات المسلمين (°) . ودية المجوس وعابد الوثن ثلثا عشر الدية (<sup>٢)</sup> .

 <sup>(</sup>١) التحق من الابل : هو الذي دخل في السنة الرابعة ، وعند ذلك يتمكن من ركوبه وتحميله ، وجمعه : الحقاق ، ( اللسان \_ حقق ) .

<sup>(</sup>٢) الخلفة : بوزن فرحة وجمعها الجنسي خلف وهي الحرام من النوق وفي الاحكام السلطانية ص ٢٦٤ : « واما العمد شبه الخطأ ، فهو ان يكون عامدا في الفعل غير قاصد للقتل ، كرجل ضرب رجلا بخشبة أو رمي بحجر ، يجوز أن يسلم من مثلها أو يتلف فأقفي الى قتله ، أو كمعلم ضرب صبيا بعود ، أو عزر السلطان رجلا على ذنب فتلف ، فلا قود عليه في حام القتل ، وفيه الدية على العاقلة مغلظة ، وتغليظها في الذهب والفضة والورق أن يزاد عليها ثلثها ، وفي الابل أن تكون ، أثلاثا ، منها ثلاثون حقة ، وثلاثون جدعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها » .

 <sup>(</sup>٣) في الاحكام السلطانية ض ٣٢٤ : ﴿ وَانْ كَانْتَ ابْلا فَهِي مَانَةٌ بِعِيرِ الْحَمَاسَا ، منها عشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جلعة » •

 <sup>(3)</sup> في الاحكام السلطانية ص ٢٣٤ : « ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس والإطراف » •

ه) في الاحكام السلطانية ص ٢٢٤ : « واختلف في دية اليهودي والنصراني ، فتحب أبو حنيفة الى أنها كدية المسلم ، وقال مالك : نصف دية المسلم ، وعند الشافعي انها ثلث دية المسلم » .

 <sup>(</sup>٦) في الاحكام السلطانية ص ٢٣٤ : « واما المجوسي ، فديته ثلثا عشر دية المسلم.
 ثبانيائة درهم » •

والدية على أهل العين ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم عند قوم ، وعند قوم آخرين اثنا عشر ألف درهم (١) .

وفي الرقيق قيمتهم (٢).

ولا يقتل مؤمن بكافر ، ولا حر بعبد ، ولا والد بولد . ويقتل الذكر يالانثى في قول جميع الفقهاء إلا ً الشيعة فانتَّهم يأخذون نصف الدية من أولياء المرأة ، ثم يقتــل الرجل . وقولهـــم في ذلك أقيس ، وإن كانوا لا يرون القياس .

وكل شيء في بدن الانسان منه واحد ، كالأنف والذكر وما أشبه ذلك ، ففيه اذا جنى عليه فعطله (٣) ، الدية كاملة . وكل ماكان أكثر من واحد فبحساب ذلك . ففي فرد العين نصف الدية ، وفي الاذن الواحدة نصف الدية . ومن أبطل على الانسان [٢٩٨] نظره أو سمعه أو لسانه ، كان في ذلك الدية ، وإلا فبحساب ما يسمع من الحروف أو يبينها بلسانه أو بحساب ما ينظر .

والاصابع والاسنان بحسابها ، فيكون في كل واحد من الاصابع خمس من الابل ، وفي كل واحد من الاسنان ثلاث من الابل . وبعض الفقهاء يجعل في أصابع اليدين الدية كاملة وفي أصابع الرجلين الدية كاملة . ويحسب على ذلك فيكون له بكل أصبع عشر من الابل . والشيعة تجعل الدية في الاصابع والأسنان على قدر المنفعة ، فيفضلون بعض ذلك على بعض (1) . ولست أحفظ تفصيل ذلك ، وهو في كتب الديات المصنف للكنايني (٥) ولحسين بن سعيد وغيرهما ، ميين .

<sup>(</sup>١) في الاحكام السلطانية من ٢٢٤ : « ودية نفس الحر المسلم ان قدرت ذهبا الف ديناز من غالب الدنانير الجيدة ، وان قدرت ورقا اثنا عشر الف درهم ، وقال أبو حنيفة عشرة آلاف درهم » •

<sup>(</sup>٢) في الاحكام السلطانية ص ٢٣٤ : « ودية العبد قيمته » .

<sup>(</sup>٣) في الاصل : لسطلمه .

<sup>(</sup>٤) ينظر الاحكام السلطانية ص ٢٢٥ .

 <sup>(</sup>٥) لعله محمد بن يعقوب بن اسحاق الفقيه الامامي المتوفى سنة ٣٢٩ هـ .

وكل ما تعمده صاحبه من ذلك ، ففيه القصاص والحد فيما يجب فيه الحد . وعلى صاحب الشرطة أن يُنهيه الى الامام ، فاذا أَ مره أن يقيد أو يقبض فعل ذلك ، ويجري الحق في القصاص وتحريزه من الخطأ فيه ، وسبر الجراح بالأميال وغيرها حتى يوقع القصاص على حقيقته ، أو على غاية مايمكنه من الاجتهاد في إصابته .

وكل ما لادية فيه من خدش وشجة غير موضحة ، ففيه حكومة والشجاج التي لا دية فيها ، وهي دون الموضحة الدامية والباضعة والمخارصة والدامغة (۱) التي فيها الدية [٢٩٩] الموضحة ، وفيها خمس من الابل . والماشمة والمأمومة ، وهي التي تبلغ أم الدماغ . والجايفة (۲) ثلث الدية في كل واحدة منها .

والتعزير أقل من الحدّ على مذهب أكثر الفقهاء ، وقال مالك : ذلك الى الامام ، إن شاء زاد في الحد ، وان شاء نقصه (٣) .

هذا مافي الحدود ، والديات ، والقصاص في الجنايات .

#### \* \*

وينبغي لصاحب الشرطة أن ° يرسم بكل ربع من أرباع عمله صاحباً له عفيف الطعمة ، عارفاً بأحكام الشرطة . ويقرن به عارضا يكتب قصص

<sup>(</sup>۱) الباضعة من الشجاج : التي تقطع الجلد وتشق اللحم ، تبضعه بعد الجلد وتدمى ، الا انه لا يسبل الدم ، فإن سال فهي الدامية • الخارصة : هي التي اخذت في الجلد ، ولا قود فيها ولا دية • الدامغة من الشجاج : التي تهشم الدماغ حتى لا تبقى شيئا ، أو التي انتهت الى الدماغ • في اللسان ( دمغ ) : « وأنواع الشجاج عشرة : أولها القاشرة وهي الخارصة ، ثم الباضعة ، ثم الدامية ، ثم الدامعة . وزاد أبو عبيد : الدامعة \_ بعن الهاشمة ، ثم الدامعة . بعن

مهملة \_ بعد الدامية » • وينظر الإحكام السلطانية ص ٢٢٦ • (٢) الجايفة : هى الطعنة التى تنفذ الى الجوف • جاء فى الحديث : « فى الجائفة ثلث الدية » • ( ينظر النهاية لابن الاثير ج ١ ص ٣١٧ ) •

 <sup>(</sup>٣) التعزير : تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ، ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله • ( ينظر الاحكام السلطانية ص ٢٢٧ ) •

المرفوعين اليه ، وفي أي شيء رفعوا ، وأي صاحب مسلحة (١) رفعه مو يعمل ما يجتمع من هذه القصص التي يرفعها عراض الارباع اليه في كل يوم جامعاً يعرضه على من فوقه من أمير أو إمام ، فيوقتع تحت ذكر كل رجل فيما يراه في أمره من تأديب ، أو حبس ، أو اطلاق ، أو اقامة حد إن كان الموقع إماما . وأن ينسخ هذه الجوامع والقصص والتوقيعات ، وما يخرج بها من الامام من اقامة حد أو ايقاع قصاص في ديوان الشرطة . وكذلك ما يخرج من صلح بين المترافعين ومبارأة (٢) من مطالبة ، فان الذي يثبت من ذلك في مجلس الشرطة نظير ما يثبت من المحاضر ، ونسخ السجلات في ديوان الحكم .

وليس ينبغي لصاحب الشرطة [٣٠٠] أن ° يقدم بالتعزير إلا على من عرف بالريب ، وألف منه العيث (٣) . وكان قد عرف غير مرة ٍ في مثل ما أتُنهم به .

فَأُمَّا المَقَامَرُ والشَّاطُرُ<sup>(٤)</sup> والمؤاجر<sup>(٥)</sup> ومن يجري مجراهـم من نبّاذ<sup>(٦)</sup> ، وخمّار ، وقوّاد ، فيعزرون ، ويؤدبون ، وينهون عن المعاودة . فان عادوا حبسوا ، واذا تابوا وضمنوا أنْ لايعودوا أُطْلِقُوا .

ولا ينبغي له أن يحبس أحداً بقذف ودعوى الآ اذا كان ظنيناً في حبرته (٧) ، منهماً عند أهل الخبرة .

فهذه جمل مايحتاج صاحب الشرطة وكاتبه الى استعماله في عملهما .

۱۱) المسلحة : قوم ذوو سلاح ، أو قوم في عدة بموضع رصــــد قد وكلوا به بازاء ثفر ، واحدهم : مسلحي ، والجمع : المسالح .

 <sup>(</sup>٢) جاء في مختار الصحاح « بارا شريكه : فارقه وبازا الرجل امراته » فالمباراة :
 المفاصلة بعد نزاع وخصام ( م٠ج ) •

 <sup>(</sup>٣) في الاصل : العبث ، والعبث أقرب الى الفساد من العبث ( م٠ج ) .

 <sup>(</sup>٤) في مختار الصحاح « الشاطر مو الذي أعيا أهله خبثا وقد شطر يشطر – بالضم –
شطارة وشطر ايضا من باب ظرف » وقد تطور معنى الشاطر قصار يطلق على
العيار وهو العايث العابث ويكون فاتكا أحيانا ولصا أحيانا أخرى ( م ج ) .

ه) في الاصل : المزاجر ، والمؤاجر هو من آجر على نفسه ليلاط به بأجر من الاجود النقدية واكثر المؤاجرين كانوا من المماليك المهملين ، والشبان الفقراء الذين أسيئت تربيتهم منذ صغرهم ( م ج ) .

<sup>(</sup>٦) النباذ مو صانع النبيذ أو بالعه ( م٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٧) الجيرة جمع الجار ، فالجيران يطلعون في العادة على سيرة جارهم •

### كاتب التدبير

وأماً كانب التدبير ، فهو وزير السلطان وأخص أصحابه به . ولولا الرعية لم يكن سلطان ، ولولا العامة لم تعرف الخاصة . ومنزلة السلطان من رعيته كمنزلة الروح من جسدها الذي لاحياة له إلا بها . ومنزلة الرعية منه كمنزلة الجسد الذي لايظهر للروح عمل إلا فيه . فحاجة الرعية الى صلاح سلطانها كحاجة الجسم الى يقاء روجه . وحاجة السلطان الى اصلاح رعيته كحاجة الروح الى صحة جسدها .

والد بن فراسلطان مربوطان كل واحد منهما بصاحبه ، فلولا ماأمر به الدين من طاعة السلطان ، لكان أمره واهيا ، ولولا ماعليه السلطان من أخذ الناس بشرائع الدين ، لكان الدين متروكا . فمتى دخل الدين خلَل " ، وهن [٣٠١] من السلطان بقدره ، ومتى عرض من السلطان وهن "ضاع من الدين بحسبه . وكذلك قال أردشير في عهده : « اعلموا أن المناك والد بن أخوان توأمان لابقاء لاحدهما إلا بصياحبه ، فالدين أنيس " ، والمناك والمائك حارس » . الى آخر الكلام .

وليس يكون السلطان عزيزاً إلا في الأعوان ، ولا تستقيم طاعية الأعوان إلا بالكفاية ، وإلا كانوا مسلطين أو مسيخرين . والضرر بهذين الصنفين أكثر من النفع . ولا يتهيأ أن يكفوا إلا بالاموال ، ولا تكثر الأموال وتزخر(١) إلا بعمارة البلدان . ولا تعمر البلدان إلا بالعدل ، ولا

<sup>(</sup>١) أى : تكثر ، على سبيل الاستعارة ( م٠ج ) ٠

يكون العدل تاما حتى تكون نيَّة السلطان في صلح رعيته ، كنيَّته في صلاحه ، صلاح جسده ، بل يكون في بعض أحواله مؤثراً لصلاحها على صلاحه ، فقد قال أردشير : « وقد كان من الملوك قبلنا من كان صحة ملكه أحب اليه من صحة جسده » .

ومن أولى ما نظر السلطان فيه ، اختيار الوزير الصالسح (١٠ ، فانَ أعماله واسعة ، وأشغاله كثيرة . ومتى أراد مباشرة جميعها بنفسه أضاع أكثرها . فقد قيل : « إذا لزم الراعي نفسه مباشرة ماينبغي أن " يفوضه الى الكفاة ، وفو ض ماينبغي أن " يباشره بنفسه الى غيره ضاع أمره » .

والسلطان يزيد برأي [٣٠٢] وزيره استبصاراً ، كما يزيد المصباح بالدهن ضياءا ، وإنسّما يظفر السلطان من الراحة ، واللذة ، والأمن ، والاستبانة بمقدار ما يظفر به من الوزير الصالح ولولم يكن في البيان عن الحاجة الى الوزير الصالح إلا قول موسى – عليه السلام – وهو نبي ، ويكلمه الله – عز وجل – وحيه ، ولو استغنى أحد عمن يؤازره ، لاستغنى هو لموضعه من ربه : « وا جعك لي وزيراً من أهلي ، هارون أخي ، اشد د به أزري ، وأشر كه في أمري ، كي نسبيحك كشيرا . ونذكرك كثيرا ، وأنتك كنت بنا بصيرا ، (٢) .

وليس ينبغي للسلطان أن يختار من الوزراء إلا الذي يجمع مع الصلاح أدباً وحكمة ، ومع العقل تجربة وحنكة ، ومن يجري علىعرق(") في الخير معروف ، وديدن في ذلك من آبائه مألوف ، وأن يكون من بيت رياسة . فان ذلك مما يعينه على صحة السياسة ، لان العروق عليها تنبت الشجر ، وقال أصل طاب إلا طاب فرعه . فان اتفق له متن يجمع

 <sup>(</sup>١) ينظر بحث تقليد الوزارة وشروطها وانواعها في كتاب الاحكام السلطانية ص ٣٠
 وما بعدها ٠

۲۱) سورة طه ، الآيات : ۲۹\_۵۰ .

<sup>(</sup>٢) أي : يأتيه ويفعله ، وهو من التعابير الشائعة بين الادباء قديما ( م٠ج ) ٠

الفَهُمْ والدراية بنفسه ، ويبرع الى رياسة في أصله ، فقد تم له مايريده ، وإلا طلب من يجتمع له العقل والدراية . ولا عليه أن لايكون من أصل شريف ، ونسب معروف ، فانك قد يكون الانسان بفضله نسباً لمن بعده من أهله ، ويكون آخر شين أصله ، فضيحة لمن ساد من [٣٠٣] أهله . وأن يكون من ذوي المودة للسلطان والاعتقاد لولايته . ومن لايذيع له سراً ، ولا يحابي في رأي يراه صواباً له أحداً . فاذا وجد ذلك فو ض اليه . واعتمد عليه .

وينبغي للوزير أن يعلم أن الله - عز وجل - قد أعطاه منزلة لسم يعطها أحدا بعد السلطان غيره فيقابل نعمة الله عنده في ذلك بما يستحقه من الشكر عليها ، وتأدية الامانة فيها الى أهلها ، فانه يجمع بذلك الفوز عند الله - عز وجل - والذكر الجميل في العاقبة . وإن كان ممن لا يعتقد إمامة من سلطانه ، ويرى أنّه غاصب على مافي يده ، فليس اعتقاده ذلك مما يطلق له غشته ، ولا يرخص له في ترك نصحه لاحوال منها : أنّه قد قبل نعمته ، وشاركه في أمره ، فوجب عليه المكافأة على النعمة ، وأن يعلم أن وز رد وشاركه في أمره ، فوجب عليه المكافأة على النعمة ، وأن يعلم أن وز رد أن ألأمانة اليه . ومنها أن الله - عز وجل - قد أمر بتأدية الامانات الى أهلها أمراً عاماً لا يجوز تخصيصه إلا ببيان منه . وقد را وي عن الصادقين عليهم السلام - مايدل على أن الأمر بذلك عام ، وهو قولهم : « أد وا الأمانة ولو الى قتلة أولاد الانبياء » .

ومنها: أنه لابُد للناس مع فقد أثمة العدل ، من السلطان ، لانهم لو فقدوا [٣٠٤] السلطان مع عدم الائمة لأكل بعضهم بعضا . لكن مشل السلطان \_ وإن جار \_ كمثل المطر الدائم الري ، إن كان يضر بالابنية ويقطع المسافر وذا الحاجة . فما ينفع الله به من اخراج الثمرات والزيادة في الاقوات أكثر ، وقد روي عن أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ أنّه قال في حديث طويل : « ولا بُد من إمارة بَر ة أو فاجرة » . قيل له : « هذه

البرة قد عرفناها ، فما الفاجرة ؟ » . قال : « يُقاتل بها العدو ، ويُحبى بها الفيء ، ويؤخذ بها على يد الظالم » . في قول كثير قبل ذلك وبعده .

ثم إن الوذير محتاج الى معاملة طبقات من الناس ، فمنهم سلطانه ، ومنهم حكامه ، ومنهم چنده ، ومنهم عماله ، ومنهم خاصته ، ومنهم رعيته . وأوصاف بعض هؤلاء تخالف أوصاف بعض ، ولـكل طبقة معاملة غـير معاملة الطبقة الاخرى .

\* \*

[ فأما ] معاملة الوزير لسلطانه ، فأول ما ينبغي أن " يعامل به السلطان توقيره ، وتعظيمه ، والشكر له على ما رفعه اليه بالنصيحة له والتقرب الى قلبه بكل ما يجد السبيل اليه ، مما لايثلم دينا ، ولا يسقط مروءة ، والصبر على ملازمته ، والاجتهاد في خدمته ، ثم عليه إذا رآه قد أراد أمراً وأمر به وكان صوابا ، أن " يشجعه عليه وينز ينه له ، ويبصره مافيه من الذكر الجميل ، والقول الجزيل حتى [٣٠٥] يزيد علما بصواب رأيه ، وسروراً بما وفق له ، واذا رآه قد أراد أمراً أو أمر به ، وكان خطأ عنده ، بَصَر ما في عواقبه من الشين ، وما في تركه من الزين ، وبين (١) له الخطأ فيه بأبهى خطاب وأرفقه ، وكما انه ليس له أن " يكتمه النصيحة ، وإن " خالف فواه ، فكذلك ليس له أن " يكتمه النصيحة ، وإن " خالف فان " الوزير العاقل لو شاء أن " ينبصر سلطانه جميع عيوبه بالامثال التي يضربها ، والعيوب التي يذكرها من غيره حتى يعرف عيه بعيب غيره ، لفعل. وقد قبل : ، من كتم السلطان نصحه ، والاطياء مرضه ، والاخوان سره ، خان نفسه » .

ور'وي عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، وقوله أحق

<sup>(</sup>١) لان الوزير هو الذي يقوم بالفِيل المذكور ( م٠ج ) ٠

بالتقدُّمة ، : « انما الدين النصيحة لله ، ولرسوله ، ولذوي الامر ، وكافسة المسلمين »(أ) .

\* \*

وأما معاملته حكامه ، فاول ذلك أن " يختار منهم ذوي العلم والسنن والفرائض ، والأمر والنهني ، والحظر والأباحة ، وأولى المعرفة بدقائق الاحكام ، وأصول الحلال والحرام ، والعلم بما يوجبه أقسام الكلام ، وينتخب ممن هذا وصفه من هو معروف بالستر والصيانة ، والعدلوالديانة ، فيذكره لسلطانه ، ويشير عليه باستكفائه الحكم بين رعيته ، ثم يعهد اليه فيذكره لسلطان بأن " لايحتجب عن الناس ، وأن " يكون مجلسه متوسطا لمصره ، وأن " يعدل بين الخصمين اذا حضراه في نظره اليهما وخطابه لهما في مجلسه . ولا يلقن أحدهما حجته ، وأن " لايفتي في علمه ، وأن " يتجنب القضاء في الأوقات آلتي يتغير فيها طبعه بغضب ، أو هوى ، أو جوع ، أو عطش ، أو نعاس ، أو شبق . وأن " لا يعجل الحكم في شيء حتى يتبين الحق فيه ، فاذا أثاه ما يشتبه الحكم فيه عليه ، شاور الفقهاء فيه ، وأخذ با رائهم ولم يستغن برأيه عنهم . وإن " لم يجد " عندهم في ذلك ما يقنعه ويليق بالحق والصواب عنده ، أنهاه الى السلطان ، وأخذ فيه برأيه . وأن " جعل في العهد آيات من كتاب الله – عز وجل – في الأمر بالعدل والزجر عن الجور ، كان ذلك أحسسن وأو "كد ان شاء الله – .

ثم ينبغي أن يعلم الحكام منه شدة في ذات الله \_ عز وجل \_ وخرصاً على إقامة الحق وإنصاف المظلوم ، وظلفاً (٢) عن أموال الناس . وأن يوقر في نفوسهم أن المحمود منهم عنده ، من ظهرت عفته ، وطابت طعمته ، وحسنت

 <sup>(</sup>١) ثقى رياض الصالحين ص ٦٦: « عن أبي رقية تميم بن أوس الدارى - رضى الله
 عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « الدين النصيحة » قلنا:
 « لمن ٢ » قال: « لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولائمة المسلمين وعامتهم » ،
 رواه مسلم ،

 <sup>(</sup>٣) طلف عن الشيء واطلف نفسه عنها أي : كف أو كفها عنه ، فهؤ طلف النفس وطليفها أي نزجها •

سيرته ، وثبتت أمانته ونزاهته ، وبرى، من معاملة الهوى وترك الرشى (١٠.
ثم إن ظهر أن أحدا من حكامه على طبقاتهم التي صنفناها من القضاة ،
وأصحاب المظالم ، وكتاب الدواوين ، وأصحاب الشرط ، جار في حكم ،
[٣٠٧] أو مال مع خصم ، أو خرج مما جعل اليه ، أو تعداه الى غيره ،
ينكل به وجعله أدباً لغيره ، وعظة لمن بعده . ثم لم يستعن به في شيء من أمره . فاذا فعل ذلك أو شك أن تستقيم طرائقهم ، وتصلح خلائقهم ،

\* \*

وأما معاملته الجند ، فينبغي أن " يختار منهم ذوي البطش ، والقوة ، والحيلة ، والحنكة ، ممن قد عرف الحرب وجر بها ومارسها ، وصلي بها ممن يحسن حمل السلاح . ويعمل به ، ويضع الاقدام موضعه ، والانحياز (٢) موضعه ، ولا يجمح به الغضب والبسالة الى التهور في الهلكة ، ولا يحمله حب الحياة على الفرار والرضى بما يورث العار . فاذا ظفر بمن هذه صفته ، تمسك به وقد مه على غيره من جنده ، وإن ظفر بمن له الجلد والقوة ، ولم تكن له الحنكة والتجربة ، قارن به ذوي الحنكة ، وأمره أن يطيعهم ويتصرف في أمرهم ، فان أمير المؤمنين عليسه السلام - قال : « موقف الشيخ في الحرب ، أعجب الي من مشهد الغلام ، (٣) . وإن "ظفر بذي الحنكة والتجربة والرأي والمكيدة ، وكان عادما للجلد ، جعل بين يديه من هذا الصنف من يتدبر بتدبره ، ويتصرف على ادادته ليجتمع له الحالان من جماعة إن "عدمها من واحد .

ثم ينبغي له أن ° يُجمل الفرض (٤) في سياستهم ، وأن يجتمع له في

<sup>(</sup>١) جمع الرشوة .

<sup>(</sup>٢) الاحياز · ضد الاقدام في الحرب ( م٠ج ) ·

<sup>(</sup>٣) في نهج البلاغة ج ٣ ص ١٦٩ : « رأى الشيخ أحب الى من جلد الغلام » ·

<sup>(</sup>٤) في مختار الصحاح : « واجمل الصنيعة عندفلان ، واجمل في صنيعه » وقال: « وفرض له في الديوان من باب ضرب » آراد : ينبغي أن يحسن اعطياتهم في سياسته اباهم .

صدورهم [٣٠٨] المحبة والهيبة . وأن ْ يكون بعضُهم في موافقة بعض ِ ، والتالف معه كأعضاء الحِسم في تآلفها وتعاونها . وأن ْ يتفقد من أمورهــم مايعود علىهم بفضله<sup>(١)</sup> ، ويكفون به مؤنة أنفسهم ومن يلزمهم أمره . وآنَ يزيد ذا البلاء منهم والطاعة في مرتبته ومنفعته ، ليستدام بذلك ما حمد منه وارتضى من فعله ، وينافسه مَـن ْ لا بلاء له فيما يرى من الزيادة والمنفعة ، فساريه في ابلائه ، ويسابقه الى رضي سلطانه . ومتى أساء واحد منهم أوّ فَـصَّـم َ تلقَّاه بالاستعتاب الرفيق ، والاستصلاح الحميل من غير اعتـــــارّ أَلْتُه (٢) ، ولا كشف لغامض عورته ، فانه لايصلحهم إلا بعض التغاضي عن فلتات زللهم من حيث لايُملي لهم ، ويزاد في احتمالهـــــم فيعود بذلك تمرنهم على الخطأ وتجرثتهم على ركوب الهوى . ولا يستفرغ وسعهـم حتى لايكون لهم جمام (٣) يمترى به تشاطهم ، فيكل بذلك حدهم ولا يزيد عليهم في ذلك حتى يصير فراغا يدعوهم في ذلك الى استعمال ماينعمهم(١) ويفسدهم . وأن° لا يؤخر عنهم أطماعهم في وقت جلولها ، ليقطع بذلك عذرهم ، ويستقم به أمرهم . وأن° يقيض أيديهم عن ظلم الرعية ، وأخَّــٰد أموالها ، والتنزل عليها ، والتعرض لأولادها وحرمها ، ويعرفهم إنَّما اقسموا لحماية الناس من مثل هذه الاحوال . [٣٠٩] ثم متى ظهر أنَّ أحدهم قد فارق شئًا من ذلك أو فعله أحسن تأديبه ليرتدع به غيره .

ثم ليكن أول تدبره في حروبه ، كتمان سره ، وتحصينه من سـائر

 <sup>(</sup>١) في الاصل بفعله • يقول الدكتور مصطفى جواد : « لعل الاصل : ( بفضله )
 بدلالة قوله قبله : « بما يعود عليهم » ، والفعل عام لا عائدة خاصة فيه •

 <sup>(</sup>۲) أى : نقصه و تقصيره ، جاء فى المختار : « ألته حقه ؛ نقصه بر وبابه : ضرب ،
 ويقال : ألت الشيء بنقسه أى : نقص ، فهو لازم متعد ، والاعتبار هنا بمعنى
 التحقيق .

 <sup>(</sup>٣) الجمام : الراحة •

<sup>(</sup>٤) أى الأصل : يقيمهم - يقول الدكتور مصطفى جواد : « لعل الاصل غير الوادد في النص ك « يتعمهم » لأن في زيادة التنعيم فسادا • اللهم الا اذا آداد بالاقامة الهيج والاتارة •

أهل عَسْكُره خَتَى لايقف له عَدُوهَ عَلَى خَبِر ، واذكاء العَيْون وَالنَّجُواسَيِسَ عَلَى عَدُوه حَتَى لايخقَى عَلَيْهُ أثْر .

ثم ليجعل الحدر رأس مكيدته ، ولا يغتر بضعف مين عدوه ، فان صرعات الاغترار لأنستقال . وليستعد له بأكثر من قدره ، فانه إن لقيسه صغيراً وقد أعد الله كثيرا ، لم يضره ذلك ، وإن وقع الأمر بضد ذلك فلا خفاء بما يلحقه منه . ولينتهز الفرصة إذا أمكنته فانها تمر مر السحاب ، كما قال أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ : « قل من ضيع فرصة قد أمكنته، وأخرها حتى تفوته ، فظفر بمثلها »(١) .

واعلم أن التأني عند المكان الفرصة يعود من الصرر بمثل ما تعود به العجلة قبل المكانها . وليأخذ بالأناة ما استقامت ، ولا يعجب بمناجزة العدو ما وجد الى الحيلة سبيلا . فان أهنا الظفر ماكان بالمخاتلة دون المخاطرة ، وأحرم الناس من لم يلتمس من عدوه القتال ، وهو يجد الى غيره سبيلا . وقد قبل : إذا كان وزير السلطان من يأمره بالمحاربة فيما يقدر فيه على حاجته بالمسالمة ، فهو أشد عداوة [٠١٣] له من عدوه . ولا ينهي أن يضجر بمطاولة عدوه والابطاء عن لقائه حتى تمكنه الفرصة ، وتبدؤ له العورة . وليكن القلفر بالدعة (١٠ أحب اليه من الظفر بالغلبة ، فان في ذلك وفور أصحابه وسلامة دينه . وإذا ظهر على عدوه وضع أوزار العرب ، وبدل بالقسوة رحمة ، قانهم يصيرون حيثذ رعية بعد أن كانوا مقاومين . ولا يقاتل عدوه الا بعد الاعذار اليه ، وأمامة الحجة عليه ، وتبصيره الخطأ فيما ركبه . فان قبل وأناب ، سرر وحوعه وتقبل ذلك منه . وإن أبي و صد (٣) وأقام على الشقاق حاربه .

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة ج ٣ ص ١٧٨ : « اضاعة الفرصة غصة ؛ •

<sup>(</sup>٢) في الاصل : بالطاعة ، يقول الدكتور مصطفى جواد « يعنى بها التقادى من الخرب ، ومنه اخذت الموادعة ومن القصالحة ، ذلك لانه حثه من قبل على عدم التماس القتال وعلى المسالمة » .

<sup>(</sup>٣) في الاصل : وأصدوا .

قان كان العدو من المسركين قالستة في قتاله بعد الدعاء ، والاعدار أن آن لايقبل منهم غير الاسلام . فان أسلم والا قوتل حتى ينقتل أو يظفر به . قاذا ظففر به كان الامام بالحيار في أمره ، إن أحتب قتل ، وان أحب فادى ، وإن أحب من . وكل ذلك قد فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت نساؤهم وذراريهم رقيقاً للمسلمين . وإن كان العدو من أهل السكتاب لم يقبل منه غير الاسلام ، فان أبني طلبت منه الجزية عن يد وهو صاغر . فان أباها قوتل حتى ينقتل أو يظفر به . ومن أسر منهم وسبي من [٣١٦] حرمهم وذراريهم ، فسبيلهم سبيل من قبلهم . وإن كان منهم من المتلصمة وقطاع الطريق ومن جرى مجراهم من المحاربين على غير تأويل ، فالستة في قالهم بعد الوعظ والزجر أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يظفر بهم ، فان تابوا من قبل أن يقدر عليهم ، عفا عنهم ، وإن لم يقعلوا ختى ظفر بهم ، فان تابوا من قبل أن يقدر عليهم ، عفا عنهم ، وإن لم يقعلوا حتى ظفر بهم لم يقبل توبسهم ، وكان الامام مخيرا في قطع أيديهم وأرجلهم من المنسرين تخليدهم الحبوس .

وليس للمسلمين أن "يسترقوا ذراريهم ، ولا أن "ينكحوا نساءهم ، لان الشهادة وظاهر الملة يجمعنا وإياهم . وإن كان من البغاة والمتأولين على الأثمة وعظوا ، فان أفاءوا قبل منهم ، وإن لم يقبلوا الوعظ استوى بهم حتى يبدأوا بالقتال ويجاهروا بالخلاف وحمل السلاح ، فاذا فعلوا ذلك، وبدروا بالقتال ، قوتلوا حتى يكفوا عن بغيهم . ومن أسر منهم ، اطلق ولم يتبع منهم مدبر ، ولم يجهز على جريح .

وليكن الوزير' في حروبه على غاية الاكتماش' والاقبال على النظر في وجوه الحيل والتدبير اللذين يصرف بهما عن نفسه ورعيته المعرة ، ويوقع بهما على غدوه المضرة ، وترك التشاغل عن ذلك بلذة [٣١٧] أو

 <sup>(</sup>۱) رجل كمش : عزوم ، ماض ، سريع في أموره • الاكماش ، السرعة • أكمش في السير وغيره : أسرع • ( اللسان \_ كمش ) •

بنوم . فليس أخو الحرب بالنؤوم ولا السؤوم ، وانما يضيع في هذا الباب اذا أضاع الحزم فيه لنفسه وخاصته وسائر من تحت يده .

فهذه جملة ما ينبغي للوزير أن يسوس بها جنده ، ويجري عليها أمره في حربه .

\* \*

وأماً معاملته الأعوان والعمال ، فأول ذلك أن يختارهم في أماناتهم وثقتهم وعملهم بما يُسند اليهم ويدربهم فيه حتى يكونوا أفضل من يسيره الوقت (۱) اليه من نظرائهم ، وأن لا يؤثر بالعمل من وجب حقه ، وتأكدت حرمته اذا لم يكن معه كفاية من عمله ، بل يسع هذا الصنف من الناس ماله ، فيقضي به حقوقهم عنه ، ولا يضيع أمر سلطانه بأن يسندها الى من لا يضطلع بها ، وليكن من يختاره من الكفاة ذوي النزاهة والطلب دون ذوي الشره والنطف (۲) ، وليكن باختيارهم أعنى منه بجمعهم فان وجاء (۱) الاعمال ليس بكثرة الأعوان لكن بصالحي الاعوان ، وليس ينتفع بالاعوان حتى يكونوا لمن هم معه وادين ، وعلى نصيحته مثابرين ، ولا يتبع بالحبة والنصيحة إلا مع الرأي والعفة .

وأعمال السلطان كثيرة ، ومن يحتاجون اليه فيها من العمال كثير، ومن يجمع لهم كل ما يحتاجون اليه قليل . والوجه الذي يستقيم [٣١٣] به تدبير الوزير في أمرهم أن يعرف ماعند كل واحد منهم من الرأي والغناء والامانة وما فيه من العيوب . ثم يوجه لكل عمل من أعماله من قد عرف أن له من الرأي والقوة ما يحتاج اليه في ذلك العمل . وان مافيه من العيب لا يضر

<sup>(</sup>١) يقول الدكتور مصطفى جواد: « في هذه الجملة غبوض يزول بوجهين: احدهما ان يكون: « أفضل من يسيره الوقت البه » أي : يبسره له من مؤلاه الثقات الإمناه • والإخر ان يكون الفعل يسير: يبسر ، ومصدره التيسير ، وهو بمعنى العبارة الاولى على الحقيقة لا المجاز » •

<sup>(</sup>٢) النطف : هو العيب والفساد والشر .

 <sup>(</sup>٣) زجاء الاعمال \_ بالزاى \_ أى : تجاحها ، يقال : زجا الامر يزجو زجوا وزجاء ،
 تجح وتيسر ، وزجا الخراج : سهلت جبايته •

به ، وأن ْ ينتقدوا أمورهم بعد ذلك حتى لا يخفى عليه إحسان محسن ولا إساءة مسيء .

ثم عليه أن لا يدع محسنا بغير ثواب ، ولا مسيئًا بغير تأديب وعقاب ، فانَّه إن ْ ضيَّع ذلك منهم تهاون المحسن واجترأ المسيء ، وفسدت الامور .

وأن يتهم بعضهم على بعض ، ويعرف مخرج النصيحة من مخرج السعاية ، فقد تتشابه مخارجهما على من لم يلطف ، ليتميز مابينهما ، ومتى وجد بعض أصحابه طريقا الى اهلاك بعض أو تهجينه أو تغطية محاسف فأتاه في ذلك جهراً (١) ، إماً للبغي والحسد ، وإماً للمنافسة في المحل .

وليعلم عماله منه أنَّ الخير لايصاب عن جهته إلا بالمعونة على الخير، وأنَّ الشر لايلحقهم من جهته إلا بالمعونة على الشر ، فانهم اذا علموا ذلك منه وافقوه عليه وتصنعوا به له . والمتصنع خير من أنت واجده بعد الموافقة .

ثم ليعلم أنَّه ليس من أحد خلا من العيوب ولا من الفضائل ، بل كل واحد من الآخرين جميعا منافسون (٢) له ، فلا يطرح [٣١٤] ذا العيب الواحد حتى لايستعين به ولا يخشى ذا الفضيلة حتى لايركن اليه ، بل يتوقى عيب هذا ، ويستمتع بما فيه من الفضائل ويستمتع بفضل هذا ، ويتقي ما فيه من العيوب .

وليعلم أن ً كثيراً من الآعوان والعمال ربما تجمعوا عند السلطان بجمع المال وتوفيره ، وركبوا في ذلك ظلم أهل الخراج ، فالافضاء لهم ، والاحسان اليهم ، والعدل عليهم لتوفر ماله ، وبالتقصي (٣) عليهم والظلم لهم يكون ذهابه . فمن تزين عند سلطانه بما يخرب به مملكته ، ويفسد من أجله سلطانه ، ويقرب اليه بعاجل يفسد به الآجل ، فان ً عقوبته الابادة به. وقد كانت الاكاسرة تقتل أمثال هؤلاء ، وتقطع أيديهم وأرجلهم ، وتمثل

<sup>(</sup>١) أي : ساء له ، وحقق معه جهارا ليرتدع ، ( م٠ج ) ،

<sup>(</sup>٥) في الاصل : منافسين - يقول الدكتور مصطفى جواد : لعل الاصل : « منافسون له » خبر « كل » على المعنى لا على اللفظ ·

٣) اى الاستقصاء ومداقة الحساب .

بهــم . وكَان المامون (أنَّ يقول : « ما استَخْرَ َر الفيء' بمثل العدل ، ولا استّنز رَ بمثل الجور » .

فمن وجد من عماله قد أتى من ذلك ما وصفناه ، فانما أتى بما يعود بالضرر على الكافة ، وينتقض به عرى المملكة ، فليبالغ في عقوبته وتأديبه . ومن رآه مستقصياً لحقوق عمله من غير اضرار رعيته ، ولا تحيف لمن تحت يده ، مؤثراً للعدل، عاملاً بما يعود بالعبارة وصلاح الأحوال ورفاهة العيش، فليعلم انها حلب حلباً للسلطان شطره ، وعمل بما يعود عليه في سلطانه نفعة . فليحسن الية ، وليتبين جميل أثره عليه [٣١٥] .

فَهَذَه جَمَلَةً مَا يَسْغِي للوزير أَنْ يسوس به عماله .

\* \*

فاماً نظره في أمور الاموال ، فهو أن يطالب منها بالواجب دون مالا يجب ، وأن لايرهق الرعية في المطالبة بها ، بل يتحلبها ويقبل ميسورهم فيها . فان ذلك أد و م للاحوال وأرجى للاموال . فقد ترى الحالب اذا ألح في الحلب انقطع اللبن ، واذا ترفق لم ينزدد الضرع مع الحلب إلا غزارة . فاذا صار المال اليه أحسن تقديره ، وابتدأ بازاحة علل السلطان في نفقانه ومؤونته وجميع مصالحه ، ثم ثنى بالاعمال بين الجند والحكم والكتاب والعمال وسائر الاولياء على طبقاتهم ومراتبهم ، فأزاح عللهم ٢٠٠ ، ووقاهم حقوقهم ، ثم قبض لنفسه ولمن في جملته مارسمه سلطانه له ، شم جعل ما يفضل من ذلك عدة لفتق ينفتق على المملكة من عدو محتاج الى محاربته ، أو فتق تدعو الضرورة الى سدّه ، أو بلد يطيف به العدو فيحتاج الى قيحتاج الى تحصينه ، أو ما أشبه ذلك .

 <sup>(</sup>۱) مو عبدالله بن هارون الرشيد ، سابع الخلفاء من بنى العباس فى العراق ،
 توقى سنة ۲۱۸ هـ ( ينظر تاريخ بغداد ج ۱۰ ص ۱۸۳ ) وقوات الوفيات ج ۱ ص ۲۳۹ ) .

<sup>(</sup>٢) ازاحة العلل : قضاء الحاجات •

### الصدقة

وأمَّا الصدقة (١) ، فأربعة أخياس الخمس في الغنائم ، فلا تقع يده على شيء منها إلا ريثما يصرفه الى أهله ويفرقه في سبيله . وليجعل ماينفقه أقل مما يجتنبه ، فانه متى كانت نفقة الإنسان أكثر من دخله عيد فقيرا . والسلطان من أحوج الناس الى ضَبَّط ماله ، وتقدير مايفيده وينفقه، فقد تكون [٣١٦] الرعية بلا مال ، ولا يكون السلطان بلا مال .

وجماع أمر المال أربعة أشياء ، وهو : فائدته من أجمل وجوهه ، ثم حفظه ، ثم تشميره ، ثم انفاقه في مايعود بعاجل النفع وآجله . فَمَنْ أضاع شيئاً من هذه الاربعة وجوه ، لم يقسم له أمر ماله إن هو لم يفد لم يكن له مال . وإن أفاده من الجهات المذمومة ، لم يكن ما يعتقده عوضاً من سوء الثناء وغليظ الجزاء . وإن أفاده من الجهات المحمودة ثم لم يحفظ مايفيده أو شك أن يبقى بغير مال ، وإن حفظه ولم يثمره لم تمنعه قلة النفقة والتقتير فيها من سرعة الفساد كالكحل الذي إناما يستعمل منه مثل

<sup>(</sup>١) في الاحكام السلطانية ص ١٠٨ : « الصدقة : زكاة ، والزكاة صدقة ، يفترق الاسم ويتفق المسمى ، ولا يجب على المسلم في ماله حق سواها • قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « ليس في المال حق سوى الزكاة » • وفي ص ١١٧ : « واما قسم الصدقات في مستحقيها فهي لمن ذكر الله – تمالى – في كتابه العزيز بقوله : « انها الصدقات للفقرا ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، فريضة من الله ، والله عليم حكيم » • ( سورة التوبة ، الآية ، ٢ ) •

الغبار ، وهو مع ذلك سريع فناؤه قليل لبشه . وإن هو أفاد وحفظ وثمر ولم ينفق كان كالفقير الذي لامال له . إذ ليس يصل اليه من نفع ماله شيء في عاجله ولا آجله ، ولم يمنع ذلك ماله من أن يفارقه ويذهب عنه كالماء الذي يجتمع من مسيل الاودية والاشجار ، فاذا لم يكن منقنطرا(١) يخرج منه بمقدار ما ينبغي تحليّب وسال من جوانبه . وربما انبثق منه البثق العظيم ، فذهب الماء ضياعا .

والذي به فائدة السلطان /، عمارة البلاد وغزو الامم المخالفة ، فان ً بعمارة البلاد يكثر الفيء ، وبالغزو تكثر الغنائم .

وأمَّا الوجوه المحمودة ، فهو لزوم العدل في [٣١٧] جميع ذلك ، وشريعة الدين . وأمَّا التقدير في النفقة ، فان ° يكون الانفاق دون الفائدة .

فهذا أصل ما يتوفر به مال السلطان ، ويستقيم عليه حاله إذا ساس به الوزير أمره .

\* \*

وأماً معاملته لخاصته ، فان ً خاصة الوزير أربعة ، وهم : صاحب سره ومشورته ، وصاحب خبره ، وكاتبه ، وحاجبه .

أماً صاحب السر والمشورة ، فينبغي أن يكون أوثق أصحابه (٢) في نفسه، وأشدهم مشاركة له ، وصحبته (٣) لانقتصر منه على المحبة والمشاركة حتى يكون ممن يجمع معها رأياً وجودة معرفة واجتهاداً في النصيحة . فقد قيل : « شاو ر " نصيحاً أو " عاقلا » . وأنا أقول : « ولا تشاو ر " إلا من جمع النصيحة والعقل ، فان " نصيحة من لاعقل له غير نافعة ، وعقل من

ای مبنیا علی مجراه قنطرة ، وهی بمقام السد الفنی الحدیث کفنطرة حربی بین بغداد وسامرا، ففیها ثلاث فتحات لمجری ما، نهر دجیل ، وهی قنطرة · (م٠ج) ·

 <sup>(</sup>٢) في الاصل : أصاحبه •

 <sup>(</sup>٣) في الاصل : ومحبة • يقول الدكتور مصطفى جواد : « لعل الاصل : وصحبته
 لانه من أوثق أصحابه كما قال » •

لانصيحة له ربما أوقع في ورطة ، وقال بعضهم : « لا تشاو ر أحداً في شيء له خير وعليه شر ، فات ربما أذ هله الخوف أو الطمع من تصفح ما تسبق اليه النفس ، ولكن شاو ر فارغاً (١) عاقلا محباً للصواب ، معنيناً به ، لايبالي إن كان ذلك لك أو عليك ، فرد هذا القول أحمد ابن الطيب (٢) ، وقال : « هذا عندي فاسد ، لان مشاورة العاقل المحب إذا كان شريكاً في الأمر أحرى بالصواب ، ولان الحاجة تبعث الحيلة . وليشاور فيما يحتاج الى المشاورة فيه ذا الرأي والنصيحة من ثقاته وبطائه ولا يضره أن يعم المشورة فيما لايبالي باظهاره من أراد أن يخلطه بثقاته ولا يضره أن يعم المشورة فيما لايبالي باظهاره من أراد أن يخلطه بثقاته ويعمل ولا يوعرفه أنه قد جعله في منزلة من يستشيره ويستنصحه ويعمل برأيك .

فأماً ما يكر َه إذاعته ، فليذكره عند الضرورة الى المشورة فيه للبطانة ، وللموثوق بها دون غيرها . ولكن ّ ذكره له بالنظائر والاشباه لا بالتصريح والافصاح . وكانوا يكرهون أن يشاوروا في الحروب ، خوفاً من ظهور السر أو " بدو ّ العورة . ولذلك قيل : « ما استطعت أن تحترس في حربك بكتمان سرك من تقاتل فافعل » .

واعلم أن اذاعة السر من وجوه منها: المستشار، ومنها وضع الثقة في غير موضعها. ومنها: الاستهانة بمن يحضر السر من صغار الخسدم ومن لا يؤبه له من العجم. ومنها: لحن القول. ومنها: الفراسة. ومنها: تعقب مخارج الأمر والنظر فيه. فليحترس الوزير من ذلك أجمع، يستقم له أمره، وينكتم عليه سره. وإن ظهر من مشير على أنّه لم ينصح له

<sup>(</sup>١) أي مشغول البال بشأن من شؤون نفسه وقد تقدم مثله في باب الاستشارة (م٠ج).

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن الطيب: أحد العلماء الفهماء ، المحصلين العلماء ، البلغاء ، المتقنين ،
 له في علم الاثر الباع الواسع ، وهو تلعيذ الكندي ، وكان أحد ندماء أبي العباس المعتضد بالله ، قتل في صفر سنة ۲۸٦ هـ ،
 ( ينظر معجم الادباء ج ٣ ص ٩٨ وما بعدها ) .

فلا يكشفه عن مذهبه ، فانتّما هو أحد رجلين : إمّا رجل تعمد الغش ، فذلك أهل لأن تسقط منزلته ولا يستعتب فيما أتاه ، لانّه إنّما يستعتب من يراد اصلاحه . وإمّا رجل اجتهد فأخْطأ ، فليس ينبغي أن " يعنف على خطاً لم يعتمده . وهذا من أوصاف المستشار والمشورة مع ما تقدم كاف .

# صاحب الغبر

وأمنًا [٣١٩] صاحب الخبر ، فينبغي أن " يكون من أصــح عماله ديانة " ، وأكملهم أمانة " ، وأظهرهــم صيانة " ، لانه مأمون على الدماء والاموال . وهو عين الوزير التي ينظر بها في رعيته ، ورائده في مصالح من تحت يده . فليس ينبغي أن " يتقدمه أحد في الصدق والثقة والامانة غير القضاة ومن جرى مجراهم .

ومتى نصب الوزير لرفع الاخبار من يخالف هذه الصفة ، فقد غَسَنَ نفسه ، وأضاع الحزم في سياسته ، وخان الامانة في رعيته . وعالي الوزير أن يوسع على صاحب الخبر في رزقه ، ويشتري بذلك دينه وأمانته ، ويعلمه أنّه إنّما فعل ذلك به من بين نظرائه ، لئلا تشره نفسه الى أموال الرعية ، ولا يحتاج الى استئكالها(١) والتكسب منها .

ثم يعلم أنَّه متى ظهر على أنَّه ولد خبراً في خاصي و عامي أو كذب فيه لانحرافه عن انسان ، أو هواه فيه ، أو لغرض يفيده بما يأتيه أتى من عقوبته ونبله بالمكروه في نشره ما يؤدب به أمثاله من أهل طبقته ، وليتفقد أحواله ، ويفحص في السر والعلانية عنه . فمتى وجده قد أتى شيئاً مما نهاه عنه ، وزجره عن فعله ، حقق له ما يوعده به (۲) .

١١) جاء في مختار الصحاح : « وهر يستأكل الضعفاء ، أي : بأخذ أموالهم » .

<sup>(</sup>٢) ومنه الايعاد ، واسمه الوعيد وهو التهدد ٠ ( م٠٠ ) ٠

وأماً الكاتب ، فينبغي أن يكون مقبول [٣٢٠] الصورة ، حسن الأدب ، خفيف الغلل ، مُفتناً فيما رسمناه من أبواب الكتابة ، لحاجة الوزير الى ملابسة جميع هذه الابواب ، والنظر فيها ، والاستعانة بالكاتب الذي بين يديه في جميعها . فانما يظفر الوزير من الراحة بمقدار ما عند كاتبه من الكفاية ، كما ان السلطان إنها يظفر من الراحة بمقدار ما عند وزيره منها .

وعلى الكاتب الصبر على اللازمة والاجتهاد في النصيحة والوفاء للوزير في حال الدولة والنكبة ، والمواساة له بنفسه في حال اليسمرة ، والعسرة ، والرجاء ، والشدة ، وكتمان أسراره ، وطبي أخباره ، وتزيين أموره بكل ما يجد السبيل اليه .

ومتى ظفر الناس بعيب من عيوب صاحبه ، اجتهد في ستر ذلك وتغطيته والتأول فيه حتى يخرجه من العيب فيه ، كما يحكى عن بعضهم ، وقد قال بعض الملوك : « رسل الملوك ، إني رأيت في مذهبكم مساكين يشكون الجوع ويسألون الناس في الطريق . فقد كان ينبغي لملككم أن يغنيهم عن ذلك » . فقال له : « إن ملكنا لرأفته رعيته ، ومحبته لمنافعهم ، عكلى في رعيته قوماً في أموالهم حقوق لله \_ عز وجل \_ لايستحقون من الله \_ عز وجل \_ الثواب في الآخرة إلا باخراجها . فلو أغنى المساكين ، لا وجد الأغنياء الذين في أموالهم [٣٢١] الحقوق من يدفعون ذلك اليه . فكان ثوابهم يبطل . فترك ملكنا هؤلاء المساكين على أحوالهم ، انما هو لهذا المعنى ، ولتعرض الاغنياء للثواب ، بمواساتهم » .

فتأول لملكه فيما عابه به رسول عدوه تأولاً حسناً أخرجــه من العيب به ، فكذلك ينبغي أن " يكون كاتب الوزير له فيما يحمل به أمره ، ويزيل به عيباً إن " لحقه .

وليس للـكاتب أن° يوقع توقيعا ، ولا أن° يكتب كتــابا عن الوزير

الاً بعد اذنه ، واستطلاع رأيه الا أن يكون قد فو ّض ذلك اليه ، وأمره أن يوقع ويكتب عنه بما يراه .

وعلى الوزير اذا فعل الكاتب جميع ما ذكر ناه ، ولزم ماوصفناه ، أن يكفيه مؤنته ، ويزيد على الكفاية بالاحسان اليه والافضال عليه ، فان الله – عز وجل – يقول : « للذين أحسسَنُوا الحُسْنَى ، وزيادة " ، (١).

والحسنى : المكافأة . والزيادة : هي الزيادة على الاستحقاق في المجازاة .

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، الآية ٢٦ ٠

# العاجب

وأماً الحاجب ، فهو المؤتمن على الاعراض . وأداء الامانة في الأعراض أوجب منها في الاموال ، لان الاموال وقاية للاعراض . ولهذا ترى الاحرار يرضون بذهاب أموالهم ، ويأنفون من أن "ينالوا بضرر في أعراضهم . فكذلك ينبغي للوزير أن يجعل حاجبه ، من "صَحَ عقله وغريزته ، وحسن خلقه ، ولانت كلمته . وأن " يحظر استعمال [٢٢٣] المجازاة في الاذن عليه ، أو الحجبة عنه ، ويعرفه أنه قد اثتمنه على أعراض من " يغشاه ، وإناما أعراضهم أقدارهم . ويأمره أن " يوقرها عليه من ويوفيهم حقوقهم ، ولا يتجاوز بامرى ، فوق حده ولا ينتقصه عن قدره ، وأن " يتوقى الجور في ذلك ، فانة متى رفع انساناً فوق قدره وضع نظيره ، والحق من فوقه ، لانة [ إن " ] لم يرفع نظيره كما رفعه فقد وضع منه والحق من فوقه بمن لا يلحقه ، فقد ظلمه . ومتى وضع انساناً دون قدره فقد ظلمه ، ووضع منه ورفع نظراء عليه .

وأن يتلقى من يحجبه عنه بالعذر الموجب ذلك بالبشاشة ، واللطافة واظهار الود ، حتى يكون انصرافه مع حسن لقاء الحاجب يقوم مقام وصوله وقضاء حوائجه ، ثم متى وقف على أن حاجبه قد خالف وصيته أو تعدى مارسمه له ، أو استجعل (٢) في ايصال الناس اليه ، أو حجبهم

 <sup>(</sup>١) في الاصل : منهم •

<sup>(</sup>٢) أي : أخذ جعلا منهم • قال في مختار الصحاح : « والجعل \_ بالضم \_ ما جعل للانسان من شيء على فعل ، وكذا الجعالة \_ بالكسر \_ والجعيلة \_ أيضا \_ • وجاء في معجم الادباء في أخبار بعض الحجاب : « أجلس للناس وخذ رقاعهم في الحوائج الكبار واستجعل عليها » ج١ ص ٤٨ •

عنه كما يستعمله الناس في هذا الدهر من التقدمة لمن كرمهم ونفعهـــم ، وتأخير من قبض يده عنهم ومنعهم ، أدَّبه وصرفه عن حجبته .

فهذه جملة ما ينبغي للوزير أن يسوس بها خاصته .

\* \*

وأمَّا معاملته الرعية ، فأصل مايساس به الرعية العدل . وقد قيل : « خير السلاطين ، أعدلهم على الرعية ، وخير [٣٢٣] الرعية ، أصلحها على عدل السلطان » .

فاذا عدل الوزير فيهم ، وقام بالقسط في كافتهم ، فليجمع الى عدله رأفة عليهم عفوا عن جاهلهم ، وتبصيراً له ، وشدة على مفسدهم ، وتقويماً له . وأن يخلط أمر اللين بالشدة ، والرأفة بالغلظة ، ليستقيم على كلواحد منهما من لايستقيم إلا بذلك فيصلح على الرأفة والرقة واللين أهل الحياء والفضل والدين ، وتصلح على القسوة والغلظة والابعاد أهل الجهلوالشر والفساد .

وقد قال صاحب المنطق<sup>(۱)</sup>: « الرياسة لانقوم إلا بطريقين مختلفين ، وذلك ان سفل الناس انما يدعنون للسلطان بالخوف ، فلا بد من الشدة عليهم . وأماً الافاضل فيذعنون بالمحبة والرضى ، فقد يحتاج السلطان الى الرفق بهم حتى يجتمع له الناس طوعاً وكرها » .

وبهذا الادب ، أدَّبَ اللهُ \_ سبحانه \_ نبيه \_ صلى الله عليه وسلم \_ وبهذه السياسة أمره بأن يسوس أمته ، فقال : « واخْفض جناحك لمن النّبَعَك من المؤمنين »(٢) . وقال : « يا أيّنها النبي جاهيد الكفار والمنافقين ، واغْلُظ عليهم »(٣) .

<sup>(</sup>١) صاحب المنطق ، مو أرسطو ٠

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ، الآية ٢١٥ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، الآية ٧٣ .

وينبغي للوزير أن ْ يكون أشـَّدُّ الناس على الغالم من رعيته ، وإن ْ كبر محله(١) ، وخص بسلطانه حتى يقمعه ، ويأخذ الحق منه . وألطفهــم بالمظلوم منها وإن° صغر محله وخمل ذكره حتى ينصفه [٣٧٤] ويأخذ لـــه بحقه . ومتى وجد الرعية على سبيل تحزب(٢) وتلفف وتجمع ، فرتهـــم وشَـر َّدهم ، ولم يدعهم في ذلك في أمرهم . فاذا رآهم ينظرون في أمرالدين مع نقص عقولهم وبعد اقامتهم (٣) . ورضاهم مع ذلك عن أنفسهم ، واعجابهم برأيهم سبب لكل شر ، وداعية الى كل فساد وضر . ومتى حضروا لشهادة تبرعاً من غير أن ° يستدعوا أو يضعوا أنفسهم للامر بالمعروف والنهــى عن المنكر من غير أن ° يأذن لهم في ذلك سلطانهم ، وتشاغلوا بذلك عن مهنهـــم وأسواقهم وتجاراتهم، ورأوا الترؤس<sup>(٤)</sup>ورفع منأرادوا ، وحط منأرادوا، نَكُلُ بهم ، وبولغ فيمعابتهم ، ولم يقرهم السلطان ووزيره على ذلك من رأيهم وفعلهم . فقد روي عن أمير المؤمنين ــ علمه السلام ــ أنَّه يُستعــاذ بالله من شرهم ، فقال : « أعوذ بالله من قوم إذا اجتمعوا لم يملكوا ، واذا تفرقوا لم يعرفوا » . وقال واصل بن عطاء (°) : « ما اجتمعت العامة إلا ضَرَّت ، ولا تفرقت إلا نفعت » . قبل : « قد عرفنا مضرة اجتماعهم ، فما منفعة افتراقهم؟ » . فقال : « يرجع الطيان الى تطبينه ، والحائك الى حياكته، والفلاح الى فلاحته ، فيكون في ذلك مرفق للمسلمين » .

ولهذا كانت الاكابر تمتحن العامة ، مَن ْ وجدته فارغاً أَكْسَبَتْــه شغلاً وجعلت له عملا ، لان الفراغ مبعثة [٣٢٥] للفكر الرديّـة والهمــم

۱) قي الاصل : عقله ، يقول الدكتور مصطفى جواد : لعل الاصل : « وان كبر محله » ليقابل ما بعده وهو : « وان صغر محله » •

<sup>(</sup>٢) اى : أن يكونوا حزبا والبا عليهم ٠

 <sup>(</sup>٣) يقول الدكتور مصطفى جواد : « هذه الجملة ينبغى أن تكون جوابا لقوله :
 ( فاذا رآهم ) وهي غامضة » •

<sup>(</sup>٤) أى : أن يكونوا رؤساء • ( م٠ج ) •

 <sup>(</sup>٥) واصل بن عطاء ، من موالى بنى ضبة أو بنى مخزوم ٠ رأس المعتزلة ومن أثمة البلغاء والمتكلين ٠ توفى سنة ١٣١ هـ. ( ٧٤٨ م ) ٠

<sup>(</sup> ينظر النجوم الزاهرة ج ١ ص ٣١٣ ــ ٣١٤ ، والاعلام ج ٩ ص ١٩١ ) ٠

المنكرة ، وفي العمل زوال هذه الفكرة والشغل عنها ، ورفاغة (١) العيش وحسن الحال ، فالمكتسب الذي يُستفاد بالعمل . وكان عمر بن عبدالعزيز إذا نظر الى الطغام والحشو من العوام ، قال : « قبح الله هذه الوجوه التي لا تُرى إلا عند كل شر » . وتمثل المنصور ، وقد رأى جماعة منهم ، وقد وقفوا للنظر اليه في بعض أيام ركوبه ، فقال : [ من الوافر ]

كما قال الحمار لسمَهُ مرام لقد جمعت من شتّى لأمر حديدة صيقل ، في عود نبع (٢) ومتن خلالة وجناح نسسر ثم أمر بتفريقهم ، ففرقوا .

وقال الكندى (٣) : « بغض العامة للسلطان كبغض الصبيان للمعلم ، فليس ينبغي أن يجازيهم على ذلك بالبغض لهم ، ولكن بالتأديب والتقويم، فانهم اذا تقو موا عرفوا فضل ما أريد بهم ، كما ان الصبي اذا كبر وعقل، عرف فضل الادب » .

وينبغي للوزير أنْ يتفقد رعيته ، وينزل كل أحد منزلته ، فانتَمما يستخرج ما عند الرعية ولاتها ، وما في الدين علماؤه ، وما عنـــد الجنود قادتهــــا .

وليوسع على الكريم منهم ، وليضيق على اللئيم ويسقط رتبته ، فان الكريم اذا احتاج خيف ضره ، واللئيم اذا شبع ظهر شَرَّه ، وقد قال أردشير : « إِنَّ العاقل المحروم ، سلَّ عليكم [٣٢٦] لسانه وهو أقطع سيفيه ، وإن أشدً ما ضر كم به من لسانه ، ما صرف القول فيه والحيلة الى الدين ، فكان بالدين يحتج ، وله فيما يظهر يغضب ، فيكون للدين

 <sup>(</sup>١) رفاغة العيش : العيش اللين السهل • والرفاغية : سعة العيش •

 <sup>(</sup>٢) النبع شجر تتخذ منه القسى والسهام •

<sup>(</sup>٣) الكندى: هو يعقوب بن اسحاق بن الصباح الكندى ، أبو يوسف فيلسوف العرب والمسلمين في عصره • نشأ في البصرة ، وانتقل الى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك • توفى نحو سنة ٣٦٠ هـ ( ٣٧٣ م ) • ( ينظر طبقات الاطباء ج ١ ص ٢٠٠٠ ، والاعلام ج٩ ص ٣٠٥٠ ) •

يكاؤه ، واليه دعاؤه ، وهو أحد البائعين والمصدقين والمناصحين منكم ، لان مخضة الناس موكلة بالملوك ، ومحبتهم ورأفتهم موكلتان بالضعفاء » ، ثم قال : « وقد كان من قبلنا محتالون للطعانين على الملوك بالدين فيسمونهم المبتدعة ، فيكون الدين هو الذي يقتلهم (١) ويريح الملك منهم » .

ولا ينبغي للملك أن يعترف للعباد والنساك بأن أحداً أسدك منه <sup>(۲)</sup> بالدين ، ولا أحدب عليه ، ولا أشد تقصياً <sup>(۳)</sup> له منه . وأن لايدعهم من الامر والنهي في نسكهم ودينهم ، فان خروج النساك من أمر الملوك ونهيه عيب عليه وثلمة في سلطانه .

وينبغي للوزير أن يأمر الرعية بعد منعه إياهم من الاختلاف في الدين والتعصب والتلفف باجماع الكلمة ، واتفاق النية ، والاثتلاف فيما بينهم . فبذلك أمر الله – عز وجل – حيث يقول : « واعتصموا بحب ل الله جميعا ، ولا تفرقوا » (ف) . وحيث يقول : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا » (ف) . وقد قالت القدماء : « بالجماعة تمام (أ) أمر الدنيا ، وعليه مداد الغلبة » . ومن دواعيها وتوابعها : الأمن والسلامة . ومن توابع الفرقة الخوف والهلكة والفتنة . فما مَشَلُ الفرقة إلا مثل الموت المفرق [٣٧٧] بين الروح والجسد ، ولا مثل الالفة إلا مثل الحياة الجامعة لهما ، المظهرة لافعالهما ومنافعهما .

ألا ترى أنَّ الشعرات المتفرقة تكون في نهاية الضعف والدقة ، فاذا فتلت كان منها الحبال التي تطوع<sup>(۷)</sup> بها الجواميس والفيلة . واناً لنجــــــ الدواب والطير قد كاست وأبصرت الصلاح في الجماعة ، فهي تألفها<sup>(۱)</sup> ،

<sup>(</sup>١) يقول الدكتور مصطفى جواد : « لانهم كانوا مبتدعة » .

<sup>(</sup>٢) أي : الصلق به ٠

<sup>(</sup>٣) أى : أشد استقصاء أو رعاية .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عبران ، الآية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، الآية ١٠٥ ،

<sup>(</sup>T) في الاصل : تماهر ·

<sup>(</sup>٧) أو: تصرع: (م٠٦) ٠

<sup>(</sup>٨) أى : تألف جماعتها ٠

وتنفر من الوحدة ، وتهرب عنها ، وكفى بالانسان فيلاً (١) وجهــلاً أنْ يقصر فهمه عمًّا أبصرته النملة ، وفهمته النحلة وما أشبهها .

والجماعة لاتكون إلا برئيس جامع لها ، وإلا قَلَ لبث اجتماعها ، وتفرقت كلمة أهلها . ولا رياسة إلا بطاعة ، ولا طاعة إلا بشريعة ، ومتى خالف الذي يأخذ الناس بالشرع شريعته ، كان المأخوذون بها الى الخلاف لها أسرع .

وليعلم الوزير أنَّ التودد من الذليل يُعدُ مُلقًا ، والتودد من العزيز يُعدَ تواضعا ونبلا ، فليتودد الى العامة يَنلُ " بذلك محبتَهم وشرف الذكر فيهم ، ولا يقتصر على التودد اليهم دون ايداع الهيبة صدورهم ، وإلا لم يكن للتودد موقع عندهم ، فانله اذا ساس رعيته هذه السياسة ، صحت له عليهم الرياسة ، وصلحت أخلاقهم ، واستقامت طباعهم ، وأقبلوا على منافعهم ، وتركوا ما لاعائدة فيه عليهم ، ولا فائدة في [٣٢٨] استعماله لهم ، وانتفعوا ، وانتفع بهم \_ إنْ شاء الله \_ .

\* \*

فهذه أبواب الكتابة الظاهرة ، فأما الكتابة الباطنة فان القول ــ لما كان فيه مايحتاج الانسان الى ستره وكتمانه ورمزه لنوع من أنواع الرأي في استعمال ذلك ، ووجه من وجوه المصلحة المقصودة فيه حتى لا يقف عليه إلا من وثق به وسكنت النفس اليه ـ جعلت الترجمة والتعمية (٢) في الكتاب بدلا من التبيين ، والرمز والاشارة ، وسائر ماينبغى به القول .

 <sup>(</sup>١) قال رأيه قبلة وقبولا وفيلولة : اذا أخطأ • والفيل : جمع الفيلة \_ بقتح الفاء \_ •
 أو هو مصدر مقيس • (م٠ج) •

<sup>(</sup>٣) في أدب الكتاب للصولى ص ١٨٦ : « الترجمة فى المكاتبة : أصل هذه اللفظة فارسية ، وكذلك الترجمان • وقد تكلمت بها العرب بعد ذلك وعربتها • • • وهى شبيهة بالمعمى ، وهو ما يكنى من الشعر كأن يسمى الإلف فاختة ، والباء صقرا ، والتاء عصفورا • ثم يردد الحروف على هذا • وترجمت له الامر : أوضحته له » •

فعمي وترجم من (١) الكتاب : ما أريد ستره وكتمه ، كما رمزوعنمي من القول ما أريد ستره . وقد قلنا : إن الكتابة تتغيير في كل أوان بتغير أوضاع أهلها ، وحروفها المستعملة كثيرا في اللسان العربي تسعية وعشرون حرفا لها صورة معلومة غير الالف فانها لما كانت ساكنة أبداً ، وكان لا يوصل الى النطق بساكن ، وصلت باللام لتكون حركة اللام مفتاحاً للنطق بها ، فجعلت لام الألف (٢) .

فأماً الألف التي في أول حروف المعجم ، فليست ألفاً على الحقيقة ، وإنما هي همزة تسمى الالف الحقيقية على الاستعارة . وقد تقع في لغات العرب التي يستعملها بعضهم حروف لا صورة لها مثل همزة بين بين ، والألف الممالة الى الياء ، والالف المفخمة بالواو ، والشين [٣٢٩] التي كالجيم ، والصاد التي كالزاي ، والجيم التي كالكاف .

وكان من الواجب أن يفرد كل حرف من حروف المعجم بصورة ، لكنهم استثقلوا ذلك فجمعوا حروفا كثيرة ، وحرفين بصورة واحدة . كالباء التي صورتها وصورة التاء والثاء واحدة ، وكالسين التي صورتها وصورة الشين واحدة . وكذلك سائر الحروف المشتركة الصورة ، فصلوا بينها بالنقط فكان ذلك أخف عليهم ، فصارت الصور ثماني عشرة صورة لتسعة وعشرين حرفا . فمن الناس من قد جعل التعميسة على عدد الحروف ، ومنهم من قد جعلها على عدد الصور ، ومنهم من قد زاد في ذلك ونقص .

وأنا أذكر من وجوه الحيلة في استخراجه ما يحضرني \_ إن شاء الله \_ .

 <sup>(</sup>١) في الاصل : به •

<sup>(</sup>٣) في أدب الكتاب ص ١٨٦ : « فحروف : أ ب ت ث ، تسعة وعشرون حرفا أولها الالف ، وهي همزة ، لانه لا يبتدأ الا بمتحرك ، والالف ساكنة لا تتحرك ، وقال احمد بن يحيى من أجل ذلك قالوا : بعد أن أتوا بالالف واللام ليعلموا أن هذه هي الالف الحقيقية ، وهي التي تقع في آخر : حتى ، ومتى ، وفي حياة ، وزكاة ۽ ،

فأول ، ان كل قول مترجم أو معمى ، فأما أن يكون شعراً منظوما أو كلاما منثورا ، وان التعمية غير الترجمة ، والترجمة ما ترجم به عن شكل الحرف ، أمناً شكل حرف آخر غيره يبدل منه أو بصورة تخترع له ليست من صور الحروف ، فأما ماترجم بحرف مثله فهو كوضعنا العين مكان الجيم ، والالف مكان الواو ، وقد استعمل ذلك في الترجمة البسطامية (١) ، وهما مشهورتان ، وقد يكون هذا النوع من الترجمة في بعض الحروف ، وقد يكون هذا النوع من الترجمة في بعض الحروف ،

فأمنًا ما ترجم عنه بصورة مخترعة له ، فهو كثير في الترجمة ، ولكل انسان أن يخترع منه ما أحب . ومنه ترجمة لآل مقلة ولابي الحسن علي بن خلف بن طيتاب(٢) ـ رحمه الله ـ .

فَأَمَّ التعمية ، فهي تنقسم ثلاثة أقسام :

أحدهما: التعمية بالمعاني المشتقة ، كتعميتنا بالطاء باسم الطير ، والواو باسم الوحش ، والعين باسم العطر . وهذه التعمية بالاجناس . وإماً أن يوضع لكل حرف اسم من أسماء الناس ، أو الوحش ، أو الطير . كتصييرهم النون : قبحة ، والجيم : بطة ، والكاف : رمان ، والصاد : رند (٣) ، وأشباه ذلك . والأولى أغلق من هذه .

 <sup>(</sup>١) بسطام: ليس من كلام العرب ، وانها سمى قيس بن مسعود ابنه بسطاما باسم ملك من ملوك قارس • ( ينظر المعرب ص ٥٦ ، واللسان « يسطم » وشاها الغليل ص ٦٣ ) •

<sup>(</sup>٢) ذكره الصولى في كتابه : و أخبار الراضى بالله والمتقى لله ع عصدة مرات ، ففي ذي الحجة سنة ٣٢٣ هـ عين على بن خلف بن طياب على الخراج و وفي سنة ٧٣٧ هـ نهبت داره في الجانب الغربي ببغداد و وفي هذه السنة أيضا طولب بالاموال التي ضمنها فما قدر الا على الشيء اليسير ، فوجه الى قرى بعيدة وفي السنة نفسها أخذ من الاموال بالموصل تحو الف الف دينار سرا وجهرا فقيض بجكم على كاتبه على بن خلف وعلى أخيه و وذكر الصولى ان على بن خلف بن طياب كان حيا في سنة ٣٣٠ هـ ، قال : و وورد الخبر ان يانسا المؤسى وعلى بن خلف قائلا ابن مقاتل الصغير الكنى أبا الحسن فقسلاه » و ينظر أخبار الراضى ص ٦٨ ، ١٠٣ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ٢٣٠ ) و الرند ضرب من الآس البرى طبب الرائحة جدا •

والثاني : من وجوه التعمية ، أن تعمى الكلمة بتغيير مراتب حروفها فتجعل آخرها أولها ، وأولها آخرها . وترتب سائر حروفها على هـــــذا الترتيب .

مثل تصييرنا الهاء أول اسم الله \_ عز وجل \_ والألف آخرها ، والصورة : « هللا » .. وهذه التعمية التي بتغير مراتب الحروف تنقسه أقساماً ، منها ما ذكرناه ، ومنها أن " يجعل أول حرف من الكلمة في أول السطر ، وثانيها في آخر السطر ، وثالثها يليي أولها في أول السطر ، ورابعها الى جانب ثانيها في آخر السطر . وكذلك الى أن " تلتقي الحروف في وسط السطر . وأماً أن " يجعل آخر حرف من الكلمة تالياً لأولها ، ثم يجعل ثاني الكلمة [٣٣١] تالياً لهما ، والذي قبل آخرها تاليا للثالث ، وكذلك الى آخر التعمية ، وقد يسلك هذا المسلك في التعمية لمن يترجم عن ذلك ، أما بابدال الحروف ، وأما باخراج الصور ، فيكون أغلق . وربما جعلت مراتب الحروف على غير هذا ، على حسب ما يتفق للانسان .

والوجه الثالث: من وجوه التعمية بالزيادة والنقصان. أما بالزيادة فان تزاد حروف أغفال بين الحروف المعماة أو المترجمة لايحتسب بها ، يراد يذلك أن يشكل المستخرج كزيادتنا ياءاً بعد ميم « محمد » وكافاً بعد حائه ، وجيماً بعد ميمه ، وصاداً بعد داله ، فتصمير صورته: « ميحكمجدص » . وربما فعل هذا ، وترجم عنه بنوع من نوعي الترجمة . أو تنجعل لكل حرف من حروف المعجم صورة مفردة ، ولا يقتصر بها على الاشتراك الذي يحصل في صورة المشتركات منها .

وأمنًا النقصان ، فان " يجعل للحروف المقترنة مثل : « مَع َ » ، و « عَن " » ، و « من " » ، و « ما » ، و « هل » وأشباه ذلك ، صورة مفردة ، فيجعل بكل حرفين منها حرف واحد ، وأن " يجعل لاسم الله \_ عز وجل \_ صورة واحدة . ولا يجعل لكل حرف من ذلك صورة ليعمى بذلك على من يريد استخراج الكلام ، إذ كان أكثر ما يتضح من الكلام ، إنهما هو بأمثال

هذا . وأنْ يجعل للحروف [٣٣٢] التي تشترك في الصورة شكلاً واحداً كالجيم والحاء والخاء والعين والغين ، وأشباه ذلك .

وصور التعمية أكثر من أن تحصى ، لانتَها بالوضع والاصطلاح ، وليست بالطبع . ووجوه الوضع والاصطلاحات ليست مما تحضر فيها الصنعة الطبيعية بل هي بلا نهاية .

ومما يحتال به في استخراج المعمّى والمترجم إذا طال ، أن° يعد كُـٰلُ<sup>\*</sup> مافيه من كل صورة من صور الحروف أو نوع من أنواع ما يترجم به منها تكتب كل واحد من ذلك على عدده الاول فالاول حتى تأتي على آخره . فان° كانت الاشكال في تسعة وعشرين ، فقد جعل لكل حرف صورة ، وإن° كانت أكثر زيد فيها اغفال ، وإن كانت أقل وكانت زائدة على ثماني عشرة فقد جعل للحرفين منها أو للثلاثة صورة واحدة . وان كانت ثماني عشـــرة بلا زيادة فقد جعل لكل الحروف المشتركة في الصورة صورة واحدة مشتركة بينها على ما وضعت عليه حروف المعجم . ثم ينظر الى أكثر حروفهـا ، ثم الذي يليه ، ثم الذي يليه فيقضى على كل واحدة من الجمل بما سنذكره منها وجُنر ° به التجربة . وهو أن أكثرها وقوعا في هــذا المسلك الألف ، ثم اللام ، ثم الميم ، ثم الياء ، ثم الواو ، ثم الباء ، ثم النون ، ثم الراء ، ثم العين ، ثم الفاء والكاف فهما [٣٣٣] لشيء واحد . ثم الدال ، ثم الفاء ، ثم النون ، ثم القاف ، ثم الحاء ، ثم الحيم ، ثم الذال ، ثم الصاد ، ثم الشين ، ثم الضاد ، ثم الخاء ، ثم الزاي ، ثم الطاء والعين ، ثم الظاء . وهذا النوع يصدق فيما طال من المعمى أو المترجم لتكوُّن الحروف فيه ووقوع جميعها في نظمه . فأما السطر والسطران ونحوهما فلا يصدق هذا فيه .

وإذا كان ذلك فينبغي أن "يستعمل في استنباطه حيلة أخرى ، وهي أن "يعرف ما يأتلف من الحروف في اللسان العربي ، وما لا يأتلف . فاذا وقع الظن على حرفين ، نظرت هل هما مما يأتلف أم لا ؟ فان كان مما يأتلف طلبت كل واحد منهما في موضع آخر ، ونظرت أيضاً هل هو مما يقترن أو

لايقترن؟ ثم ذلك فافعل حتى تظهر لك الالفاظ بحقائقها .

ومما يسنشهد به \_ أيضا \_ في هذا النوع ، الحروف التي يكثراقترانها في هذا اللسان مثل : « من » ، و « مع » ، و « عن » ، و « ما » ، و « في » والألف واللام فان صورها تأتي معاً في مواضع كثيرة فيدل ذلك على استنباط الحروف بعد الاصلين اللذين قدمناهما .

ومما يعين على الاستدلال على هـــذه الحروف اذا طلبت وهي على صورها أو افرد كل اثنين منها بصورة ، معرفة مايقع منها في هذا اللسان أكثر ، وما يقع [٣٣٤] بها فيه أقل . فأكثرها مافيه « لا » ، ثم « من » ، ثم « ان » ، ثم « ما » ، ثم « في » ، ثم « لم » ، ثم « أو » ، ثم « لو » ، ثم « بل » ، ثم « هل » ، ثم « كل » ، ثم « أي » ، ثم « لن » ، ثم « لن » ، ثم « بل » ، ثم « هل » ، ثم « كل » ، ثم « أي » ، ثم « لن » ، ئم « لم » ، ثم « دا » ، ثم « لم » ، ثم « دا » ، ثم « لم » ، ثم « دا » ، ثم « لم » ، ثم « دو » ، و « أم » و « دي » ، ثم « ذا » ، ثم « لم » ، ثم « دو » ، و « هن ت » .

فهذه مراتب الحروف المقترنة في الاعداد .

ومما يستدل به على استخراج المعمى \_ أيضاً \_ استدلالاً قوياً ، فواتح الكتب : « بسم الله الرحمن الرحيم » وكالتحميد ، والتمجيد في أوائل الكتب ، وكالصدور التي قد كثر استعمالها من أهل الدهر مثل : « أطال الله بقاءك » ، و « أطال الله بقاءك » ، و « أطال الله بقاء الوزير » ، و « أطال الله بقاء سيدنا الأمير » ، و « من عبدالله أبي فلان لعبدالله أبي فلان » ، و « أما بعد » في أوائل الكتب ، وأشباه هذا .

وإذا اتفقت الشهادات ، ووجد تها في التكرار تصح ، فاقَّض باليقين فيها . فانَّ هذا من جنس ما يستخرج الحق فيه بالظنون مما قدمنا ذكره في أول الكتاب .

فأمًّا الحروف التي تقترن وتأتلف في هذه اللغة مع كل حرف ، فهي حروف المد واللين ، وهي : الواو ، والألف ، والياء . ثم ان مخـــارج

الحروف ثلاثة عشر مخرجاً . أولها من بين الشفتين مخرج [٣٣٥] الواو والباء والميم والفاء ، وهي حروف الشقة . ومن طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا مخرج الناء والظاء والذال ، وهي حروف النفث . وأدخل من ذلك قليلا بأطباق اللسان على أصول الثنايا مخرج التاء والدال والطاء وهيحروف الاطباق . وأدخل من ذلك قليلا الى ظهر اللسان مخرج الصاد والسمين والزاي ، وهي حروف الصفير . ومن طرف اللسان مخرج الراء والنون واللام .. ومن أحد جانبي اللسان مخرج الضاد . ومن الناس من يخرجهـــا من الشق الايمن ، ومنهم من يخرجها من الايسر . وفيما بين وسط اللسان وجانبه مخرج الياء والجيم والشين . وفوق ذلك الى أصل اللسان مخرج الكاف ، وفوقه من أصل اللسان القاف . ثم حروف الحلق من ثلاثة مخارج، أولها مما يلي الفم مخرج الخاء والغين ، ومن وسطه مخرج العين والحاء . ومن أقصاه مما يلي الصدر : الهمزة والالف ، وهي أدخلها الى الصدر . ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة . فكلما تقارب مخرج الحرفين كانا أنقل على اللسان منهما اذا تباعدا . ومن شأن العرب استعمال ما خُفَّ ، وتجنب ماثقل ، وكذلك لايكادون يجمعون بين حرفين من مخرج واحـــد [٣٣٦] أو مخرجين متساويين ، واذا اجتمعا أدغموا أحدهما في الآخر .

والأصل في الادغام انه إذا اجتمع حرفان من مخرج واحد ، أو على صورة واحدة ، وسبق أحدهما بالسكون ، وكانا متجاورين ، ادغمت أحدهما في الآخر لاغير . وذلك مثل قوله : « فقلنا : اضر ب بعصاك الحجر ، (١) وقوله : « عصوا ، و كانوا يعتدون ، (٢) .

وإن كانا في كلمة واحدة ، لم يجز غير الادغام ، نحو قوله : « فَلَمِ تُحاجُنُونَ فَيما ليس لـكُم به عِلْم " ، " . واذا سـكن الثاني لم يجز

١١) سورة البقرة ، الآية ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ٦١ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية ٦٦ •

الادغام ، نحو قوله : « ها أنتم' هؤلاء حاجَجِتُم »(۱) . ومثله : « مددت » ، و « رددت » ، و « كللت » .

وإذا اجتمع حرفان متجاوران من مخرج واحد أو على صورة واحدة وهمــا متحركان ، كنْت َ بالخيــــار ، إنْ شئْت َ أظهر ْت َ ، وانْ شئْت أدغمت ، كقولك : « ضرب ً بكر عمراً » أو « ضر َبْ بكر » .

فان °كان الحرفان من كلمة واحدة وهما متحركان ، نظرت لما كان من ذلك في الاسم فأظهرته ، نحو : « العدد » و « المدد » وكقوله : « لقد قُلْنا إذَ نَ ° شَططا »(٢) .

واذا كان من فعل ادغمت ، نحو : « مَدَّ » و « رَدَّ » ، ولا تقل : « مَدَدَ » و « رَدَ » و درَدَ » و ذلك لحفة الاسماء وثقل الأفعال . فكذلك حكم اللام والراء ، لأنهما من مخرج واحد في الادغام . وحكم الدال والسين في قوله : « لقد سَمع الله في الله ألتقارب مخارج الحرفين . فحروف الحلق لا تأتلف ، ولا [ ٣٣٧] تقترن الهمزة والالف منها ، لأنهما من حروف الزوائد ، واحداهما من حروف المد واللين فهما يجتمعان مع سائر الحروف. ولا يجمعون بين القاف والكاف في أصل بناء كلمة . فان كانت الكاف زائدة للتشبيه جاز ذلك فقالوا : « كقولك » ، ليس هذا مقارئة وانما هي مجاورة .

وأمًّا الجيم والشين والضاد ، فلأن تعضها أطول مدى في المخرج من بعض وأن مراتب بعضها دون مراتب بعض في مخرجها م تقارنت في بعض أحوالها ، فقارنت الجيم الضاد بتقديم الضاد في « الضجيع » ولم تقارنها بالتأخير ، وقارنت الشين الجيم بالتقديم والتأخير ، فقيل : « جس » و « شَج » ولم يقارن الضاد الشين بتقديم ولا تأخير لتقارب مخرجهما . وأما حروف الصفير فان بعضها لا يقارن بعضا ، وحروف النفث لا يقارن بعضها بعضا . وأمًا . وأمًا

١١) سبورة آل عمران ، الآية ٦٦ •

١٤ منورة الكهف ، الآية ١٤ •

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية ١٨١ •

حروف الانطباق فتتقارن ، لان مخارجها وإن كانت متساوية فانها متباينة . وأكثر العرب تدغم مايقارن منها فيقال في : « متطهر » : « مُطلَّه ر » ، وفي « عند تُ » : « عَنت ن » . قال الله – عز وجل – : « إِنَّ اللهَ يُحيب لا التوابين ويُحب المُتَطلَّه ر بن ه (۱) . وقال : « لو يُطيعُكُم في كثير من الأمر لعَنتُه ه (۲) .

والحروف التي تخرج من طرف اللسان [٣٣٨] فليس يكاد يجمعون بين اثنين منهـــــا إلا ادغموا أحدهما في الآخر كقولهــم: « الرحمن » و « النجوى » . فاذا تأخرت اللام فربما أظهروا الحرفين ، وربما اكتفوا من الحرف المتقدم وأستقطوه فقالوا في : « [ بني ] الحارث » : « بلحارث » وفي « من الاشياء » : « ملأشياء » (٣) .

وحروف الشفة يأتلف بعضها مع بعض بخفتها وقلة الكلفة على اللسان فيهــــا (٤) .

فهذه جمل القول في مخارج الحروف ، وما يأتلف من حروف كل مخرج ، وما لا يأتلف ، فأمنًا استيعاب جميعها فيطول . فاذا بدأت بالتاء من حروف المعجم فأضفها الى سائر الحروف بالتقديم والتأخير ، ثم مابعدها على

۱۱) سورة البقرة ، الآية ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ، الآية ٧ ٠

 <sup>(</sup>٣) هذا اسلوب شائع في الشعر خاصة ، وقد كثر في شــــعر الهذليين والعرجي وجميل بثينة ٠

يقول العرجي ( ديوانه ص ٧ ) :

حتى بدا مساطع ملفجر تحسبه سنا حريق بليل حين يضطرم ويقول (ص ١٢٧) :

وملآن فاضــــرب لى ، ولا تخلفـــننى لدى شعبة الاصغاء ان شئت موعــدا ويقول ( ص ۱۷۸ ) :

وما أنس ملاشياء ، لا أنس قولهـــا لخادمها : قومي اسألي لي عن الـــوتر ويقول جميل بثينة ( ديوانه ص ١٩ ) :

وما أنس ملأشياه ، لا أنس قولها وقد قربت نفيوى : أمصر ترييد (٤) يقول الجاحظ في البيان والتبيين ج١ ص ٦٥ : « فأن الجيم لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين ، بتقديم ولا بتأخير ، والزاى لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال ، بتقديم ولا بتأخير ، وهذا باب كبير ، وقد يكتفى بذكر القليل حتى يستدل به على الغاية التي البها يجرى » ،

الترتيب ، تبيَّن لك ما يأتلف منها وما لا يأتلف ، وغنينا عن الاطالة بذكره \_ إن° شاء الله \_ .

وإذا وجدت التعمية أو الترجمة حروفاً موصولة ، فاعلم أنها بابدال الحروف . فان وجدت أكثر كلمانها الموصولة على ثلاثة أحرف وأربعة أحرف ووجدت في الافراد فيها ماتجاوز الأربعة ، فاعلم أنّه لم يرد فيها حرف أغفال . وإن وجدت أكثر مافيها من الكلمات يتجاوز الأربعة ، وزيد على الستة والثمانية ، فاعلم أنّه قد رُيد فيها حروف اغفال ، لأَنّا قَدّمنا على الستة والثمانية ، فاعلم أنّه قد رُيد فيها حروف اغفال ، لأَنّا قدّمنا أنّ أكثر ما يجيء من الاسماء السالمة على خمسة أحرف ، وأن أكثر ما يجيء من الافعال على أربعة ، وإن مازاد على ذلك [٣٣٩] فقد لحقت الزيادة ، وبينا وجوهه . فاذا صحت لك الحروف ، وقامت في نفسك ، ولم يصح لك نظمها ، علمت أن ترتيب الحروف في تلك التعمية قد غيرت، واستعملت التقديم والتأخير ، والقلب والابدال ، أبداً حتى يصح لك ، وهذا أثعب باب في التعمية .

ثم اعلم أن أسهل كلام العرب ، وأكثر ماتستعمله من الحروف ، ما كان بطرف اللسان أو الشفتين وليس يكاد يكون اسماً أو فعلاً ، منياً من أربعة أحرف فما زاد ، إلا وفيه أحد هذه الحروف أو اثنان منها ، إلا الشاذ كـ « اسحاق ، (١) .

وعلْم مذا دليل عظيم على استنباط المعمى والمترجم اذا كان لكل كلمة منه فصل . فاذا امتحنت فصول الكلمات ، وقست بعضها الى بعض ، وقلت : إن بعض هذه الحروف فيها أو جميعها اذا [كانت] أكثر الكلام نظرت أكثرها فيها فهو أكثرها في اللسان العربي \_ كما ذكرنا \_ . ثم الذي

<sup>(</sup>١) فى المعرب للجواليقى ص ١٣ : « أسماء الإنبياء \_ صلوات الله عليهم \_ كلها أعجمية ، نحو : ابراهيم ، واسماعيل ، واسحاق ، والياس ، وادريس ، واسرائيل ، وأيوب ، الا أربعــة اسماء وهى : آدم ، وصالح ، وشــعيب ، ومحمد » ، ثم قال : « واسحاق : أعجمى ، وإن وافق لفظ العربى ، يقال : اسحةه الله يسحةه اسحقاقا » .

يليه في الكثرة ، ثم الذي يليه حتى يؤتى على آخره ، فهذا جاء في المنثور من الكلام .

فأماً الشعر ، فاستخراجه أيسر ، وذلك ، لان الشعر موزون مقفى ، فوزنه وقافيته تنعينان على استخراجه . وطريق ذلك أن تنظر الى حرف القافية ، أين هو من التعمية والترجمة ، ثم تعد الحروف من أول [۴٤٠] البيت الى آخره . فان كان من أربعة عشر حرفا أو نحوها وما فوقها ودونها فهو من الارجاز وقصير الشعر . وإن كان فيما بين ذلك ، فهو من متوسطه . وإن وأيت حرف القافية يلي بيت العدد بتقديم أو تأخير من حيث لا يبعد ، فالبيت مصر ع . فان وجد تبيتاً أنقص من بيت في عدد حروفه ، فلا يغلطنك ذلك ، واعلم أنه ربما لحقه الخر م والزخاف ، وهما نقص في يغلطنك ذلك ، واعلم أنه ربما لحقه الخر م والزخاف ، وهما نقص في واحد منهما في الشعر . وربما كان في الكلام الحرف الممدود أو المسدد ، وكل واحد منهما في الشعر حرفان ، وهو في الكتابة واحد فلهذا ربما نقص بيت واعر ضها على الاوزان ، فاذا وافقها استنبطت الحروف بالحيل التي واعر ضها على الاوزان ، فاذا وافقها استنبطت الحروف بالحيل التي قد مناها . فاذا خرج من ذلك ما يتفق من ذلك أن يكون كلاما موزونا مقفى ، وعاد مثله من الحروف في الابيات فانتظم ولم يختلف ، فقد أصبت استخراجه.

وأوزان العروض السالمة ثمانية ، منها خماسيان وستة سباعية ، فالمخماسيان : « فعولن » و « فاعلن » ، والستسة السباعية : « مفاعيلن » ، و « مستفعلن » ، و « مفعولات » ، و « فاعسلاتن » ، و « مفعولات » ، فاذا وقفت على وزن بيت ، وأردت أن تدري من أي [ ٣٤٨] نوع من العروض ، فانظر ، فان كان أوله « فعولن » أو مزاحفه ، فهو من الطويل أو المتقارب ، و إن أردت أن تعلم من أيهما فانظر ما يلي « فعولن » ، فان كان « فعولن » أو مزاحفه فهو من المتقارب ، وإن كان « فعولن » أو مزاحفه فهو من المتقارب ، وإن كان « فعولن » أو مزاحفه فهو من المتوض بيت أوله « مفاعيلن » أو مزاحفه فهو من العروض بيت أوله

« فاعلن » • وإن كان أوله « مفاعيلن » أو مزاحفه ، فهو من الهزج • وإن وليه « فاعلان » أو مزاحفه ، فهو من المضارع ، وربما كان مزاحف الوافر « مفاعلن » • ومحنــة ذلك أن تنظــر ، فان رأيت الاوزان كلها « مفاعيلن » ولم يكن في نصف البيت « فعولن » فهو من الهزج • وإن كان فيها « مفاعيلن » أو في نصف البيت « فعولن » فهو من الوافر • وإن كان أول البيت « مستفعلن » أو مزاحفه ، فهو من البسيط أو الرجز ، أو السريع ، أو المنسرح ، أو المجتث • فان أردت أن تعلم من أيها هو ، فانظر الى ما يليه ، فإن كان « فاعلن » أو مزاحفه ، فهو من البسيط . فإن وليه « مستفعلن » أو مزاحفه ، فهو من الرجز ، أو السريع ، إلا أنَّ ثالث السريع « فاعلن » وثالث الرجز « مستفعلن » • وإن وليه « مفعولات » أو مزاحفه [ ٣٤٣ ] فهو من المنسرح • وإن وليه « فاعلاتن » أو مزاحفه فهو من المجتث . وإن كان أول البيت « فاعلاتن » أو مزاحفه ، فهو من المديد ، أو الرمل ، أو الخفيف ، أو المقتضب . فان أردت أن تعلم من أيها هو ، فانظر الى مايليه ، فإن كان « فاعلن » أو مزاحفه ، فهو من المديد . وإن كان الذي يليه « فاعلاتن » أو مزاحفه ، فهو من الرمل • وإن كان الذي يليه « مستفعلن » أو مزاحفه ، فهو من الخفيف • وإن كان الذي يليه « مفتعلن » ، فهو من المقتضب • وإن كان أول الست « مفاعلتن » أو مز احفه ، فهو من الوافر • وإن° كان أول البيت « متفاعلن » أو مزاحفه ، فهو من الكامل .

فهذه جمل واشارات تدل ذا القريحة ممن تخرج بالعروض ، ونظر فيها ، وتعينه في معنى ما أرد نا الدلالة عليه من استخراج المعمي في الشعر – إن شاء الله – • وقد اشتهر في أيدي الناس بيت قد جمعت فيه حروف المعجم ، وهو هذا : [ من السريع ] •

قد ضَجَ زَحْر وشكا بثه مذ سخطت غصن على الافظ واستعملوا التعمية فيه ، فاذا أرادوا الالف ، قالوا : الحرف الرابع من الرابع ، واذا أرادوا الحاء ، قالوا : الحرف الثاني من الثالث ، واذا أرادوا الميم ، قالوا : الحرف الاول من السادس ، واذا أرادوا الدال ، قالوا : الثاني من الاول [ ٣٤٣] . وكذلك مايريدونه من الحروف ، وكل أحد يقدر على أن يقول مثله وتصبيره وسما بينه وبين من يكاتبه ، الا أني ذكرت هذا البيت لشهرته وكثرة استعمال أهل هذا الزمان له في التعمية .

فهذه أبواب في استخراج المترجم والمعمى تدل وترشد ، وفيها كفاية وغنى لمن أنعم النظر ، وأعمل الفكر ، وتثبت وتصبر ، وقد تتفتَّح للانسان اذا داوم على هذا الباب ، وشغل به طُرف ، وتسنح له سبل لم تذكرها . ولعلها لا تخطر له ببال تدله على ما يحتاج اليه ، وتسهل ذلك عليه ، الا ان ذلك بعد لزوم ما نهجناه له ، وأرشدناه الى مسلكه \_ ان شاء الله \_ •

\* \*

قد انتهينا الى الغرض فيما أردنا أن نتكلم فيه من أقسام البيان ، وتوهمنا انا قد سلكنا من الاطالة له بعض ما لعله يظن بنا مخالفة لما وعدنا به في أول كتابنا من الايجاز ، ولم نأت في كل فصل الا بأقل ما يمكن أن يؤتى به واذا نظرت في كل باب منه ، وجدتنا قد اختصرناه ، وانما طال الكتاب لكثرة فنون القول وأقسامه ، واختلاف معاني البيان وأحكامه ؟ لاناً لم نحب أن نخل بشيء منه حتى ندل عليه ، ونشير اليه .

ونحن نحمد الله \_ عز وجل \_ من قبل كل شيء وبعده ، ونسأله أن يصلي على محمد ، وجميع [ ٣٤٤] رسله ، وأهل بيوتات المرسلين ، وعلى جميع المؤمنين المسلمين ، وأن ينفعنا بما علمنا ، وأن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا ، وأن يصلح لنا سائر أمورنا وأحوالنا ، انه سميع الدعاء ، فعال لما يشاء ، وحسبنا الله ، ونعم الوكيل ، ولا حول ، ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، وعليه نعتمد ، وبه نستعين ،

تم كتاب البرهان في وجوه البيان ، والمنة لله ، والعزة لله رب العالمين ، وافق الفراغ من نساخته يوم الجمعة ، أول شهر ربيع الاول من شهور سنة سبع وسبعين وستمائة ، بخط العبد الفقير الى الله سبحانه ، المقر بذنبه [ ٣٤٥] الراجي رحمة ربه ، المستغفر من ذبه ، ابراهيم بن سليمان بن عبد ربه – عفا الله عنه – وعن مالكه ، وعن والديهم ، وعن الناظر فيه بعين الصلاح ، وعن جميع المسلمين والمسلمات ، الاحياء منهم والاموات ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم ] ، [٣٤٦] ،

## مصادر التعقيق ومراجعه

- ١ ـ أبنية الصرف في كتاب سيبويه الدكتورة خـــديجة الحديثي •
   بغداد ١٩٦٥ م •
- ٧\_ الاتقان في علوم القرآن جلالالدين السيوطي القاهرة ١٣٦٨ هـ
  - ٣ \_ الاحكام السلطانية والولايات الدينية الماوردي القاهرة •
  - ٤ \_ أحياء علوم الدين الغزالي القاهرة ١٣٥٨ هـ \_ ١٩٣٩ م •
- ٥ \_ أخبار الراضي بالله والمتقي لله الصولي تحقيق هيوارث•القاهرة•
- ٦ أدب الكتاب الصولي تحقيق الاستاذ محمد بهجة الاثري •
   القاهرة ١٣٤١ هـ •
- ٧ \_ الاسلام والشعر. الدكتوريحيي الجبوري. بغداد ١٣٨٣هــ١٩٦٤م.
  - ٨ \_ اعجاز القرآن الباقلاني تحقيق سيد صقر القاهرة •
  - ٩ الاعلام خيرالدين الزركلي الطبعة الثانية القاهرة •
  - ١٠\_ اغاثة الامة بكشف الغمة المقريزي القاهرة ١٩٤٠ م •
  - ١١\_ الاغاني أبو الفرج الاصفهاني طبعة دار الكتب المصرية •
- ١٢ الأمالي أبو على القالي طبعة دار الكتب المصرية الثالثة ،
   ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤ م •
- ١٣\_ الامتاع والمؤانسة . أبو حيان التوحيدي . الطبعة الثانية . القاهرة .
- ١٤ أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك ابن هشام الانصاري طبعة محمد يحيى الدين عدالحميد القاهرة •

- ١٥\_ الايضاح في شرح مقامات الحريري المطرزي طبعة ايران •
- ١٦ الايضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني طبعة محمد محيي
   الدين عبدالحميد وطبعة محمد عبدالمنعم خفاجي (القاهرة)
  - ١٧ \_البديع ابن المعتز طبعة كراتشكوفسكي •
- ۱۸ بدیع القرآن ابن ابی الاصبع المصری تحقیق الدکتور حفنی
   محمد شرف القاهرة •
- ١٩ البرهان في علوم القرآن ١٠ الزركشي ٠ تحقيق محمد أبو الفضل
   ابراهيم ٠ القاهرة ، الطبعة الاولى ١٣٧٦ هـ ١٩٥٧ م ٠
  - ٠٠- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة السيوطي القاهرة •
- ٢٦ البلاغة تطور وتاريخ الدكتور شوقي ضيف دار المعارف
   القاهرة ١٩٦٥ م •
- ٣٢ البلاغة عند السكاكي الدكتور أحمد مطلوب بغداد ١٩٦٤ م •
- ۲۳ البيان العربي الدكتور بدوي طبانة الطبعة الثالثة القـــاهرة
   ۱۳۸۱ هـ ۱۹۶۲ م •
- ٢٤- البيان والتبيين الجاحظ تحقيق عبدالسلام هارون القاهرة
  - ٢٥ تأريخ بغداد الخطيب البغدادي القاهرة •
- ٢٦ تأريخ الخط العربي وأدائه محمد طاهر بن عبدالقادر الـكردي
   المكي الخطاط القاهرة ١٣٥٨ هـ \_ ١٩٣٩ م
  - ٧٧- تأريخ الطبري مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١٣٥٨ هـ \_ ١٩٣٩ م •
- ٢٨ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن ابن
   أبي الاصبع المصري تحقيق الدكتور حفني محمد شرف القاهرة
   ١٣٨٣ هـ ١٩٦٣ م •
- ۲۹ تفسیر غریب القرآن ۰ ابن قتیبة ۰ تحقیق سید أحمد صقر ۰ القاهرة
   ۱۳۷۸ هـ ۱۹۵۸ م ۰
- ۳۰ تفسیر المنار السید محمد رشید رضا الطبعة الثالثـة القـاهرة
   ۱۳۵٤ هـ ـ ۱۹۳۵ م •

- ٣١ تلخيص الخطابة . ابن رشد . تحقيق الدكتور عبدالرحمن بدوي .
   القاهرة ١٩٦٠ م ٠
- ٣٣\_ التمام في تفسير أشعار هذيل ابن جني تحقيق الدكاترة أحمــد مطلوب وخديجة الحديثي وأحمد ناجي القيسي بغداد ١٩٦٢ •
- ٣٣- جمهرة خطب العرب أحمد زكي صفوت الطبعة الاولى بالقاهرة
- ٣٤ حاشية محمد الامير الازهري على مغني اللبيب لابن هشام الانصاري. القاهرة ١٣٧٢ هـ .
- ٣٥ حكاية أبي القاسم البغدادى محمد بن أحمد أبو المطهر الازدي •
   هيدلبرج ١٩٠٢ م •
- ٣٦- الحماسة البصرية لابن أبي الفرج البصري حيدد آباد الدكن ١٣٨٣ هـ - ١٩٦٤ م .
  - ٣٧ الحيوان الجاحظ تحقيق عبدالسلام هارون القاهرة
    - ٣٨\_ خاص الخاص الثعالبي بيروت ١٩٦٦ م •
- ٣٩- خزانة الادب وغاية الارب تقي الدين أبو بكر علي بن حجــــة الحموي الطبعة الاولى القاهرة ١٣٠٤ هـ •
- ٤٠ الخط العربي وتطوره في العراق في العصور العباسية سهيلة الجبوري بغداد ١٩٦٢ م
  - 13- دائرة المعارف الاسلامية ( مادة قدامة ) .
- ٤٢ دروس في البلاغة وتطورها الدكتور جميل سعيد بغداد ١٣٧٠ هـ
   ١٩٥١ م
  - ٣٤- دلائل الاعجاز عبدالقاهر الجرجاني القاهرة •
- ٤٤ ديوان أبي الاسود الدؤلي تحقيق عبدالكريم الدجيلي بغداد ١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م •
- ٥٤ ديوان أبي تمام طبعة الدكتور عبدالحميــد يونس وعبـــدالفتاح
   مصطفى القاهرة •

- ۶۲ دیوان أبي العتاهیة ۰ تحقیق الدکتور شکری فیصل ۰
   دمشق ۱۳۷۶ هـ ۱۹۹۰ م ۰
- 24\_ ديوان أبي نواس تحقيق أحمد عبدالمجيد الغزالي القـــاهرة ١٩٥٣ م •
- ٤٨ ديوان الاعشى الكبير تحقيق الدكتور م محمد حسين القاهرة ١٩٥٠ م •
- ٩٤ ديوان امريء القيس تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم الطبعة
   الثانية القاهرة ١٩٦٤ م •
- ٥٠ ديوان أوس بن حجر ٠ تحقيق الدكتور محمـــد يوسف نجم ٠
   بيروت ١٣٨٠ هـ ١٩٦٠ م ٠
  - ٥١\_ ديوان البحتري . بيروت ١٣٨١ هـ ١٩٦٢ م .
- ۲۵\_ دیوان بشار بن برد نشر محمد الطاهر بن عاشور القاهرة
   ۱۳۲۹ هـ \_ ۱۹۵۰ م •
- ٥٣ ديوان جرير طبعة محمد اسماعيل الصاوي القاهرة الطبعة الاولى
  - ٤٥ ـ ديوان جميل بثينة · بيروت ·
  - ٥٥\_ ديوان حسان بن ثابت . بيروت .
    - ٥٦\_ ديوان الخنساء بيروت •
  - ٥٧ ديوان ذي الرمة طبعة كمبردج ١٣٣٧ هـ ١٩١٩ م •
- ٥٨ ديوان صريع الغواني تحقيق الدكتور سامي الدهان القاهرة •
- ٥٩ ديوان طرفة بن العبد تحقيق الدكتور علي الجندي القـــاهرة
   ١٩٥٨ م •
- ٠٠- ديوان العرجي ٠ تحقيق خضر الطائي ورشيد العبيدي ٠ بغداد ٠
- ٦١ \_ ديوان عروة بن الورد تحقيق عبدالمعين الملوحي• دمشق١٩٦٦م•
  - ٦٢\_ ديوان على بن الجهم تحقيق خليل مردم دمشق •

- ٦٣ ديوان عمر بن أبي ربيعة طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد •
   القـاهرة
  - ٦٤\_ ديوان عنترة العبسى القاهرة
    - ٥٠ ديوان الفرزدق ، بيروت ،
- ٦٦ ديوان القطامي تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور أحمد
   مطلوب بيروت ١٩٦٠ م
  - ٧٧ ديوان مجنون ليلي تحقيق عبدالستار فراج القاهرة •
  - ٦٨ ـ ديوان المعاني أبو هلال العسكري القاهرة ١٣٥٢ هـ
    - ٦٩\_ ديوان النابغة الذبياني بيروت •
- ٧٠ ديوان الوزير محمد بن عبدالملك الزيات تحقيق الدكتور جميــل
   سعيد القاهرة •
- ٧١ رسالة الصداقة والصديق أبو حيان التوحيدي تحقيق الدكتور
   ابراهيم الكيلاني دمشق ١٩٦٤ م •
- ٧٧ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين النووي تحقيق رضوان
   محمد رضوان القاهرة ١٣٧٤ هـ \_ ١٩٥٥ م •
- ٧٣ زهر الآداب وثمر الالباب الحصري القيرواني تحقيق الدكتور
   زكى مبارك الطبعة الثالثة القاهرة ١٣٧٧ هـ ١٩٥٣ م •
- ٧٤ سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي تحقيق عبدالمتعال الصعيدي القاهرة ١٣٧٢ هـ ١٩٥٣ م •
- ٧٥ سنن ابن ماجة تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي القاهرة ١٣٧٧ هـ. ١٩٥٧ م •
- ٧٦ السيرة النبوية ابن هشام تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الابياري وعبدالحفيظ شلبي الطبعة الثانية القاهرة ١٣٧٥ هـ ١٩٥٥ م •
- ٧٧ شذور الذهب ابن هشام الانصاري تحقیق محمد محیي الدین
   عبدالحمید القاهرة •

- ٧٨ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق محمد محيي الدين عدالحمد القاهرة •
- ٧٩ شرح ديوان الحماسة المرزوقي تحقيق عبدالسلام هارون وأحمد أمين القاهرة ١٣٧١ هـ ١٩٥١ م •
- ۸۰ شرح دیوان زهیر بن أبي سلمی ٠ دار الکتب بالقاهرة ١٣٦٣ هـ ۱۹٤٤ م ٠
- ٨١\_ شرح ديوان كعب بن زهير •دار الكتب بالقاهرة ١٣٦٩هـ -١٩٥٠م٠
  - ٨٢\_ شرح المعلقات السبع الزوزني القاهرة •
  - ٨٣\_ شعر الحطشة تحقيق عيسي سابا بيروت ١٩٥١ م •
- ٨٤\_ شعر الخوارج تحقيق الدكتور احسان عباس بيروت ١٩٦٣ م
  - ٨٥ الشعر والشعراء ابن قتيبة بيروت ١٩٦٤ م •
- ٨٦ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل الخفاجي تحقيـــق محمد عبدالمنعم خفاجي القاهرة
  - ٨٧ صبح الاعشى القلقشندي دار الكتب القاهرة •
- ۸۸ طبقات الشعراء ابن المعتز تحقیق عبدالستار أحمد فراج دار
   المعارف بالقاهرة •
- ٨٩ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيـــق القيرواني •
   تحقيق محمد محييالدين عبدالحميد الطبعـــة الثانيــة القاهرة
   ١٣٧٤ هـ ــ ١٩٥٥ م
  - ٩٠ عيون الاخبار ٠ ابن قتيبة ٠ دار الكتب بالقاهرة ٠
- ۹۱ الفاخر أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم تحقیق عبدالعلیـــم
   الطحاوی القاهرة ۱۳۸۰ هـ ۱۹۹۰ م •
- ٩٢\_ فرق الشيعة النوبختي تصحيح هـ ريتر استانبول ١٩٣١ م •
- ٩٣\_ فن التقطيع الشعري والقافية الدكتور صفاء خلوصي بغــــــداد ١٣٨٣ هـ \_ ١٩٦٣ م •

- ٩٤ فن الشعر ارسطوطاليس ترجمة الدكتور عبدالرحمن بدوي القاهرة ١٩٥٣ م
  - ٥٠ فهرست ابن النديم القاهرة •
- ٩٦ فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد •
  - ٩٧\_ القاموس المحيط الفيروزابادي •
- ٩٨ قدامة بن جعفر والنقد الادبي الدكتور بدوي طبانة الطبعة الثانية
   القـــاهرة •
- ٩٩ قطر الندى وبل الصدى ابن هشام الانصاري تحقيق محمد محيي.
   الدين عبدالحميد القاهرة
  - ١٠٠ الكامل في التاريخ ابن الآثير القاهرة •
- ١٠١ الكامل في اللغة والادب والنحو والتصريف المبرد تحقيق الدكتور زكي مبارك الطبعة الاولى القاهرة ١٣٥٥ هـ ١٩٣٦ م
  - ١٠٠- كتاب الاموال . أبو عبيد القاسم بن سلام . القاهرة ١٣٥٣ هـ .
- ۱۰۳ كتاب التشبيهات ابن أبي عون تحقيق محمد عبدالمعين خان مطبعة جامعة كمبردج ١٣٦٩ هـ \_ ١٩٥٠ م المالة
- ١٠٤ كتاب الخراج القاضي أبو يوسف الطبعة الثانية القاهرة •
   ١٣٥٢ هـ
  - ١٠٥ كتاب الخراج . يحيى بن آدم القرشي . القاهرة ١٣٤٧ ه. .
- ١٠٦\_ كتاب الخراج وصناعة الـكتابة قدامة بن جعفر لندن ١٩٦٥ م.
- ١٠٧ كتاب الخراج وصنعة الكتابة قدامة بن جعفر نسخة مصورة في المكتبة المركزية بجامعة بغداد •
- ١٠٨ كتاب الصناعتين أبو هلال العسكري تحقيق علي محمدالبجاوي
   ومحمد أبو الفضل ابراهيم : الطبعة الاولى القاهرة ١٣٧١ هـ
   ١٩٥٢ م •

١٠٩ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجــوه
 التأويل • الزمخشري • القاهرة • الطبعة الثانية ١٣٧٣هـ \_١٩٥٣م•

١١٠\_ لسان العرب • ابن منظور •

 ١١١\_ مباحث في علوم القرآن • الدكتور صبحي الصالح • الطبعة الرابعة بيروت ١٩٦٥ م •

١١٢ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر • ابن الاثير • تحقيق محمـــد
 محيى الدين عبدالحميد • القاهرة •

١١٣\_ مجلة كلية الآداب والعلوم ببغداد .

١١٤\_ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق .

١١٥ مجمع الامثال • الميداني • تحقيق محمد محييالدين عبدالحميد •
 القاهرة • الطبعة الثانية ١٣٧٩ هـ \_ ١٩٥٩ م •

۱۱۲ محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ٠ أبو القاسم الراغب
 الاصفهاني ٠ بيروت ١٩٦١ م ٠

١١٧\_ محك النظر في المنطق • الغزالي • تحقيق النعساني • بيروت١٩٦٦م

١١٨ محمد بن عبدالملك الزيات صاحب التنور • محمود الهجرسـي •
 القاهرة ١٩٦٥ •

١١٩\_ المخصص • ابن سيده • القاهرة •

١٢٠ معجم الادباء • ياقوت الحموي • القاهرة •

١٢١ معجم البلدان . ياقوت الحموي .

١٢٢ المعرب من الكلام الاعجمي • الجواليقي • تحقيق أحمد محمد شاكر • القاهرة •

17٣ مغني اللبيب عن كتب الاعاريب • ابن هشام الانصاري • تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد •

١٢٤\_ المقصور والممدود . ابن ولاد . القاهرة ١٣٢٦ هـ \_ ١٩٠٨ م .

١٢٥\_ الملل والنحل • الشهرستاني • تحقيق محمد سيد كيلاني • القاهرة ١٣٨١ هـ – ١٩٦١ م •

- ١٣٦\_ مناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبدالعظيم الزرقاني الطبعة الثالثة القاهرة ١٣٧٧ هـ
  - ١٢٧\_ المنتظم ابن الجوزي طبعة الدكن ١٣٥٧ هـ •
  - ١٢٨ المنصف ابن جني تحقيق ابراهيم مصطفي وعبدالله أمين •
     القاهرة ١٩٥٤ م
    - ١٢٩\_ الموسوعة العربية الميسرة القاهرة ١٩٦٥ م •
- ١٣٠- الموشح المرزباني تحقيق علي محمد البجاوي القاهرة ١٩٦٥ م
- ١٣١ الموشى أوالظرف والظرفاء الوشاء بيروت ١٣٨٥هـ \_ ١٩٦٥م •
- ١٣٢\_ ميزان الذهب أحمد الهاشمي الطبعة الثانية عشرة القـــاهرة ١٣٧٨ هـ – ١٩٥٨ م •
- ۱۳۳- نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة قدامة بن جعفر مطبوع مع كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة بريل ۱۸۸۹ م
  - ١٣٤- النجوم الزاهرة ابن تغري بردي طبعة دار الكتب بالقاهرة •
- ۱۳۵ نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري ميخائيل
   عواد بيروت ١٩٦٤ م
  - ١٣٦\_ النقد الدكتور شوقى ضيف القاهرة ١٩٥٤ م •
- ۱۳۷ نقـــد الشعر قدامة بن جعفر تحقیق کمال مصطفی القاهرة ۱۹۲۳ م •
- ١٣٨ نقد النثر المنسوب الى قدامة بن جعفر تحقيق الدكتور طهحسين
   وعبدالحميد العبادي الطبعة الرابعة القاهرة ١٩٣٨ م
  - ١٣٩ نهاية الارب النويري طبعة دار الكتب بالقاهرة •
- ١٤٠ نهاية الرتبة في طلب الحسبة الشيزري تحقيق الباز العريني \_
   القاهرة ١٣٦٥ هـ \_ ١٩٤٦ م •
- ١٤١٠ النهاية في غريب الحديث والاثر مجدالدين أبو السعادات المبارك
   ابن محمد الجزري ( ابن الاثير ) . تحقيق طاهر أحمد الزاوي

- ومحمود محمد الطناحي القاهرة ١٣٨٣ هـ ١٩٦٣ م ١٤٢ نهج البلاغة للامام علي بن أبي طالب • شرح الامام محمد عبده • تحقيق محمد محييالدين عبدالحميد • القاهرة •
- 187\_ الوزراء والكتاب الجهشياري الطبعة الاولى تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الابياري وعبدالحفيظ شلبي القاهرة ١٣٥٧ هـ ١٩٣٨ م •
- 15٤\_ وفيات الاعيان ابن خلكان تحقيق محمد محييالدين عبدالحميد الطبعة الاولى القاهرة ١٣٦٧ هـ ١٩٤٨ م •

الفتهايس

## الموضوعات

| ٥  |      |           | * *,      |          |            | الاهـــداء     |
|----|------|-----------|-----------|----------|------------|----------------|
| ٧  |      |           |           |          |            | اجازة الطبع    |
| ٩  |      |           |           |          | ب          | فصة الكتا      |
| 11 |      |           |           |          | ر ونسبته   | كتاب نقد النثر |
| 11 |      |           |           |          | اك ا       | طه حسين يشد    |
| 15 |      |           |           | کد       | العبادي يؤ | عبدالحميد      |
| 10 |      |           |           |          | يشك        | محمد کرد علی   |
| 10 | * *  |           |           |          |            | علي حسن ينا    |
| 17 |      |           |           | جي       |            | رأي محمد عبد   |
| ۱۷ |      |           | حسن       |          |            | الدكتور بدوي   |
| 19 | ٠٠ ق | اصر لقداه | كتاب لمع  | كد أن ال | ضيف يؤ     | الدكتور شوقي   |
| 19 |      |           |           |          |            | الكتاب المشكر  |
| 19 |      |           |           |          |            | النسخة المخطو  |
| ۲. |      |           |           |          |            | أهمية المخطو   |
| ۲. |      |           |           |          |            | أدلة ناصعـة    |
| 17 |      |           | الادب     | في دراسة | ة جديدة    | الكتاب خطو     |
| ۳. |      |           |           | التبيين  | . للبيان و | الكتاب امتداد  |
| 47 |      |           | له يتابعه | ظ ولكن   | على الجاحة | المؤلف يحمل ع  |
| 77 |      | * *       |           |          |            | منهج الكت      |
| 40 |      |           |           |          |            | أثر منطق ارسہ  |
| ۳۷ |      |           |           |          | ئتاب ؟     | من مؤلف ال     |
| ۳۷ |      | * *       |           |          |            | آل وهب         |
| ٤. |      |           |           |          |            | خلاصة          |
| ٤١ |      |           |           |          | حقيق       | عملنا في النه  |
| 24 |      |           |           |          |            | عنوان الـكتاب  |

| 11  |     |        |          | كتاب    | لى من ال    | الصفحة الاو                                  |
|-----|-----|--------|----------|---------|-------------|----------------------------------------------|
| 20  |     |        | * *      | الوابع  | من البيان   | الصفحة الاولى                                |
| 57  |     |        |          |         | الاخيرة     | الصفحة قبل ا                                 |
| ٤V  | * * |        |          | تــاب   | ة من الك    | الصفحة الاخيرة                               |
|     |     | البيان | وجوه     | مان في  | البره       |                                              |
| 01  |     |        |          |         |             | القدمية                                      |
| 70  |     |        |          | ** =    | ناب ؟       | لماذا ألف الك                                |
| ٥٦  |     |        |          |         |             | قسمة العقل                                   |
| ٦.  |     |        | • •      | • •     | بان         | ذكر وجوه الب                                 |
|     |     |        | ن الاول  | البيا   |             |                                              |
|     |     |        | بسار     | الاعت   |             |                                              |
| ٧٣  |     |        |          | ار      | هو الاعتب   | البيان الاول و                               |
| V٦  |     |        |          |         | اس          | ذكر القيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۸۸  |     |        |          |         |             | الخبر                                        |
|     |     |        | ة الشاني | البيسان |             |                                              |
|     |     |        | نقاد     | الاعت   |             |                                              |
| 1.1 |     |        |          | 2       | هو الاعتقاد | البيان الثاني و                              |
|     |     |        | ن الثالث | البيسا  |             |                                              |
|     |     |        | _ارة     | العب    |             |                                              |
| 111 |     |        |          | ارة     | وهو العب    | البيان الثالث                                |
| 115 |     |        |          |         |             | الخبو                                        |
| 115 |     |        |          |         |             | الطلب                                        |
| 115 |     |        |          |         |             | الاستفهام                                    |
| 112 |     |        |          |         |             | الخبر                                        |
| 111 |     |        |          |         |             | النســخ                                      |
| 114 |     |        |          |         |             | المعارضة                                     |
| 119 |     |        |          |         | 10.00       | الكذب                                        |
| 171 |     |        |          |         |             | اللقب                                        |
| 175 |     |        |          |         |             | الاشتقاق                                     |
| 171 |     |        |          |         | ، فاؤه      | بناء ما اعتلت                                |
| 171 |     |        |          |         | ت عینـه     | بناء ما اعتلم                                |
| 189 |     | * *    |          |         | ، لامه      | بناء ما اعتلت                                |
|     |     |        |          |         |             |                                              |

| 17. | <br>      |     | التشبيـــه ٠٠ ٠٠                        |
|-----|-----------|-----|-----------------------------------------|
| 177 | <br>      |     | اللحن ٠٠ ٠٠                             |
| 155 | <br>      |     | التعريض ٠٠٠٠٠                           |
| 121 | <br>      |     | الرمسن ٠٠ ٠٠                            |
| 149 | <br>      |     | الوحسي ٠٠٠٠٠                            |
| 127 | <br>      |     | الاستعارة ٠٠٠٠٠                         |
| 150 | <br>      |     | الامثـال ٠٠٠٠٠                          |
| 127 | <br>      |     | اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 10. | <br>      |     | الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 101 | <br>      |     | الصـــرف ٠٠ ٠٠                          |
| 104 | <br>      | ٠.  | المبالغة ٠٠٠٠٠                          |
| 107 | <br>* * . |     | القطع والعطف ٠٠٠٠٠٠                     |
| 101 | <br>      | * * | التقـــديم والتأخير ٠٠                  |
| 101 | <br>      |     | الاختسراع ٠٠٠٠٠                         |
| 17. | <br>      | * * | باب تأليف العبارة ٠٠                    |
| 17. | <br>      |     | الشـــعر ٠٠ ٠٠                          |
| 17. | <br>      |     | اقسامه ۰۰ ۰۰                            |
| 175 | <br>* * . |     | البــــلاغــة ٠٠٠٠٠                     |
| 178 | <br>      |     | الشـــاعر ٠٠ ٠٠                         |
| 175 | <br>      |     | القول في الشمر ٠٠٠٠٠٠                   |
| 177 | <br>* *   |     | الشمعر ديوان العرب ٠٠٠                  |
| 14. | <br>      |     | فنون الشعراء ٠٠٠٠٠٠                     |
| 174 | <br>      |     | أدوات الشباعر ٠٠٠٠٠                     |
| 140 | <br>      |     | صحة المقابلة ٠٠٠٠٠                      |
| 177 | <br>      |     | حسن النظام ٠٠٠٠٠                        |
| 144 | <br>      | * * | جزالة اللفظ ٠٠٠٠٠                       |
| 177 | <br>      |     | سنخافة اللفظ وركاكته                    |
| ۱۷۸ | <br>      |     | الاصابة في التشبيه                      |
| 179 | <br>      |     | سهــولة القول وقلة التكلف               |
| ١٨٠ | <br>      |     | جودة التفصيل ٠٠٠٠٠                      |
| 141 | <br>      | * * | المطابقة والمشاكلة ٠٠                   |
| 111 | <br>      | * * | مما ينبغي للشاعر أن يلزمه               |
| 111 | <br>      |     | مما وضع في غير موضعه ٠٠                 |
| 114 | <br>      |     | مما ينبغي أن يجتهد فيه                  |
| 117 | <br>      | * * | مما يزيد في حسن الشعر ٠٠                |
| 191 | <br>      |     | المنشــور ٠٠ ٠٠                         |
| 191 | <br>      |     | الخطابة ٠٠٠٠٠                           |

| 191   |     |     |       |       | الترسيل ٠٠               |
|-------|-----|-----|-------|-------|--------------------------|
| 197   |     |     |       |       | نماذج من الخطب           |
| 197   |     |     |       |       | خطبةً لنرسول (ص)         |
| 197   | **  | * * | * *   |       | خطبة آخرى نه ٠٠          |
| 197   |     |     |       |       | خطبة قس بن ساعدة         |
| 191   |     |     |       |       | من كلام أمير المؤمنين    |
| 199   |     |     |       |       | من كلام غيره ٠٠٠         |
| ۲     |     |     |       |       | من الرسائل القصيرة       |
| 7.0   |     |     |       | /     | أوصـــاف الخطب           |
| ۲.٧   |     |     | * *   |       | أوصاف البلاغة            |
| ۲٠٨   |     |     |       |       | السجـع ٠٠ جهارة الصوت ٠٠ |
| 111   |     |     | • •   |       | جهارة الصوت ٠٠           |
| 717   |     |     | * * * |       | الحصـــر ٠٠              |
| 717   |     |     |       |       | التنحنـــح ٠٠            |
| 110   | * * |     |       |       | الابتعاد عن الكلام ال    |
| 710   |     |     |       |       | سلامة اللسان ٠٠          |
| 717   |     |     |       |       | الخط ٠٠                  |
| TIA   |     |     |       | * *   | اختيار الرسىول           |
| 777   |     | * * |       |       | الجـــدل والمجادلة       |
| 777   |     |     |       |       | العـــــلل ٠٠            |
| 74.   |     |     |       |       | المناقضـــة ٠٠           |
| 177   |     |     |       |       | الخـــلاف ٠٠             |
| 777   | • • |     |       |       | الخصوص والعمموم          |
| 777   | • • |     |       |       | الاجمال والتفسسير        |
| 777   |     |     |       |       | الرأي ٠٠                 |
| 777   |     |     | • •   | * *   | التخيـــير ٠٠            |
| 740   |     |     | * 5   | * * * | أدب الجدل                |
| 757   |     | • • | ٠.    |       | الحمديث ٠٠               |
| 757   |     |     |       | * * * | الجـــــد ٠٠             |
| 7 £ V |     |     | * *   |       | الهــــزل ٠٠             |
| 454   |     |     |       | • •   | السخيف من الكلام         |
| 437   |     |     |       | * *   | الكلام الجزل ٠٠          |
| 759   |     |     |       |       | البليــغ ٠٠              |
| 759   |     | * * |       |       | العي ٠٠٠٠                |
| 40.   |     |     |       |       | الحسن من الكلام          |
| 107   |     | • • |       |       | القبيــ من الـكلام       |
| 707   | * * |     | * *   | **    | الفصيح من الكلام         |

| 707 |     |     |        |        |        | اللحن ٠٠                                |
|-----|-----|-----|--------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 400 |     |     |        |        |        | الخطا والصوا                            |
| 409 |     |     |        |        |        | مراتب القول ومر                         |
| 409 |     |     |        |        |        | نهاية القسم المطب                       |
| 409 |     |     |        |        |        | بداية القسم الجد                        |
| 770 |     |     |        |        |        | الخطا                                   |
| 777 |     |     | * *    | **     | ئذب    | الصدق وال                               |
| 177 |     |     |        |        |        | النافع والضار                           |
| 779 |     |     |        |        |        | الطلب                                   |
| 779 |     |     |        | * *    |        | الدعاء                                  |
| 777 |     |     |        |        |        | الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 440 |     |     |        |        |        | الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 414 |     |     |        |        | (*.*)  | الشكر                                   |
| 717 |     |     |        |        |        | حفظ السمر                               |
| 777 |     |     |        |        |        | الاستعتاب                               |
| 79. |     | * * |        |        |        | التودد                                  |
| 794 |     |     |        |        | 3      | الاخــذ بالمشــهو                       |
| 790 |     |     |        |        |        | المقبول والمردود                        |
| 4.4 |     |     |        |        |        | التام والناقص                           |
| 799 |     |     |        |        |        | المهم والفضول                           |
| 4.5 | * * |     |        |        |        | أدب الحديث                              |
|     |     |     | الرابع | السان  |        |                                         |
|     |     |     |        |        |        |                                         |
|     |     |     | كتاب   | ال     |        |                                         |
| 717 |     |     |        | لتاب   | و ال   | البيان الرابع وهو                       |
| 717 |     |     |        |        |        | كاتب الخط                               |
| 717 |     |     |        |        |        | جودة التقدير                            |
| 411 |     |     |        |        |        | جودة التقدير<br>النحو<br>الهجاء         |
| 420 |     |     |        |        |        | الهجاء                                  |
| 444 |     |     | **     | يعماله | لى است | مايحتاج المحرر ا                        |
| 455 |     |     |        |        |        | الخــط                                  |
| 455 |     |     |        |        |        | أجناس الخط                              |
| 450 | * * |     |        |        | للغة   | أشياء من باب ال                         |
| 450 |     |     |        |        |        | مددت الدواة                             |
| 737 |     |     |        |        |        | ألقت الدواة                             |
| 737 |     |     | * *    |        |        | بريت القلم                              |
| 757 |     |     |        |        | كين    | أحسددت الس                              |

| 737         |      | * * | **   |     | انشأت الكتاب                            |
|-------------|------|-----|------|-----|-----------------------------------------|
| 737         |      |     |      |     | أعجمت الكتماب                           |
| TEV         |      |     |      | • • | وهمت في الـكتـــاب                      |
| 45V         | 14.4 | * * |      |     | عرضت الكتاب                             |
| 72V         | + +  |     |      |     | محوت الحرف ٠٠                           |
| 72V         |      |     |      |     | وكدت الـكتاب ٠٠                         |
| 45V         |      |     | * *  |     | ورخته وأرخته                            |
| 45V         |      |     |      |     | سحيت الكتاب وسحوته                      |
| 437         |      |     | /    | 1   | تربت الكتاب ٠٠                          |
| 457         |      |     |      |     | طينت الكتاب                             |
| 454         |      |     |      |     | ختمت الكتاب                             |
| 437         |      |     |      | * * | عنونت الكتاب ٠٠                         |
| 40.         |      |     |      |     | كاتب اللفظ ٠٠                           |
| 707         |      |     |      |     | كاتب العقد                              |
| 405         |      |     | * *  |     | كتاب الحساب                             |
| 405         |      |     |      |     | الجمــع ٠٠                              |
| 405         |      |     |      |     | التفريق ٠٠                              |
| 400         |      |     |      |     | القسم_ة ٠٠                              |
| 400         |      |     |      |     | التصنيف ٠٠                              |
| 400         |      | **  |      |     | التصـــريف ٠٠                           |
| 507         |      |     |      |     | تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| 40V         |      |     |      |     | النسبة ٠٠                               |
| 40V         | *.*  |     |      |     | كاتب المجلس ٠٠                          |
| 409         |      |     |      |     | كاتب العامل ٠٠                          |
| 777         |      |     |      |     | كاتب الجيش                              |
| 777         |      |     | *(*) |     | الطميع .٠٠                              |
| 470         |      |     |      |     | التحليــة ٠٠                            |
| 479         |      | **  | • •  |     | كاتب الحكم ٠٠                           |
| 440         |      |     |      |     | كاتب صاحب المظالم                       |
| TV7         |      |     |      |     | كاتب الديوان ٠٠                         |
| 444         |      |     |      |     | وجوه الاموال ٠٠                         |
| 444         |      |     |      |     | الفــــي، ٠٠                            |
| <b>7</b> VA |      |     |      |     | الصــــدقة ٠٠                           |
| 777         |      |     |      |     | الغنيمـــة ٠٠                           |
| 475         |      |     |      | ١   | حكم الارض فيما يجتبى من                 |
| 475         |      |     |      |     | ما افتتح عنوة ٠٠                        |
| 440         |      |     |      |     | الارض التي صالح عليها أ                 |
|             |      |     |      |     | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |

| 7A7  |      |     |           |          | الارض التي أسلم أهلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------|-----|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |     |           |          | ماأجلي أهله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.77 |      | **  |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444  | * *  |     |           | • •      | الصـــوافي ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444  |      |     |           |          | غير ذلك ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444  |      |     |           | **       | الارض الموات ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸۷  |      |     | 0.1101100 | عنه الام | The state of the s |
| 444  | * *  |     |           |          | الصـــدقات ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444  |      |     |           |          | الغنــــاثم ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49.  |      |     |           |          | أحكام الخراج ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 797  | *:*: | * * |           |          | صاحب الشمرطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 490  | * *  |     |           |          | الحــــد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 497  |      |     |           |          | الجنــايات ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠١  |      |     |           |          | كاتب التــــدبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠٤  |      |     |           |          | معاملة الوزير لسلطانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.0  |      |     |           |          | معاملته حكامه ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.7  |      |     |           |          | معاملته الجند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤١٠  |      |     |           |          | معاملته الاعوان والعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 215  |      |     |           |          | الصدقة ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤١٤  |      |     |           | ***      | خاصة الوزير ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١٤  |      |     |           |          | صاحب السر والمشنورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١٧  |      | * * | **        |          | صاحب الخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤١٨  |      |     |           |          | الكاتب ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٢٠  |      |     |           |          | الحاجب ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 173  |      |     |           |          | معاملته الرعيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 250  |      |     |           |          | الكتابة الباطنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ETV  |      |     |           |          | التعمية ٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 240  |      |     |           |          | أوزان العروض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27V  |      |     |           |          | خاتمة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 249  |      |     |           |          | مصادر التحقيق ومراجعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 259  |      |     |           |          | الفهـــارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## القوافي

الهمزة

| الصفحة   | القافيــة    | اول البيت              |
|----------|--------------|------------------------|
| 150      | الف_داء      | أتهجوه                 |
| 17/      | والعناء      | رب ثور                 |
| 171      | والضاء       | وفككنا                 |
| 190      | الرقباء      | يرمون                  |
|          | الباء        |                        |
| 04       | العيوب       | وأسسرع                 |
| 9.5      | وأرنب        | ولم أغد                |
| 18.      | ورقيب        | و توحی                 |
| 177      | ولا كلابا    | فغض                    |
| 771 6407 | الجواب       | متاركة                 |
| 144      | رب           | أم سلام                |
| 1 1 9    | کو اکبے      | کان مثار               |
| ١٨٠      | بقاريه       | وما مثله               |
| ١٨٠      | ذَهب .       | سضاء                   |
| 141      | للسباب       | <br>تعرض               |
| 141      | خصب          | سموه                   |
| 110      | يثق <i>ب</i> | كان عيون               |
| ١٨٨      | قحبني        | اطلبي                  |
| Y.0      | باللعب       | كنا أناسا<br>كنا أناسا |
| 717      | لخطيب        | فالا أكن               |
|          | 4.00         | -                      |

| أول البيت   | القافيــة                               | الصفحة |
|-------------|-----------------------------------------|--------|
| قهر         | كتجارب                                  | 717    |
| وأصمت       | الجواب                                  | 107    |
| اذا هم      | جانب_ا                                  | 3 7 7  |
| اذا كنت     | لا تعاتب                                | 7.17   |
| اذا انقرض   | العتاب                                  | 7.1.7  |
| واجد        | بالحبيب                                 | 772    |
|             | التاء                                   |        |
| کم من       | بمؤات                                   | 177    |
| فقلت لها    | ذلت                                     | 111    |
|             | الجيسم                                  |        |
| خير المذاهب | من الفرج                                | ١٨٠    |
| أعذني       | علاجا                                   | 717    |
| ليس يستحسن  | الحجيج                                  | 70.    |
|             | الحاء                                   |        |
| ما هيــج    | الواحسي                                 | 15.    |
| ابت لي      | الربيسح                                 | ١٧٠    |
| وان امرءا   | القرائح                                 | 774    |
|             | الدال                                   |        |
| وجرح        | اليـــد                                 | ٦٤     |
| وانبي اذا   | موعـــدي                                | 117    |
| کأن         | ومسد                                    | 14.    |
| لا رب       | عمـــد                                  | 172    |
| فللموت      | الوالدة                                 | 121    |
| لا حبذا     | البعيد                                  | 0108   |
| فما كعب     | الجوادا                                 | 174    |
| بجود        | الجود                                   | 171    |
| ستبدى       | تزود                                    | 177    |
| وخبر الشبعو | العبيد                                  | 175    |
| ندع المراء  | والحسادا                                | 377    |
| سانی        | مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 75.    |
| نأمل        | تنفـــد                                 | 755    |
| رالناس      | المرشيد                                 | 770    |

| القافيــة                              | الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 3.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مخـــندا                               | 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الراء                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| خضـــر                                 | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أدور /                                 | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يضــــير                               | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الاعفر                                 | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تظوا                                   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نهار                                   | 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ذكرى                                   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ومن حجر                                | ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | ١٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لاهر                                   | 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الزاي                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وأحرز                                  | Y0A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| السين                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تفسيسي                                 | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الصاد                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ولا توصیه                              | 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الضاد                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المقراض                                | ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المنهاض                                | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الظاء                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الإفظ                                  | 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | مخـــدا  الراء  خضــر  ادور /  الاعفر  نظرا  الاعفر  ومن حجر  ذكرى  الســحر  الســحر  الســحر  الســحر  الســحر  الســحر  الراي  الزاي  الزاي  الزاي  الزاي  الناي  الفــاد  الفــان  الظــاء |

|                                        | القافيــة   | الصفحة     |
|----------------------------------------|-------------|------------|
|                                        | العين       |            |
| الالمعى                                | سمعا        | 95         |
| فانك                                   | واسسع       | ١٣٢ و١٧٩   |
| أجدك                                   | مدفعـــا    | 10.        |
| اليسوا                                 | السطاعا     | 179        |
| اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الطو الـــع | 177        |
| خطاطيف                                 | نواذع       | 1 / 9      |
| وقد أسمع                               | يصدع        | Y0V        |
|                                        | الفياء      |            |
| اذا لقيناهم                            | تصف         | 77         |
| تقول                                   | اطوف        | 177        |
| لاشكر نك                               | معروف       | 171        |
| فلا ألومك                              | مصبروف      | 177        |
| انت امرۋ                               | ضعف         | <b>\AV</b> |
|                                        | القاف       |            |
| ایاشب_ه                                | صـــــديق   | 171        |
| رردت                                   | محلق        | 1771       |
| اشــارت                                | بعقيق       | 1 1 1      |
| ىن يىلق                                | خلقا        | 177        |
| ذا امتحن                               | صــــديق    | 177        |
| رما الناس                              | عريق        | 174        |
| ميل                                    | الشـــقيق   | 100        |
| با أيها                                | الخلق       | 177        |
| رلا يواتيك                             | تشـق        | 114        |
| بطعنهم                                 | اعتنقا      | 140        |
| ته در                                  | الحلق       | 717        |
| نشادق                                  | أشــــدق    | 715        |
| نك ان                                  | خلق         | 777        |
| ركنت                                   | بريقــــي   | ۲۸٦        |
|                                        | الكاف       |            |
| و كنت                                  | عذلتكا      | 750        |

| ول البيت                               | القافيــة                               | الصفحة      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                        | اللام                                   |             |
| رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عقـــله                                 | 7.4         |
| ن الكلام                               | دليــــلا                               | ٦٤          |
| موت '                                  | الرجسل                                  | ٦٤          |
| مو البحر                               | ساحله                                   | 177         |
| يا أثلات                               | طويل/ /                                 | 140         |
| لمما أجزنا                             | عقنقال                                  | 101         |
| ان يبن                                 | Y auläh                                 | 177         |
| انت                                    | متبول                                   | 170         |
| ن الرسول                               | مسـلول                                  | 177         |
| ىلى مكثريهم                            | البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 171         |
| ِما ذرفت ٰ                             | مقتـــل                                 | 144         |
| عادى                                   | فيغسل                                   | 177         |
| موت                                    | للوصيل                                  | 177         |
| موت                                    | وأقبسلا                                 | 177         |
| مشــــين                               | تتــــکل                                | 111         |
| قــد أروح                              | شـــول .                                | 112         |
| ئان قلوب                               | البالي                                  | ١٨٤         |
| خو الجــد                              | باطـــلة                                | 7.7.1       |
| لمو أن                                 | من المال                                | ١٨٨         |
| انزلنى                                 | لا أشاكله                               | 19.         |
| ذي خطل                                 | قائله                                   | 710         |
| د يدرك                                 | الزلل                                   | 77.         |
| لا رب                                  | باطله                                   | 751         |
| ركت                                    | أقسلا                                   | 722         |
| لم ار                                  | الجهال                                  | T0V         |
| ذا كنت                                 | تجهــــــل                              | TOA         |
| سامع                                   | אנצע                                    | 777         |
| متی خلا                                | خــال                                   | 777         |
| ذا العتاب                              | الملالي                                 | TAV         |
| من دعا                                 | وبالباطل                                | <b>۲۰</b> ۸ |
|                                        | الميسم                                  |             |
| اربع                                   | تستعجيم                                 | 17          |
| كا ثن                                  | التـــكلم                               | 75          |

| اول البيت          | القافيــة         | الصفحة |
|--------------------|-------------------|--------|
| وفي الصمت          | يتكلما            | 70     |
| اذاً ما حضرنا      | يتكلم             | 77     |
| لا يا              | سلام              | 150    |
| أشــــارت          | تتكلم             | 1 2 1  |
| فأصبحت             | طمسى              | ١٤٨    |
| وفيهن              | المتوسيم          | 108    |
| على ساعة           | حاتم              | 177    |
| ولقيد              | أقـــدم           | NF/    |
| الشمعر             | لا يعلمـــه       | ١٧٤    |
| وعلى عدوك          | والاظلام          | 177    |
| انما الذلفاء       | من يلوم           | \      |
| وقف                | متقـــدم          | ١٨٣    |
| يخبرك              | المغنسم           | 110    |
| جهـــير            | النغــم           | 711    |
| ان صـــاح          | يلتطم             | 711    |
| يســــــــرك       | مغرم '            | 75.    |
| ابدا               | حكيسم             | 707    |
| نبثت               | المنعيم           | 779    |
| اذا اعتىدر         | ظالم ٰ            | ۸۸۲    |
| فتغلل              | ودرهم             | ٣٨٠    |
|                    | النون             |        |
| فأجهشت             | رآني              | 71     |
| تناصرت             | اليقــــين        | 9.5    |
| امتالأ             | قطنى              | 125    |
| فلما صرح           | عريان             | 100    |
| ياعتب              | رهـــين           | \      |
| الا انما           | تلين              | 1 7 9  |
| بيض                | ايدينـــا         | ١٨٠    |
| ادا نحن<br>اذا نحن | نثنى              | 111    |
| فلو تسأل           | نثني<br>مــــکاني | 117    |
| و ثقت              | الحـــدثان        | 7.1.1  |
| تنازع              | الشـــراكان       | ١٨٧    |
| عتقت               | ديني              | ١٨٨    |
| وحــــديث          | ي ي<br>وزنا       | 405    |

| اول البيت                              | القافيــة  | الصفحة |
|----------------------------------------|------------|--------|
| الا لا يجهلن                           | الجاهلينا  | 709    |
| ولا ينطلق                              | السن       | ٣٠٨    |
|                                        | الهاء      |        |
| وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عقـــله    | 75     |
| فلا تجزعن                              | يسنها      | 4.9    |
|                                        | الياء      |        |
| ادوح                                   | تقاضيا     | 172    |
| كلانا غني                              | تفانيك     | 177    |
| الا الا                                | العصــــي  | ١٨٩    |
| وقوف                                   | ماضيـــا " | 710    |
| افرغ                                   | ا نســـي   | 722    |
|                                        | الالف      |        |
| رفـــع                                 | نسا        | ۲۸.    |

# الاعلام

#### الهمزة

آدم (ع) : ١٨٠٠

ابراهيم (ع): ٢٢٢ . ابراهيم بن سليمان بن عبد ربه : ٤٣٨ . ابراهيم بن عبيدالله بن سليمان : ٣٩٠ الابرشى الكلبي: ٢١٤٠ أحمد بن اسرائيل : ٣٣٤ ، ٣٣٠ . أحمد بن بويه ( معز الدولة ) : ٢٧ . أحمد بن سليمان : ٢٠١ . أحمد بن سليمان بن وهب (أبو الفضل) : ٣٨ ، ٣٧ ٠ أحمد بن الطيب : ١٥٥ . أحمد بن يحيى بن اسحاق الراوندي (أبو الحسين) : ٢٣٥٠ أحمد مطلوب (دكتور) : ٣ ، ٤١ ، ٤٩ ، ٣٠٦ . الاحنف: ٢٠٦ . · 177 : - 177 . اردشير : ۹۱ ، ۲۳۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۲۲ ٠ ١رسطوطاليس : ٢٥ ، ٢٦ ، ١٥٩ ، ١٦٩ ، ١٨٤ ، ٢٠٥ ، ٢٦١ ٠ اسامة بن زيد : ٩٤ . استحاق بن ابراهيم ( الموصلي ) : ٢٣٠ . استحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب : ٣ ، ١٣ ، ٢٠ ، ٢٨ ، . TIT , 29 , E. , TV , TE اسحاق بن ابراهيم بن عبيدالله بن سليمان : ٣٩ . استحاق بن راهویه ( الظاهری ) : ۲۳۰ استفار الديلمي : ٢٤ . الاسكندر: ٢٦١٠

اشناس : ۲۸ ۰

· ٢٧٤ : ١٧٥٠

افلاطون : ۱۳۷ ، ۲۲۱ .

اقلیدسی: ۲۰۵ ۰

أكثم بن صيفي : ۲۷۳ ، ۳۰۷ .

امرؤ القيس : ١٦٥ ، ١٧٨ ، ١٨٤ ، ١٨٨ ، ٢٤٩ .

اميروس : ١٦٩ .

الامن : ۱۸۱ ، ۱۸۲ .

انف الناقة (جعفر): ١٢٢٠ •

ایاس بن معاویة : ۳۰۶ .

ایتاخ: ۳۸ ۰

#### الباء

الماقطائي: ٣٣٤ .

بدوي طبانة (دكتور) : ۱۸ ، ۲۸ ، ۲۷ ٠

برجیس : ۱۲۲ •

أبو بكر (الصديق) : ١٩٧ ، ٢١٢ ، ٢٣٥ ٠

### التاء

ابن التستري (سعيد بن ابراهيم) : ١٣ ، ٢١٠ . ابو تمام : ٢١٠ ، ٣٠٠ .

#### الثاء

ابو ثعلبة : ۲۷۷ .

### الجيم

الجاحظ : ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۲۹ ، ۱۵ ، ۱۲۳ . جالينوسس : ۲۰۵ ، ۲۳۷ .

جبريل : ۲۸۰ .

جریر : ۲۶۱ .

جعفر بن قدامة بن زیاد : ۷۱ •

جعفر بن يحيى (البرمكي) : ٣٨ ، ١٩٥٠

الجمحي: ٢١٦٠

#### الحاء

حاتم الطائي : ١٦٧ ، ٣٢٤ · الحارث بن حوط : ٣٣٦ ·

الحارث بن كعب : ٣٧ .

حسان بن ثابت : ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۲۱۶ ، ۲۳۹ .

· ۲۷۷ : الحسن

الحسن بن سهل : ۳۸

الحسن بن كعب : ٧٧ .

الحسن بن وهب (ابو على) : ٢٥ ، ٣٩ ، ٢٠٠ ، ٣٣٤ ٠

حسن جاد (الاستاذ) : ۱۸ .

حسين بن سعيد : ٣٩٨ .

الحصين بن قيس : ٣٨٠

حمزة (عم النبي (ص) ) : ١٢٠٠

ابو حيان التوحيدي : ٢٤ .

#### الخساء

خالد بن برمك : ٣٨ .

خديجة الحديثي (دكتورة): ٣، ١٩، ٤٩، ٠

الخصيب (بن عبدالحميد) : ۱۸۱ •

الخطيب البغدادي : ١٨ ٠

الخليل بن أحمد الفراهيدي : ١٢ ، ٢٤\_٢٥ ، ١٥٩ ، ١٦٣ ، ٢٤٥ . الخنساء : ١٧١ .

الدال

داود : ۲۲۲ .

درنبورغ (الاستاذ) : ١٤٠

ابن درید : ۱٤٩ ٠

الدمحاك : ١٢٢ .

### الذال

ذنب العبد: ١٢٢٠

ذو الرئاستين : ٣٤٤ .

ذی یزن : ۱۲۱ ۰

# الواء

رأس الكلب: ١٢٢٠٠

ربيعة الرأي : ٣٠٤ .

الرضا (على بن موسى الكاظم) : ١٢١٠

# الزاي

زفر : ۲۶ .

زهیر بن ابی سلمی : ۱٦٧ ، ۳۸۰ . زیاد : ۲٦۲ . زید بن علی : ۲۱٦ .

#### السين

سعید بن عمرو بن الحصین : ۳۸ · سفیان : ۲۶ ، ۲۷۷ ·

. 401 , 40. , 440

ابن السكيت : ٣٢٦ . ابن السماك : ٣٠٤ .

# الشين

الشافعي : ۳۸۰ . ابن شبرمة : ۳۰۶ . شريح بن الحارث الكندي : ۱۱۹ . شوقي ضيف (دكتور) : ۱۹ ، ۳۳ .

#### الصاد

الصادق (الامام جعفر بن محمد الباقر) : ۲۷ ، ۵۰ ، ۵۸ ، ۱۲۱ ، ۲۷۶ • الصولى : ۳۶ ، ۳۸ •

#### الظاء

طه حسین (دکتور) : ۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۰ ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۱ ۰ طاهر بن الحسین : ۲۰۳ ۰ الطبري : ۳۸ ۰ طهفة بن أبي زهیر النهدي : ۲۰۷ ۰

# العين

العالم (ع): ۲۷۷ . عامر بن الطفيل: ۱۲۱ . ابن عباس: ۱۳۸ ، ۲۷۶ . العباس بن عبدالمطلب: ۳۰۷ . عبدالحميد العبادي: ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۲۸ ، ۱۱ . عبدالله بن الاهتم: ۱۹۲ . عبدالله بن عباس: ۲۳۲ . عبدالله بن انعباس بن عبدالمطلب : ٣٠٧٠

عبدالله بن مرزا محمد الخولي : ۲۳ .

عبدالله بن معاویه بن جعفر : ۲۱٦ .

عبدالله اليشكري ( ابن الكواء ) : ٢٢٤ .

عبدالملك بن مروان : ۳۸ ، ۱۱۹ ، ۱۷۰

عبيدالله بن سسيمان بن وهب (ابوالقاسم) : ٢٦ ، ٣٨ ، ٢٩ ، ٣٦٣ـ٢٦٤ . ٠٣٦٤ عثمان بن عفان (رض) : ٢١٢ .

ابو علقمة النحوى : ٢٠٨٠

عسي بن ابي طالب (ع) : ٢٧ :

على بن الجهم : ١٧٥ .

على حسن عبدالقادر (دكتور) : ١٥ ، ١٦ ، ١٨ ، ١٩ ، ٦٠ ٠

على بن خلف بن طياب : ٢٥ ، ٤٢٧ ٠

عني بن عيسى (الوزير) : ٢٤ ، ٢٥ .

على بن عيسى بن داود الجراح البغدادي الحسني (ابوالحسن) : ٣٤٣ ٠ على بن محمد بن الفرات : ٣٥٨ ٠

عمار بن ياسر : ۲۰۶ .

عمر بن الخطاب (رضي) : ۹۲ ، ۲۱۲ ، ۲۵۳ ، ۲۲۲ ، ۳۲۳ ، ۲۷۸ ، ۳۸۵ ، ۳۸۶ ، ۳۸۵ ، ۳۸۶ ، ۳۸۵ ، ۳۸۶

عمر بن عبدالعزيز : ٢٣٤٠

عمر بن محمد بن يوسف : ٣٤٠ ٠

عمرو بن الحصين : ٣٨ .

عمرو الخزرجي (ابن الاطنابة) : ١٦٩ .

عمرو بن العاص : ٣٦٣ .

عمرو بن معدي كرب : ۱۲۱ .

# الغين

الغريض (المغني) : ١٢١ •

#### الفاء

الفراء: ٣٢٦ .

أبر الفرج الاصبهاني: ٢٢ .

الفرزدق: ١٦٧ .

الفضل بن سهيل : ٣٨ .

#### القاف

القاسم بن سلام (ابو عبید) : ۲۶ ، ۳۰ · قبال : ۳۸ · قس بن ساعدة : ١٩٧٠

القليزر: ١٢٢٠

قنبر (مولى الامام علي بن أبي طالب) : ٩٥٠

قيس بن قبال : ٣٨ ٠

#### الكاف

كعب بن زهير : ١٦٥ . كعب بن مامة : ١٦٧ . الكليني : ٨٩٨ . الكندى : ٤٢٣ .

اللام

لقمان (ع) : ١٥٧ .

#### الميسم

مالك بن انس : ۲۶ ، ۳۹۹ ۰ المأمون : ۲۸ ، ۲۰۳ ، ۲۶۳ ، ۲۱۲ . مؤنس (غلام المقتدر): ٢٥٠ الماوردي : ۳۵ . محمد بن استحاق : ۲۲ . محمد بن ايوب (ابو عبدالله) : ١٤٠ محمد بن خالد : ۲۰۳ . محمد بن عبدالملك الزيات : ٢٠١٠ محمد عبدالمنعم خفاجي : ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ٠ محمد بن على بن الحسين (الامام الباقر) : ١٢١٠ محمد کرد علی : ۱۵ . محمد بن يزداد (ابو صالح) : ۲۰۲ . محمد محمود الشنقيطي : ١٣٠٠ محمد بن يعقوب (ابو الربيع) : ٢٠١٠ مرداویج : ۲۶ . مروان بن الحكم : ٣٨ ٠ مروان بن محمد : ۳۸ ، ۲۰۰ . ابن مسعود : ۲۳۳ . المسيح (ع) : ۱۰۳ ، ۲۷۷ ، ۲۷۲ .

مسيلمة الكذاب: ٢٠٠٠

المطوزي : ۱۸ ، ۲۲ •

معاویة بن أبی سفیان : ۲۸ ، ۱۲۹ ، ۲۲۳ •

ابن المعتز : ٣٦ .

المعتضد: ۲۸ .

المعتضد بالله : ٢٦٤ .

ابو عبيدة معمر بن المثنى : ١٨٨٠

المقتدر : ٢٥٠٠

أم المقتدر: ٣٤٣ .

ابن مكرم : ۲۰۲ .

مكلم الذئب: ١٢١٠

مليح الارمنى : ٢٤ .

المنصور (أبو جعفر) : ۳۸ ، ۲۳ .

المهتدى بالله : ٣٨ ٠

موسىي (ع): ١١٧ ، ١٣٦ ، ٢٠٤ ٠

أبو موسىي الاشعري : ٢٦٣ .

الموفق بالله : ٣٨ .

الموفق طلحة : ٣٨ ٠

### النون

النظام: ٢٤٤ .

ابو نواس : ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۷ ، ۱۸۸ ، ۲٤٤ ۰

### الهاء

هرم بن سنان : ١٦٧ .

هرون (ع) : ١٣٦٠

مشام بن سالم : ٥٥ .

عشام بن عبدالملك : ٣٨ ، ٢١٤ .

ابو علال العسكري : ٣١ .

### الواو

واصل بن عطاء : ۲۱۵ ، ۲۲۲ .

الوليد بن عبدالملك : ٢٥٣ ، ٢٥٤ .

ابن وهب : ٣٦ .

وهب بن سعيد : ٣٨ .

#### الياء

ياقوت الحموى : ٢٢ .

یحیی بن آدم القرشی : ۲۶ ، ۳۰ ، یحیی بن خالد : ۲۰۱ ، ۲۰۳ ، یحیی بن خالد : ۲۰۱ ، ۳۰۳ ، یحیی بن ابي سفیان : ۳۸ ، یزید بن عمر بن عبیرة : ۳۸ ، ۳۸ ، یزید بن معاویة بن ابي سفیان : ۳۸ ، یزید بن الولید : ۲۰۰ ، یوحنا النحوي : ۲۰۰ ، یوسف (ع) : ۲۰۹ ، یوسف (ع) : ۲۰۹ ، یونس (ع) : ۲۰۸ ، یونس (ع) : ۲۰۸ ،

# الكتب

الاحكام السلطانية والولايات الدينية : ٣٤ .

ادب الكتاب: ۳۶، ۳۹،

أسرار القرآن : ١٤ ، ٢١ ، ١٣٨٠

الالفاظ: ٢٢ .

الاموال : ٣٥ .

الانجيل: ٢٣٧٠

الايضاح: ۱۶، ۲۷۱، ۹۰، ۹۰، ۹۰، ۲۷۱

البلاغة تطور وتاريخ : ١٩ .

البيان : ١٣ ، ١٤ .

البيان العربي من الجاحظ الى عبدالقاهر : ١١ .

البيان والتبيين : ۲۸ ، ۳۰ ، ۲۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۱۵ .

التعبد: ١٤ : ٢١ ٠

التوراة : ٦٨ ، ٣٠٤ .

٠ ١٦٩ : الجدل

الحجة : ١٤ ، ٢٠ ، ٩١ ، ١٩ ٠

الخراج: ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۵، ۲۵، ۳۵،

الخراج وصنعة الكتابة : ٢١ ، ٣٥ ، ٤٠ .

الخطآبة: ٣٦٠

شرح مقامات الحريري : ١٨٠

صناعة الكتابة: ٢٢ · صنعة الكتابة: ١٨ ·

قدامة بن جعفر والنقد الادبي : ۱۸ ، ۱۹ ۰ القرآن : ۸۱ ، ۵۹ ، ۱۰۵ ، ۱۳۲ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۵۲ ، ۱۵۳ ، ۱۵۹ ، ۱۵۱ ، ۱۵۲ ، ۱۲۲ ، ۱۹۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۱ ۰

> مجلة الرسالة : ١٨ ٠ المسالك والممالك : ٢٣ ٠ المقامات الحريرية : ٢٨ ٠ الملاحن : ١٤٩ ٠ من حديث الشعر والنثر : ٣٦ ٠ المنطق : ٢٦ ٤ ٠

نقد الشعر : ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۳۵ ، ۳۳ ۰ نقــد النثر : ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۲ ، ۱۷ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۸ ، ۳۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ،

# الاماكن

ارلندة : ١٥ ، ١٩ ، ٤١ ٠

الاسكوريال: ١٢ ، ١٢ ، ١٤ ، ٢٠ ، ٤٢ ، ٢٠ .

الاعواز : ۳۷۷ .

بغسداد : ۲۱ •

جامعة الازعر : ١٨ .

الحجاز : ۲۶ ، ۹۶ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳

الحيرة: ١٦٧٠

دار العلية الاسلامبولية : ٢٣ .

دبلن : ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۱

الري : ۳۸ .

السواد: ۳۵۷ ، ۳۷۸ .

الشام: ۳۸ ، ۳۵۷ .

العراق : ۲۶ ، ۲۷ ، ۳۷۹ ، ۳۸۳ ، ۳۹۲ •

فارس : ۳۸ ۰

قزوین : ۲۶ .

کرمان : ۳۸ ۰

كلّية الآداب : ٤١ .

ليدن : ۱۱ •

مكتبة تشستربيتي: ١٥، ١٩، ٢٠، ٤١٠

# الخطأ والصواب

| الخطا           | الصدواب                                                                                                                                                                       | سىطر       | الصفحة |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| لغــة           | باللغـــة                                                                                                                                                                     | ٣          | 11     |
| متذاؤها         | احتذاؤه                                                                                                                                                                       | ٧          | ١٨     |
| تتبع            | لا تنبع                                                                                                                                                                       | ٩          | ١٨     |
| اضع             | مواضع                                                                                                                                                                         | 17         | 41     |
| ن وقال          | وقال                                                                                                                                                                          | 10         | 05     |
| قلة ]           | [ قلة ]( <sup>1</sup> )                                                                                                                                                       | 10         | ٥٣     |
| ميشبيتهم        | معيشنتهم                                                                                                                                                                      | ٧          | 07     |
| دركة            | الحركة                                                                                                                                                                        | 17         | ٧٦     |
| جرعاتك          | بجرعا ثك                                                                                                                                                                      | / ١١ الهاه | مش ۹۳  |
| مما جری ۰۰ بدلك | ومها جرى من الالقاب ومها جرى من الالقاب ومن رفعوا منزلته م وذلك مشهور يغني عن ومن اللقب ما جرى الذم [ كتلقيبهم] الذم [ كتلقيبهم] الناقية قبال أن بذلك(٢) ورأس الكلب بذلك(٢) و |            | 177    |
| للاث            | أثلات                                                                                                                                                                         | 1          | 140    |
| وحي             | الواحي                                                                                                                                                                        | ٨          | ٤٠     |
| لتح             | تفتسح                                                                                                                                                                         | ١          | 195    |
| حتبسة           | محتسمة                                                                                                                                                                        | ٤          | 1.1    |

<sup>\*</sup> حدث خلل في هذه الفقرة حيث زاد سطر ونقص آخر ٠

| السطر الصفحة | الصواب          | الخطأ    |
|--------------|-----------------|----------|
| 1 717        | بعض             | بعضض     |
| 71 707       | فانها           | فانهما   |
| 1/ 7/7       | أقتاب           | اقشاب    |
| ٣            | ١٨٩             | ١٨٦      |
| 717 17       | الفصيل          | الفضل    |
| عامش ۲ ۳۲۲   | مذكرا           | مذكر     |
| 71 007       | [ كم عشرة ]     | [عشرة]   |
| 7.77         | وعند أهل العراق | وعند أهل |
| P 7A7        | الابازير        | الاباريز |
| ٤٠٥ ١٥       | وان             | وأن      |
| ٤١٣ ٤        | يجتني           | بجتنب    |
| 210 17       | وليكن           | ولكن     |
| هامش ۱ ۱۵    | اي غير مشنغول   | اي مشغول |
| ٤٢٠ ٦        | 777             | 777      |
| £75 V        | الملك           | لملوك    |
| 7 173        | الشفية          | الشقة    |
| 17 773       | المعمى          | المعمى   |

# شكر وتقدير

قرأ الاستاذ الكبير الدكتور مصطفى جواد \_ حفظه الله \_ النصف الاخير من الكتاب وعلق عليه تعليقات عظيمة النفع جليلة القدر ، أثبتناها في الهوامش باسمه الكريم • جزاه الله كل خير وأبقاه ذخرا للامـــة العربية والعاملين في سبيل رفع كلمة الضاد في كل مكان •

المحققان

۱۹٦٧/۱۰/۱ - ٥ - ۱۰۰۰ مطبعة العاني - بغداد

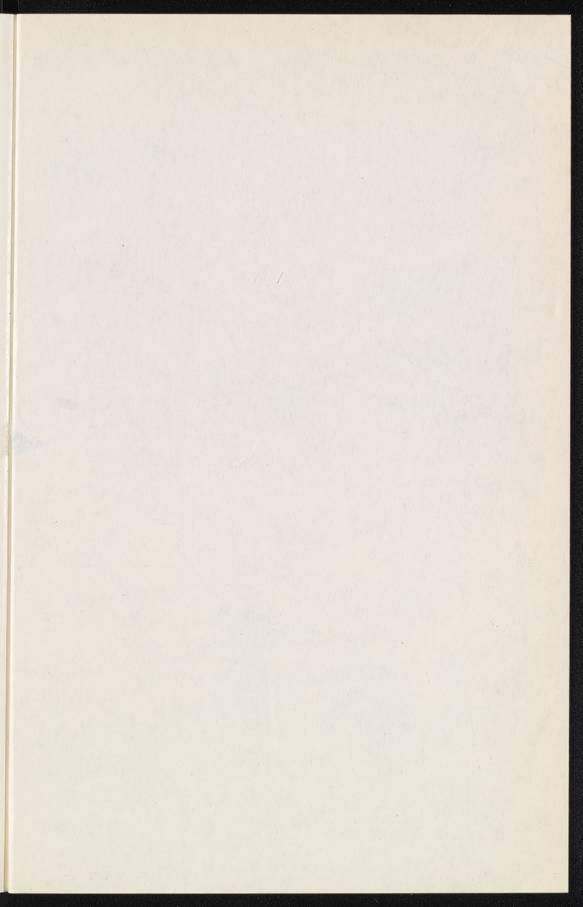

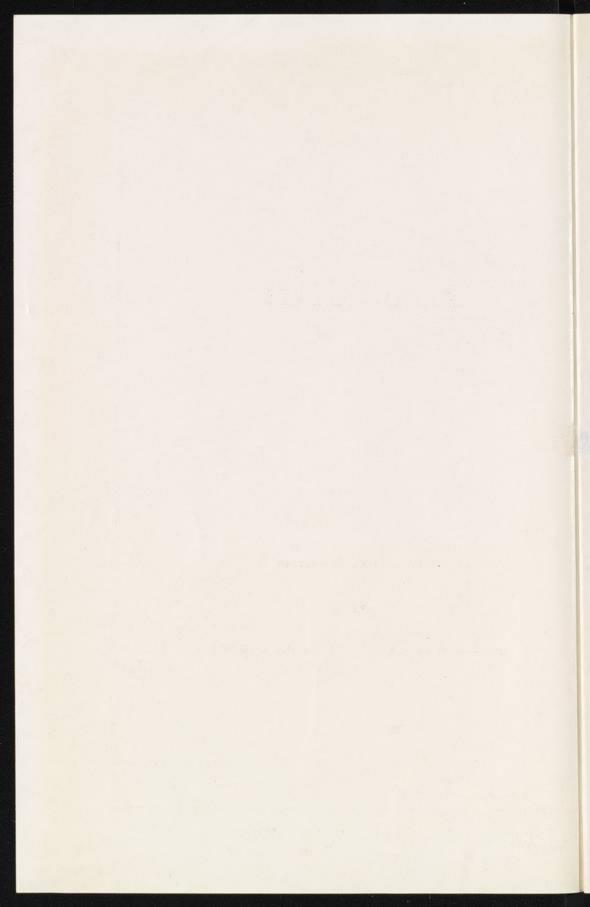

# AL-BURHAN

Edited with an Introduction

By

Dr. Ahmed Matloub Dr. Khadija al-Hadithi

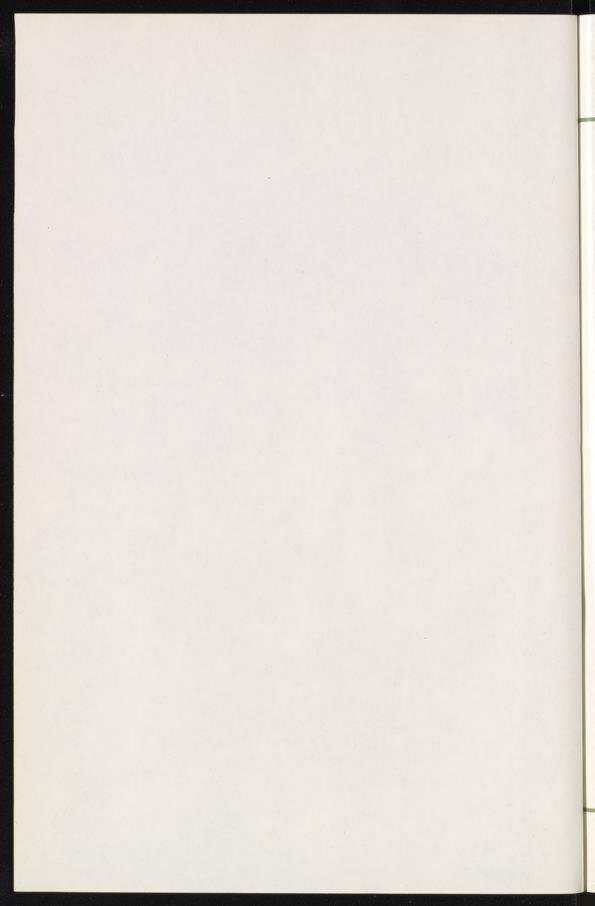

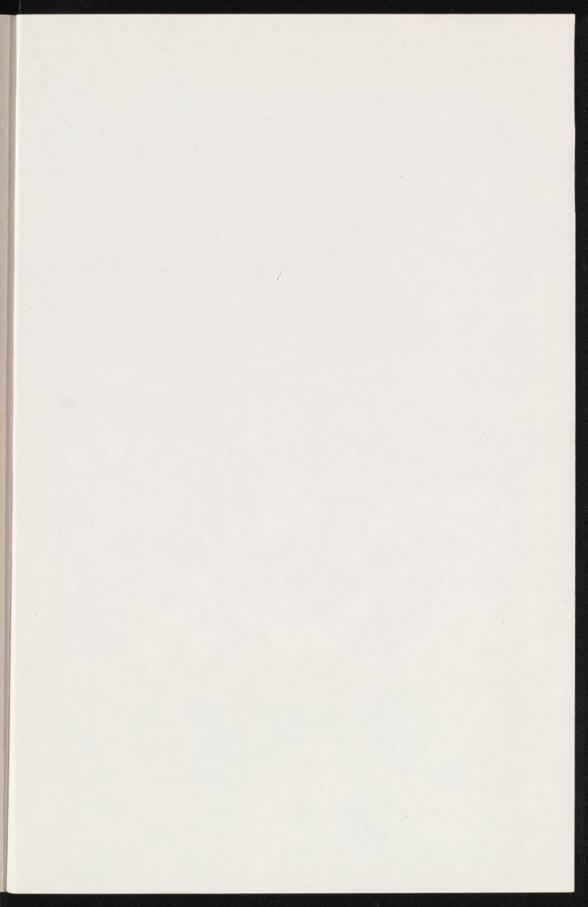

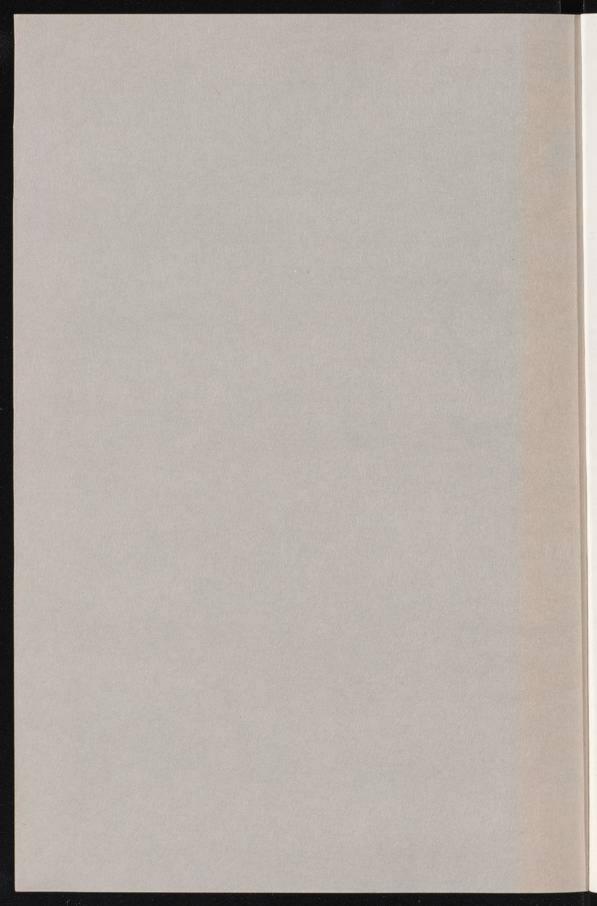





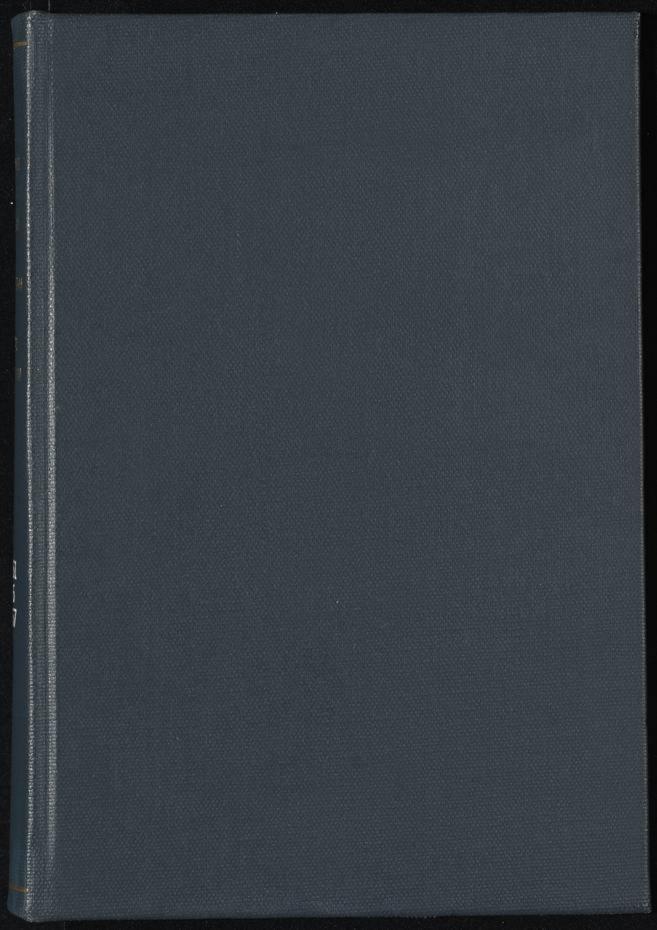